

893.75u5 Columbia University in the City of New York

LIBRARY



Bought from the

Alexander I. Cotheal Fund Increase of the Library 1896

This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned or renewed at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

Coth



Sulainan Soigh Histoire de Mossoul

CHARACTER TOTAL



لمؤلفه

الفسى سليمانه صائغ الموصلي

الجُزُالا وَلَيْ

#### HISTOIRE DE MOSSOUL

PAR

SULEIMAN SAIGH

Prêtre Chaldéen

1977-1787

المطبعت البيلفية - بمعيث من المطبعة المعتارية

25-49991

مقوق الطبيع محفوظة

893.7Su5

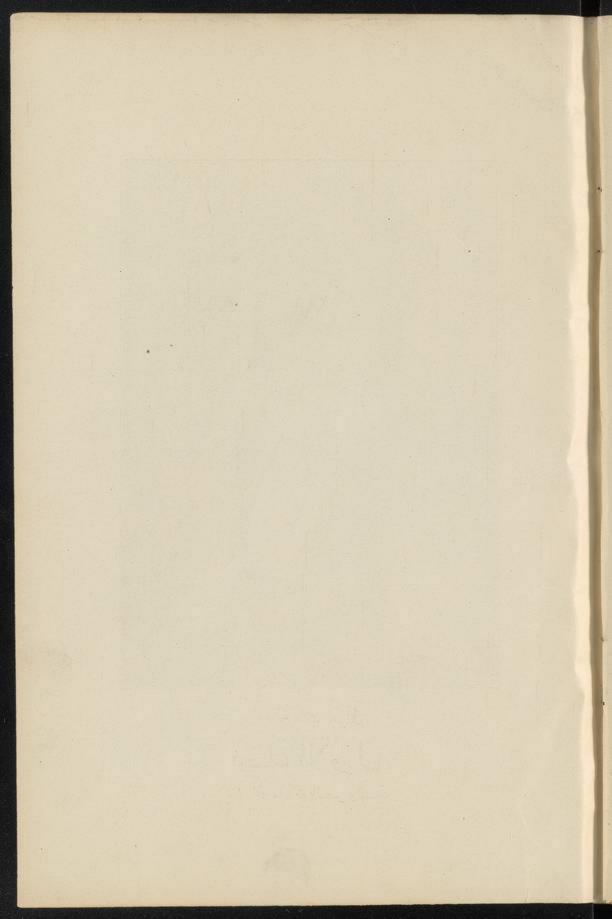



جلالة ملك العراق فيصل الأو ّل خلد الله ملكه بالنصر والسمد

# تقديم الكتاب

الى أعتاب إكليل هام المعالي والسيادة ، ودرَّة تاج مفرق الاقبال والسعادة \*فرع الدُّوحة الهماشمية، ورافع الاعلام العربية \* جلالة مليكنا المفدى فيصل الاول اطال الله بقاءه ، وخلد ملء الدهر سناءه \*

آمين

باصاحب الجلالة،

لا غرو اذا كان العرب عموماً، وابناء العراق خصوصاً، يعطرون الفضاء، بنشر فعالكم الغراء، وذكر اياديكم البيضاء.كيف لا وقد وتعوا تحت ظل عدلكم مرتع الامن والهناء، وبلغوا بمساعيكم شأواً من الرقي لم يبلغه النظراء. فالبستموج من السعد والعز ابهي ثوب قشيب ، واحرزتم لهم من الفلاح أوفر نصيب . ورفعتم في ظهرانيهم للعلم مناراً ، وشدتم في ربوعهم للمعارف فخاراً باصاحب الجلالة الهاشمية ،

ان القلم حاسر ، واللسان قاصر . فـكاً ني بالقلم ينادي : ألا أقصر فلن تحصي أو تحصى النجوم ،

وقل ما شئت فيه من مقال تجده فوق ما نطق المديحُ فقيق بابناء العراق ان يردوا الاماني من بحركرمكم، ويزدحوا على عذب مناهلكم ؛ وألسنتهم تلهج ثناء، وقلوبهم تختلج حباً وولاء، وتروم ان تكتب على صحف الاجيال كلة شكران ذهبية

فيرفع الخادم الامين الى اعتابكم كتابه - وهو أول تاريخ الام الربيمين - ويسترجم نشره هدفاً للنقد في عصركم الفبصلى المستمد نوره من المفام الحسبني الهاشمي الجليل استمداد القمر من اللشمس فقد تذكرت عهد الرشير و المامويد، ووقع في ساحتي الطائر الميمون و تقدمت بكتابي مستمطراً وابل فضلكم الينتمش روضه وتتفتح ازهاره النفع امتي ، وبني نزعتي لازلتم ترسلون على رياض العلوم من هواطل اياديكم وابلا وطلاً ، وتبسطون الامن واليمن على العمام ظلاً . آمين

القسى سليمان صائع





صاحب السمو الملكي الامير زيد بن جلالة الملك حسين



# مَعْ تُعَمَّ

حمداً لمن جل عن التحديد والتبيان . وعجز عن حصر أسمائه وصفاته القلم واللسان . الموجود على الملأ الذي بالنسبة اليه أطلق الوجود على الملأ الأعلى والحيوان . الأزلي الذي لايمينه تاريخ وزمان . العظيم الذي لايحده وضع ومكان \* اللهم انا نحمدك حمد مقر بن بفيوض شا بيب النماء والاحسان . ومستعجمين عن ابداء مكنونات الثناء ونجاوى الشكران

أما بعد فلما كان التاريخ من العلوم الجليلة الفائدة . ومن الفنون الجزيلة العائدة الطبقات الهيئة الاجتماعية جماء . من علماء اعلام . وسوقة طفام . سمى أرباب العلم في تدوين حوادث الأم الغابرة . والدول السالفة تدوينا اجمالياً . وتوسيعاً انطاقه فرزوا لـكل أمة أو مدينة تاريخاً خصوصياً مدوناً قصد أن يقتدي الاخلاف بالاسلاف . فتكون أخبارهم مشكاة بهتدي المستديرون بها الى مناهج الصواب وحسن العمل . أو منجاة للخاصة والعامة من مواطن الزلل . وذلك اقتفاء أو اعتباراً بالماضين الأول

وعلى هذا نجد اليوم تواريخ مسطرة لكل مدينة اشتهرت بآثارها. وأخبار دولها ومشاهير رجالها. الا اننا لسوء الحظ لم نجد للموصل الخضراء تاريخاً خاصاً بها يوقفنا على قدميتها. وينطوي على أخبارها قبيل الفتوحات الاسلامية وبعدها. مع أن الموصل لم تكن أقل رقياً من أخواتها بعض المدن الشرقية ، بل قد تباريها مجداً وتكاد تناطحها رقياً ، بأدوار حكوماتها ودولها المهمة وسير مشاهير رجالها، وتضارعها با ثارها العريقة في القدمية الصاعدة الى الأعصر الآثورية الشهيرة بمدنيتها بين شعوب العمل في تلك الازمنة كالبابليين والمصريين والفينيقيين

وقد عنى المتقدمون من فحول علماء الموصل في تدوين تاريخها و استيعاب الطارف والتالد من أخبارها «كتاريخ الموصل» لقاضيها أبي زكريا الازدي الذي عاش في أواخر القرن الثالث الهجري و «كتاب الباهر» في أخبار ملوك الموصل الاتابكيين المؤرخ الشهبر عز الدين بن الاثير في أواخر القرن السادس الهجري. هذه وغيرها من الكتب النفيسة التي لم أقف لها على أثر وربما اغتالتها يد الضياع فلم يتبق لنا من أخبار دول الموصل وسيرمشاهير وجالها الا النزر الذي نراه في خلال أسطر صحف المؤرخين

فماتني رغبي في خدمة ابناء وطني من العامة الذين لا يستطيعون مطالعة مجلدات ضخمة للوقوف على بعض أحوال الموصل أن أجمع شتات هذه الأخبار والانقلابات وأحبر تاريخاً لأم الربيعين . فسمت التصنيف وأنا المفلس وتمنيت أمراً ليس من شأني ولا أنا من رجاله . رجاء نفع العامة ونيل رضى الخاصة . والمرء ايها الكرام ممدوح أو مقدوح بنيته اذ الما الأعمال بالنيات . وما قصدي في هذا العمل الا امحاض الخدمة لوطني ، وبعد مثارة متواصلة على المطالعة مدة سنة ونيف توفقت بعونه تعالى الى وضع هذا الكتاب وقد سعيت جهدي في احكام الرصيف ونقل الحقايق التاريخية الممحصة من مواردها وما خذها معتمداً على أشهر المؤرخين الذين هم النبراس المهتدى والعمدة المنتدب اليهم ، كالطبري وابن الأثير وابن خلدون وابي الفداء وابن خلكان وشهاب الدين المقدسي وغيرهم من المؤرخين الحداث ، وطنيين وغرباء . هذا عدا ما تلقيته من أقوال مأثورة ونقلته من أوراق خطية قديمة . وقد وطأت هذا الجزأ الاول بتوطئة وجيزة تلخص للقاريء للبيب أخبار الدول التي حكمت بلاد الموصل قبيل الفتح الاسلامي عمهيداً للبيب أخبار الدول التي حكمت بلاد الموصل قبيل الفتح الاسلامي عمهيداً للبيب أخبار الدول التي حكمت بلاد الموصل قبيل الفتح الاسلامي عمهيداً تأسيس الموصل

ثم قسمت الكتاب أبواباً وفصلته فصولا تشتمل على جل أخبار الدول الناشئة في الموصل بعد الاسلام وتطرقت زيادة في الايضاح الى ذكر بعض المقدمة المحاسبة المح

حوادث عمومية كما اقتضاه الحال في ايراد ما يهمنا منها وفرزت لكل دور انقلابي كلاماً موجزاً عن تقدم العلوم أو تأخرها وعن الا ثار الباقية والعافية التي لم أجمها في فصل خصوصي وانما ذكرتها في الفصول على سبيل الاستطراد فأقدمه الى ساداتي الكرام لا كبناء رصيف مستوفى الهندام بلكاً ساس مرصوص خالص المادة يستطاع التعويل عليه . فأتقدم الى أنصار العلم وأرباب الفضل راجياً أن يسبلوا على ذيل السماح كرماً في ما يجدونه في كتابي هذا من النقص والخطأ سيا وأن تاريخ الموصل عسر المنال لقلة منابعه ومصادره . وسلفاً أشكر لهم عما اذا وقفوا فيه على بعض النقص والسهو وأطلعوني عليه وسلفاً أشكر لهم عما اذا وقفوا فيه على بعض النقص والسهو وأطلعوني عليه لأنه أول مؤلف في تاريخ الموصل

وفي الختام أشكر للكرام الذين وازروني بتشجيعهم وتفضلوا علي بالكتب والمعلومات سيا أسدي امتناني وشكراني لسادتي الأفاضل سيادة نقيب الأشراف مولاي عبد الغني أفندي وصاحب السعادة الحاج أمين بك الجليلي الذي أفادني معلومات جليلة وحضرة عبد الله بك آل سليمان بك الذي دلني على موارد تاريخية مهمة وحضرة أمجد افندي آل العمري الذي تكرم على بأوراق خطية قديمة جزيلة الفائدة والشكر لله أولا وآخراً وهو حسبنا ونع الوكيل



# ﴿ أخص الكتب التاريخية ﴾

# « التي اعتمدت عليها في هذا التأليف »

| التي المتعدد عليها في عبد التاليد .                                    |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (طبري)               | ١ |
| كتاب الأغاني للامام ابي الفرج الأصبهاني (أغاني)                        | ۲ |
| تاريخ الكامل لأبي الحسن عز الدين بن الأثير (ابن الاثير)                | ٣ |
| وفيات الأعيان لأبي العباس شمس الدين أحمد الممروف                       | ٤ |
| بابن خلـ کان ( ابن خلـکان )                                            |   |
| التاريخ اليانع لابي الحسن على بن الحسين المسعودي (المسعودي)            | 0 |
| تاريخ الملك المؤيد ابي الفدا (أبو الفدا)                               |   |
| كتاب العبر وديوان المبتداو الخبر لعبدالرحمن بن خلدون ( ابن خلدون )     | ٧ |
| يختصر الدول لغريغوريوس أبي الفرج المعروف بابن العبري (أبو الفرج)       | ٨ |
| التاريخ السرياني لابن العبري . س )                                     | ٩ |
| ١ النوادر السلطانية للقاضي بهاء الدبن ابن شداد (شداد)                  |   |
| ١ كتاب الروضتين لشهاب الدين المقدسي ( المقدسي )                        | ١ |
| ١ نخبة التواريخ والاخبار (نخبة )                                       | ۲ |
| ا يتيمة الدهر لأبي منصور عبد الملك النيسابوري الثعالبي ( الثعالبي )    | ٣ |
| ١ فوات الوفيات لمحمد بن شاكر (شاكر)                                    |   |
| ١ مقدمة ابن خلدون (مقدمة)                                              |   |
| ١ الفتوحات الاسلامية للسيد أحمد دحلان (دحلان)                          |   |
| ١ معجم البلدان لياقوت الحموي (ياقوت)                                   |   |
| ﴿ تَارَيْخُ رُوضَةَ الْمُنَاظِرُ لَا بِي الوليد محمد بن الشحنة في هامش |   |
| ( تاریخ الکامل ( لئے . ابن الشحنة )                                    |   |

١٩ تاريخ اخبار الدول لابي العباس أحمد المعروف بالقرماني في هامش الكامل (ك. قرماني) ٢٠ رحلة أبي الحسن محمد بن جبير الاندلسي (ابن جبر) ٢١ رحلة أبي عبد الله محمد الطنجي المعروف بابن بطوطة ( ابن بطوطة ) ٢٢ كتاب الرؤساء لتوما المرجي طبعة بيجان (المرجي) ٣٣ كتاب الجدل لعمر بن متى الطيرهانى طبعة رومية (الطرهاني) ٢٤ المك تنبة الشرقية الجلد الثالث للسمعانى طبعة رومية (سمعانی) ٢٥ تاريخ كلدو وآثور للمطران ادي شير (شير) ٢٦ تاريخ يوسيفوس اليهودي ٢٧ تاريخ التمدن الاسلامي لجرجبي زيدان الجزء الثانى (زيدان) ٢٨ قاموس الاعلام ش . سامي ( سامي ) ٢٩ تاريخ المشرق لكايمن ٣٠ تواريخ الشعوب الشرقية القدعة تأليف لنورمان ٣١ التواريخ العمو مية لبودريار ٣٣ كتاب خطي في الطومار الجليلي ( deale ) ٣٣ منهل الأولياء تاريخ خطي للموصل لمؤلفه محمد أمين أفندي العمرى ٣٤ سالنامة الموصل سنة ١٣٠٨ لكاتبها توفيق فكرت افندي ٣٥ تاريخ أحمد جودت ٣٦ بعض اوراق خطية قدعة ( او . خط ) وقد أُضربنا عن ذكر عدة مؤلفين في هذا الجدول من الذين نقلنا عنهم محاشياً عن الاطالة وسترد الاشارة اليهم في محله



# تو طعت

في الحكومات التي نشأت في بلاد ما بين النهرين حتى استيلاء العرب عليها بعد الاسلام

## الفصل الاول

١ - المماكة الاثورية ٥ ٢ - المماكة الكادانية ٥ ٣ - كورش الفارسي ٥
 ٤ - اسكندر المقدوني ٤ ثم المملكة السلوقية

ان أرض ما بين النهرين هي بقعة واسعة يكتنفها نهرا دجلة والفرات . وينشأ هذان النهران في أرمينيا من أعلى سلملة جبال نيفات المعروفة بجبال قلشين ويسيران متنافرين : الفرات متجها الى الغرب ودجلة الى الشرق . ثم ينعطف الفرات الى الشرق ويجري محاذياً دجلة على التقريب ولا يزالان يقتربان طوراً وطوراً يبتعدان ، حتى يختلطا في مجرى واحد يسمى شط العرب ، ثم يصبان في الخليج الفارسي . فالارض التي يحيطها نهرا الفرات ودجلة دعي قسمها الاعلى ما بين النهرين وقسمها الجنوبي بلاد الكلدان والقسم الواقع منها على شواطيء دجلة العليا بلاد آثور ، وكان يحدها شمالاً أرمينيا وشرقاً بلاد مادي

وكانت بلاد كلدو وآثور واسمة كثيرة الريع والخصب غزيرة المياه والجداول وكان الآثوريون قد الصرفوا الى تعمير القنوات وحفر مخازن المياه والى اليوم تُرى آثارها فإن السير ولكوكس بسياحته الاخيرة سنة ١٩٠٥ في بلاد الكلدان تبين له الأمر بمالقيه من آثار احواضهم وخزائنهم المائية حتى قال إن تلك البلاد كانت سابقاً كجنة غناء تزينها الخفيرة والمزروعات الأمر الذي يدل على مبلغ الكادان في حسن ابنيتهم لجمع المياه وتوزيعها على انحاء بلاده .

توطئة توطئة

(١) لم يدون المؤرخون القدماء عن الآثوريين الا بعض حكايات غير مسندة هي أقرب الى التصورات الخيالية منها الى الحقائق التاريخية عير ان العلماء المتأخرين من ارباب العاديات وقفوا أخبراً على حقيقة التاريخ الآثوري بواسطة الحفريات التي اجراها الاثريون في مواقع المدن الآثورية القديمة . وعُني بهذه الحفريات العلماء الانكايزيون والفرنساويون . وبدأ بذلك وعني بهذه الحفريات العلماء الانكايزيون والفرنساويون . وبدأ بذلك الموسيو بوتا ( Botta ) سنة ١٨٤٧ في تل قوينجق وهو من نينوى القديمة الاثورية وموقعها فعالة الموصل شرقي دحلة . ثم المستر لايارد ( Layard )



حى تى قو يونجق ≫~

واكتشف على الهيكل والبلاط الملوكي الذي رقمه سنحاريب بن أسر حدون وعلى شيء كثير من الخطوط المكتوبة على الآجر بخط مسمارى . ثم عقبهما الموسيو لفتوس (١١٦٤١٥) والعلامة المستر رسام الموصلي واكتشفا على قصرين فخيمين قصر أسرحدون وقصر اثوربانابال حيث و جدت كتابات آثورية على الآجر في ٢٠٠٠٠ قطعة وكان اثور بانابال قد صرف همته فجمع

في مكتبة قصره عدداً عظماً من هذه الكتابات ودورن فيها اخبار اسلافه من. الملوك الآكوريين وما جرى في زمانه . واليوم يوجد في المتحف البريطاني. عن هذه القطع الاجرية نحو مائة متر مَا مب نخون بخدسائة عبله على تقدير ان كل مجلد يشتمل على خمسمائة صحيفة . ولما توفق المستشرقون الى حل لغز الكتابة الاثورية انفتح امام الماماء عالم جديد وعرفوا من اخبار قدماء الأمم الراقية الى مهد البشرية ماكانت طمسته كوارث الحدثان وبقي دفيناً في قلب الارض فو قفوا على ديانة الآثوريين وعلى حياتهم الاجتماعية والعلمية والسياسية. قد ورد عن الآثوربين في روايات غيرمسندة أن نينوس أسس مملك ته-في البقعة الموجودة بين الهند والبحر المتوسط ثم خط نينوى وأتقن بناءها وزخرفها وبعد الفراغ منها أخذ يشنُّ الغارات على القبائل المجاورة له . وفي احدى غزواته التقى بسميراهيس الشهيرة بالجمال والحكمة والعمل والاقدام فأتخذها زوجة وهيي بعد موته خلفته على سربر الملك وشيدت بابل وأحسنت بناءها حتى جماتها أعظم وأجمل من نينوى . أما الملوك الذين جلسوا بعدها-على سرير الملك فقد أساءوا السيرة وأهملوا أ.ور الملك حتى تضمضمت أركان الدولة الآثورية . و لما ملك سردنا بال وهو آخر ملوكها استولى الماديون على. نينوى فاضرم سردنا بال النار في زعمره فالتهدته وتلف كل ما كاف فيـه من الكنوز الثمنة

أما الحقيقة التاريخية التي ونف عايها العاماء من الآثار القديمة المكتشفة حديثاً فهي ان المدن في الاطر الآثوري كانت في منشأها عبارة عن بلاد مستقلة في ادارتها الواحدة عن الاخرى. ثم أحرز آثور الاسبقية على غيره من الملوك فلك في نينوى وأربيل. وبعد ذلك استعرت نيران العداوة بين المملكة الآثورية والمملكة الكادانية ودام الحال هكذا حتى نالت المملكة الآثورية كمال استة لالحا الشعبي والاداري ولم تقتصر على ذلك بل حملت على أعدامًا وأصابتهم حروباً حامية ألجأتهم على الهزيمة وأخضعت تحت أمرها بلاد

توطئة توطئة

ماين النهرين والبلاد الكالمانية وندبانت المماكة الآثورية الى أوج المجد على عهد ملكها تقلتفلسر الاول فدانت لها الشعوب المجاورة وامتد ملكها من خليج العجم الى البحرالمتوسط والى لبنان. وما زالت تسير في مراقي الفلاح حتى قلب لها الزمان ظهر الحجن ، فسقطت من عزها وانحطت عن مجدها مدة غير يسيرة . ثم نهضت من سقطتها في القرن التاسع قبيل التاريخ الميلادي على عهد تقلت لمسر الثالث فاسترد هذا بلاده وأعاد حدود مملكته كما كانت قديماً ثم انصرف الى سن الشرائع الضامنة بالنجاح وعنهم أخذها الفرس فقسم المملكة الى ولايات وأقام في كل ولاية واليا لجمع الجباية وتجييش المساكر وتعبية الجنود. وعقب هذا العصر عصر مجيد على المملكة الا تورية أوهو عصر السرجونيين الذي بدأ سنة ٢٧٧ ق م في تملك سرجون أو شركينا وكان عصر السرجونيين الذي بدأ سنة ٢٧٧ ق م في تملك سرجون أو شركينا وكان هدذا شجاعاً يحب الحروب والغزوات ويرافقه النصر أين سار فارب بني اسرائيل والمملكة المصرية وقهر جيوشهم واستولى على بلاده .

ثم اسور بانابال ( ٦٦٧ \_ ٦٢٥ ) وهذا كان آخر ملك آ ثوري رفع قدر مملكته وشيد صروح مجدها حتى آنه فاق اسلافه من الملوك بعلو الهمة وثبات العزيمة وشدة الباس فاخضع مصر واستولى على سوس عاصمة مملكة عيلام وتوفي اسور بانابال سنة ٦٢٧ أو ٦٢٨

يقول العلامة السيد ادي شير « ان تاريخ الدولة الآثورية بعد وفاة السور بانابال غامس في الظامة. وفال البعض انه بعد اسور أبانابال ملك ابنه سركوس أو سينشار شكين فكان واهي العزيمة وبأيامه خربت نينوى وانقرضت دولة آثور . وذلك ان نا بوبولاسار الوالي على بابل من قبل ملك آثور نادى بنفسه ملكاً على بابل وتحالف مع كواصار ملك الماديين فحملا على الا ثوريين الذين أضعفتهم الحروب الكثيرة وشددا الحصار على نينوى مدة سنين ثم افتتحاها وأخرباها فاصبحت تلك المدينة العظيمة أرضاً بلقعاً . وبعد مضي جيابن على خرابها لم يشاهد من قصورها وهياكلها وبيوتها

العظيمة الا بعض الحجارة على اطلال خربة لم يزل بمضها ماثلاً الى اليوم . فان سركوس لما تحصن في قصره ورأى سوء مصيره وانه سيقع بيد أعدائه أضرم النار في قصره وباد فيه بمن معه ( ٢٠٨ ق م )

بعد خراب نينوى انقسمت المملكة الآثورية أي بلادها الى مملكتين جديدتين الأولى المملكة الكلدانية الجديدة ، والثانية المملكة المادية .

(٣) أما المملكة الكلدانية فكانت تشتمل على ما بين النهرين وسوريا وفلسطين . ثم بعد وفاة نابو بولاسار ملك بعده ابنه نبو كدناصر والعرب يسمونه بختنصر . واشتهر هذا بحروبه الكثيرة مع القبائل المختلفة كمملكة يهوذا وسوريا ومصر وبلاد العرب وساق منهم أسرى كشيرين الى بلاده وتوفي نبوكدناصر (٣٦٥قم) وخلفه ابنه اميامر دوخ وكانت الفتن والقلاقل قد عمت المملكة حتى أصبحت على جرف هار لوهن قوتها وزادت أحوالها وخامة بتملك نبونهيد الواهي العزيمة .

(٣) وكان آنئذ قد ظهر آمر كورش الفارسي (٥٥٥ ق م) وتغلب خمل على بلدان الكلدان ( ٥٣٥ ق م ) وخرج عليه بلطشاصر بن نبونهيد ليدافع عن المملكة بعسكره . فهوى قتيلاً في معركة وتفرق جنده وافتتح كورش الفارسي بابل ( ٣٥٥ ق م ) ومن ثم انقرضت المملكة الكلدانية باستيلاء الفرس على بلادها . فاحسن كورش الى الرعية وأرجع الاسرى من اليهود ومن غيرهم الى أوطانهم (١) . وهكذا آل أمر هاتين المملكتين العظيمتين لكورش الفارسي ولا خلافه . وقام منهم احد عشر ملكاً آخرهم كان أرسيس الذي قتله باغو أحد ثقاته وعنده اندثرت العائلة الملوكية الفارسية ثم ان باغو أقام على سربر المملكة أحد أصدقائه درياوش ( ٣٣٦ ق م ) وكان درياوش حازماً نشيطاً جديراً بادارة الملك غير ان تلك المملكة الجائرة دارت عليها الدوائر وحكم عليها بان تسقط امام اقدام اسكندر المقدوني المعروف الدوائر وحكم عليها بان تسقط امام اقدام اسكندر المقدوني المعروف

<sup>(</sup>١) بودريار ص ٢٦

توطئة الم

بالكبير . وأسباب سقوطها كثيرة أخصها اتساع حدودها واختلاف شعوبها ونحلها ولغائها . ونقص انتظامها . وسوء ادارتها . وقبيح اخلاق ملوكها الغشومين .

( ٤ ) كانت الشعوب اليونانية تترق الى محاربة الفرس اثاراً منهم عن حروب سالفة فلما ملك اسكندر الكبير (٣٣٦ ق م) وحد كلة اليونان وحمل على الفرس بمتدة ثلاثين ألف راجل وبعد وقائع كثيرة أشهرها واقعة اربيل ( ٣٣١ ق م ) انهزم الفرس ودخل اسكندر مدينة اربيل مظفراً . ثم افتتح كركوك وشوشان وبابل وكان درياوش قد ةنــل سنة ٣٣٠ . ولمـا استقر الامر لاسكندر سار الى اخضاع الشعوب الهندية. ثم عاد من حروبه الى بابل وقد كاله الظفر فوفدت اليـه السفراء في بابل من جميع الانحاء والشعوب ليقدموا هداياهم ويبرموا المعاهدات الصلحية مع فاتح أسيا وسيد العالم. وبعد ان نظم اسكندر شؤون ملكه الواسع سعى أولا بمزج اخــلاق تلك الامم المتباينة مع الشموب اليونانية فزو ج عشرة آلاف مقدوني ببنات فارسيات. وهو نفسه آتخـ ند له امرأة احدى بنات درياوش . وانصرف جهده ليوحد هذه المالك فيجعلها مملكة واحدة عاصمتها بابل. غير ان الموت اختطفه وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة . وسئل اسكندر قبـل موته ببضع دقائق لمن يترك التاج المــلوكي . فاجاب للاقوى . على انبي أرى أعواني سيعتفلون لي بجنازة حربية مهولة . وهكذا كان . فان قواده تنازعوا الملك بعـــد موته وثارت بينهم حرب ضروس اسفرت نتيجتها عن تقسيم مملكة اسكندر الى أربعة أقسام فأعطيت سوريا وجميع بلاد ما بين النهرين الى سلوقوس أحـــد قواده . وجرى ذلك ( ٣١١ ق م ) وهي بدء التاريخ اليوناني . فانصرف سلوقوس الى اصلاح أحوال المملكة وكان هاماً شجاءاً ابتني مدناً كثيرة أشهرها انطــاكية وساليق على دجلة . ثم سمى في محو التمدن البابلي و نشر تمدن اليونان وعلومهم في جميع انحاء مملكته . ولم يمض زمن يسير على ملك حتى أصبحت اللغة اليونانية عمومية في أسيا قاطبة . وملك بعد سلوقوس اثنان آخران هما سلوقوس الطيوخوس الاول وانطيوخوس الثاني . وكانت مدة ملكهم من ( ٣١١ ق م ) الى ( ٣٤٥ ق م ) وبينما كان سلوقوس ثاءوس ابن انطيوخوس الشاني يحارب ملك مصر ثار الفرثيون في أسيا العليا ، فتحصنوا في بلادهم وطردوا المقدونيين ومن ثم أسسوا حكومة مستقلة هي دولة الارشاقيين الفرثيين

# الفصل الثاني في المملكة الارشافية أو الفرثية وإماراتها

ان أصل الفرئيين هو من الشعب الاسقوئي أو الاشكوزي وهم ساكنو البلاد الجبلية التي في شرقي بحر قز ببن وجنو بيه. وخضعوا لحكومات مختلفة: للاثوريين ومن بعدهم للماديين ثم للفرس وأخيراً خضعوا لاسكندر الكبير. فلك عليهم رجلاً من ثقاته اسمه استاسانور. ثم على أثر النزاعات التي جرت بين خلفاء الفاتح الكبير بعد موته كما أسلفنا ذكره صار أمر الفرئيسين الى سلوقوس وخلفائه.

كان موقع البلاد الفرئية منيعاً محصناً وبلادهم سيئة المناخ قليلة الريع القحولة أراضيم ا فكان سكانها يعيشون عيشة بدوية شظفة متنقلين في الجبال الواقعة بين هرقانيا ومرجيانا . وكانوا يحسنون ركوب الخيل ورمي السهام . فثاروا على السلوقيين الذين كانوا متسيطرين عليهم وجاهروا بالعصيان معلنين استقلاليتهم . وحاول انطيوخوس ثاءوس عبثاً تسكين هذه الثورة فان ارشاق أحد زعماء الفرئيين هجم بمن معه على الوالي السلوقي واسمه اغانو كليس فقتله وجلس مكانه (سنة ٢٥٠ ق م) وحمل على هرقانيا واستولى عليها . ثم جمع جيشاً عظيماً وسار به الى محاربة السلوقيين والبختريانيين فهادته أهل بختريانه جيشاً عظيماً وسار به الى محاربة السلوقيين والبختريانيين فهادته أهل بختريانه

توطئة ٢٧

وانضموا اليه وانتصر ارشاق على السلوقيين فطردهم عن بلاد فارس ومادي وكلدو وآثور ، واستولى عليها . ومنه بدأت مملكة الارشاقيين أو الفرثيين. وقام بعده ثلاثون ملكاً كانوا يسمون باسمه ارشاق وكانت عاصمتهم ساليق ثم بى الفرثيون ازاءها مدينة أخرى دعوها قطيسفون ويسمى العرب هاتين المدينين « المدائن » .

ان الرومانيين بعــد استيلائهم على سوريا حاولوا ان يستولوا أيضاً على المملكة الفرثية ولم يفلحوا . فإن افراتيوس قائد بومبيوس أغار عليها سنة ٦٥ ق م ورجع عنها خائباً وبعده كراسوس حمل على البــــلاد الفرثية. وذلك على عهد أورود ارشاق الرابع عشر . وكانت المساكر الفرثية على أهبة تامة. فاطبقت عليه وانتشبت الحرب بين الفريقين فانكسر كراسوس وقيل انه قتل خدعة سنة ٥٤ ق م . ثم ان مرقوس الطونيوس عزم على الانتقام من الفرثيبن فأغار عليهم سنة ٣٦ ق م بمقدمة ست عشرة كتيبة . وانضم اليه ارتفاسد ملك الارمن . و إمد عراك شديد عاد مرقوس انطونيوس خائباً . ولما كانت سنة ٢٠ ق م سعى افراهاط ملك الفرثيين بمصالحة الرومانيين . فأطلق أسراهم الذين اعتقلهم الفرثيون في محاربتي كراسوس ومرقوس النطونيوس ووثنى ارطبان الثالث أي ارشاق الناسع عشر العلاقات الصلحية مع الرومانيين والتفت الى اخضاع الشعوب المجاورة له فحاربهم وقهرهم . ثم تكبر واستخف بقوة الامبراطور طيبربوس وعجزه وتقاعده عن الحروب الحكبر سنه. فحمل ارطبان على ارمينيا وكانت حينئذ خاضعة للرومانيين ففتح بلادها واستولى عليها . وحدثته نفسه ان يستولى على مماكمتي فارس واليو نان جاعلاً نفسه وريثاً لكورش الفارسي واسكندر المقـدوني . ومن ثم باتت المملكة الفرثية والمملكة الرومانية عدوتين مباينتين

ولما تملك خسرو أي ارشاق الرابع والعشرون تمكنت الحزازات العدائية بين الفرثيبن والرومانيين لحمل طرايانوس الامبراطور الروماني (سنة العدائية بين الفرثية) حملة زعزعت اركان المملكة الفرثية وتوغل في بلادها فقتل ونهب وسبى . ثم استولى على سواحل دجلة من حبال أرمينيا الى الخليج

الفارسي وجعل ما بين النهرين وأرمينيا قطعة واحدة خاضعة للرومانيين . لكن هذا الانتصار العجيب لم يدم زمناً طويلاً فان خسرو عبى جيوشــه وحارب الرومانيين فكسرهم واستعاد بلاده .

ومن ذلك الحين (أي سنة ١٩٧ مسيحية) أخذت المملكة الفرثية بالانحطاط لسبب الفتن والقلاقل الداخلية الكثيرة التيكان الشعب يثيرها على ملوكه المستبدين أوكانت تنشأ في إلعائلة الملوكية لتتنازعهم الملك

ولما جاس أولغاش الرابع أي ارشاق الشلائون وارطبان الرابع أي ارشاق الواحد والثلاثون كثرت القلاقل والمشاغب في العائلة الملوكية فانتهز الفرصة قراقلا الامبراطور الروماني وحمل على مابين النهرين (٢١٦ مسيحية) وفي السنة التالية أبرم مرقيانوس خليفة قراقلا صلحاً مع الفرثيين غير النالمملكة الفرثية ما زالت في انحطاط واضطراب حتى استعرت نيران الثورة التي قلبت المملكة الفرثية وقامت مكانها المملكة الفارسية المعروفة بالساسانية (٢٢٦م) كما سنراه.

كانت المملكة الفرثية تنقسم الى مقاطعات أو بمالك صغيرة مستقلة الواحدة عن الاخرى ولكل منها ملك يحكم عليها ويخضع للارشاق . لهذا سمي ملوك الفرثيين بملوك الطوائف لتوزع أراضيهم بين ملوكيات صغيرة (1) وقد نشأت هذه الملوكيات الصغيرة من عهد تملك اليونان على هذه البلاد وذلك ان الاسكندر المقدوني الفائح لما غلب على الفرس وأسر ملوكهم وكبارهم ملك عدة منهم على الفرس قصد ان يقع بينهم التشاحن والتباغض فيأمن اليونانيون غائلتهم . وأقام على الفرس نحو عشرين ملكا وهم المسمون فيأمن اليونانيون غائلتهم . وأقام على الفرس نحو عشرين ملكا وهم المسمون علوك الطوائف (1) وأشهر هذه المالك هي مملكة الرها (أورفا) ومملكة تدمر وكانت في بر الشام وامارات حطارا . وكانت قريباً من تكريت وامارة ميشان وكانت في موقع البهرة . وامارة سيخار وامارة حدياب وكانت في أرض الموصل وما يجاورها . وعلى ما يؤيده السيد ادي شير ان هذه المالك

<sup>(</sup>١) المسعودي ج ١ ص ١٠١

<sup>(</sup>٢) ابو الفداج ١ ص ٤٨

كانت كلدانية ارامية فكانت تارة تستقل وأخرى تخضع للفرئيين أو للرومانيين . لسوء الحظ لم تحفظ لنا النواريخ الا النزر القليل من أخبار هذه الدول التي تشكات قبل المسيح بزمن قليل ودامت الى بعد المسيح باجيال قليلة وكانت هـذه الامارات الارامية واهنة القوة ضعيفة ازاء أعدائها ، لانقسامها على بعضها وعدم اتفاقها الملي الذي حال دون مرامها من تشكيل حكرمة مركزية قوية ، فقال عنها المسيو ساشو : كان لها لسان واحد وديانة واحدة ولم يكن لها أبداً حكومة واحدة لصون كيانها وانتشارها

أما حدياب فعلى ما قال السمعاني (١) كانت القطمة الاشرف موقعاً والاهم سياسة في جميع بلاد آثور واسمها يشمل جميع الاصقاع الآثورية وسماهاالعرب حزة وذكرها بهذا الاسم بعض كتبة الكلدان القدماء فان عمر بن متى قال عن يشوعياب الحزي مانصه: كان يشوعياب من بلدة حزة المعروفة الآن باربل : والأصح لم تكن اربيل عين حزة بل كانت أهم بلادها

ان امارة حدياب كانت بين الزابين تمتد الى آثور (شرقات) والى نصيبين وقاعدتها مدينة أربيل . ولا يعرف التاريخ اسماء الملوك الذين تبوأوا عرش امارتها وحوادثهم مفصلا . الا أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي ذكر اسم أحد ملوك حدياب وهو ايزاط الذي ملك في الجيل الأول للمسيح وعلى عهده ضم ارطبان الثالث ملك الفرثيين نصيبين الى قطعة حدياب وجعلها تحت حكم ايزاط (٢) ثم ورد في تاريخ مشيحز خا (٢) اسماء بعض ملوك حدياب منهم شهراط ونرساي وملك نرساي الى أوائل الجيل الثالث بعد المسيح وبوقته انتشبت حرب بين أولغاش الرابع ملك الفرثيين وبين الفرس عند خراسان فانكسر الفرثيون ولاذوا بالهزيمة فعقبهم الفرس واثخنوا فيهم الجراح ثم أن فانكسر الفرثيون واستأنف الكرعلى الاعداء فوهبه الله اكتافهم وهزمهم أولغاش جمع قوته واستأنف الكرعلى الاعداء فوهبه الله اكتافهم وهزمهم الى بحيرة قزوين وقتل منهم خلقاً كثيراً . أما نرساي ملك حدياب فلم يرافق

<sup>(</sup>١) المحاني مجلد ٣ ج ٢

<sup>(</sup>٢) دوفال تاريخ الرها ص ٤

<sup>(</sup>٣) ص ٢٥ و٢٨

الفرثيين في هذه الحملة فأغضبهم ذلك منه ولما رجموا منصورين هجموا على بلاده وأخربوا مدنه ونهبوها وأغرقوه في الزاب الأكبر

وربما دامت هذه الامارة على استقلالها الاداري الى ما بعد تملك الساسانيين اذ يذكرعن أحد ملوكها وهو سنحاريب وما جرى له من قتل ولديه (١) بهنام وساره لأنهما كفرا بعبادة الاوثان واعتنقا عبادة الاه الحق على يد الشيخ متى الناسك في جبل القاف فقتلهما مع من ذهب مذهبهما من أصحابه في جحد آلهة الاوثان وكانمقتلهما قريباً من الجبل المذكور سنة ٣٥٢م ثمندم سنحاريب على مافعل فنبذ عبادة الاوثان وعمر هيكلا علىجبل القاف للشيخ متى ورهبانه وشيد على اسم ولديه الشهيدين هيكارٌ آخر في محل قتلهما حيث وضع جثتيهما في جرنين ودفنهما فيه باكرام عظيم . ثم كمل بنيان الهيكل المذكور رجل من أشرف الأسرات الفارسية اسمه اسحق وبني حول ذلك الهيكل غرفاً للزائرين وهذا الهيكل المكنوزة فيه بقايا ماربهنام ورفقائه الشهداء هو في غربي قرهقوش على مسافة اربع ساعات ويسمى دير ماربهنام وهو الآت بيد السريان الكاثوليك . اما دير مارمتي فهو في جبل القاف أو المقلوب ويعرف بحبل الشيخ منى في شرقي الموصل على مسافة ثماني ساعات بيد السربان القديم وكان سكان حدياب من الجنس الأرامي على ما يثبته دوفال (٢) بقوله : ان الأراميين (وهم النبط) كانوا يقطنون سوريا وما بين النهرين والولايات الشرقية كحدياب وبيت كرماي وغيرها وبينهم شعوب أخرى كان الأراميون قد تغابوا عليها بانتشار لغتهم الارامية التي كانت حينئذ اللغة الدارجة في قسم عظيم من آسيا أي بلاد الشام والجزيرة والعراق وآثور وما يجاورهذه البلاد فان المملكة الآثورية وبمدها المملكة الكلدانية نشرتا لغتهما الارامية في جميع البلاد التي دوِّخها ملوكها . ولم تفقد هذه اللغة رونقها بعد سقوط هاتين المملكتين واستيلاء الفرس عليهما بل لبثت هي اللغة السائدة

<sup>(</sup>١) قصص الشهداء طالع بيجان جلد ٢ص ٣٩٧

<sup>(</sup>٢) آداب اللغة السريانية ص ٤

في جميع انحاء البلاد التي خضعت لهم كمصر وآسيا الصغري وسوريا وانتشرت أيضاً في شمالي جزيرة العرب الى حدود الحجاز وذلك في القرون الأولى من التاريخ الميلادي ، فقد وجدت في شبه جزيرة سينا كتابات آرامية لا تحصى أبقاها لذا عرب تلك الجهات (١) وأيد دوفال أن اللسان الآرامي كان عاماً ومنتشراً من سواحل البحر المتوسط الى طورس فالخليج الفارسي فحدياب على أن أهالي حدياب كانوا من الاراميين جنساً ولغة وكان العرب يسمونهم النبط وقد أطلق بعض مؤرخيهم هذه التسمية أي النبط على الفرئيين مر الفرس (٢)

قال السيد اقليه سداود في مقدمة كتاب اللمعة الشهية : ومنذ القرن السابع بدأت اللغة العربية تقرض اللغة الارامية شيئاً فشيئاً حتى الغنها في القرن الخامس عشر للهيلاد وسادت مكانها . ولم تمت هذه اللغة تماماً بل ما زالت باقية الى اليوم عند بعض الشعوب النصرانية ، الموجودة في العراق وكردستان وسوريا وبلاد المعجم . وهي وان كانت قد تغيرت عما كانت عليه في وقت الحكادان القدماء الا أنها منذ بدء التاريخ المسيحي لم يطرأ عليها شيء من التغيير والذين يتكامون بها اليوم منهم بجوار مدينة دمشق تبعد عنها ثماني ساعات حيث يوجد قرى صغيرة أكبرها قرية «معلولة» يتكام أهلها السورث وهي الارامية . ثم من نصارى كردستان اربيل وسليمانية وكويسنجق ومن بلاد فارس سنا وأورمية . ومن بلاد آثور قرى النصارى التي في شمالي وسيمها الكتبة الأقدمون بيت قوبي أي بيت الأخشاب تلاً صغيراً قد ويسمها الكتبة الأقدمون بيت قوبي أي بيت الأخشاب تلاً صغيراً قد وجد فيه أهالي هذه القرية بعض الآثار المخطوطة القديمة العهد وشوهد وجد فيه أهالي هذه القرية بعض الآثار المخطوطة القديمة العهد وشوهد فيه آثار أبنية على شكل هياكل وبقيت هذه القرية مع ما يجاورها من القرى فيه آثار أبنية على شكل هياكل وبقيت هذه القرية مع ما بجاورها من القرى أشبه بمدن الى الأعصار المتأخرة بعد المسيح حيث دمرتها غارات التركان أشبه بمدن الى الاعصار المتأخرة بعد المسيح حيث دمرتها غارات التركان أشبه بمدن الى الاعصار المتأخرة بعد المسيح حيث دمرتها غارات التركان

<sup>(</sup>١) المشرق سنة ١٩٠٣ ص ٧٠٥

<sup>(</sup>٢) طالع المسمودي ص ٩٠ و٩٣ و ١٠٠٠

والفرس ويقال أيضاً عن قرية تلاسق أو تلازقيبا (التل المنتصب) أنه و ُجد في بعض حفرياتها شيء من الخطوط وعن بعد ثلاث ساعات منها قرية القوش المبنية في لحف جبل بيت عذري من سلسلة جبال قردو ويرجح أن تكون هذه القرية موجودة من زمن الأثوريين وفقاً للتقاليد الجارية عن ناحوم النبي أنه توفي فيها والى اليوم يعرف فيها ضريحه وفي هذا رأي معارض بأن القوش التي ينتمي اليها ناحوم النبي كانت احدى مدن الجليل في اليهودية

اما النقليد الحالي فمخالف لهذا حيث ان اليهود باجاع الرأي متفقون على ان ناحوم النبي توفي في الفوش الانورية وعليه فيحجون من البلاد الشاسعة الى ضريح النبي المذكور الموجود فيها وهذا هو الارجح. فأن ناحوم النبي على ما يظن كان معاصراً لحزقيا ملك يهوذا وتنبأ في أواخر ملكه ومن المعلوم ان سنحاريب الملك الانوري بعد اغارته على سوريا (سنة ٢٠٠٧ ق م) اغار على حزقيا ملك يهوذا واستولى على ست وأربعين مدينة محصنة من مدنه وعلى عدد كبير من قراه ونهها كلها وأسر منها ٢٠٠١٠٠ أسيراً استاقهم الى بلاده (۱) أفلا يمكن ان يكون ناحوم النبي من جملة هؤلاء الاسرى ومات في القوش الانورية ؟ أولا يمكن ان ناحوم النبي وُلد في القوش الانورية من الاسرى الذين استاقهم الملك الاثوري تغلا ثبلاسر الثالث من بلاد يهوذا واسرائيل في حملته (سنة ١٩٨٨ق م (٢٠)). ويزيد هذا الرأي تأبيداً نبوة ناحوم شفر رؤيا ناحوم الالقوشي . وفي فصوله يتنبأ ههذا الرأي تأبيداً نبوة ناحوم سفر رؤيا ناحوم الالقوشي . وفي فصوله يتنبأ ههذا النبي الجليل على خراب نينوى فيصف قبح اخلاق أهلها ووفرة غناها وتجارها كمن قد عاش فيها نينوى فيصف قبح اخلاق أهلها ووفرة غناها وتجارها كمن قد عاش فيها نينوى فيصف قبح اخلاق أهلها ووفرة غناها وتجارها كمن قد عاش فيها

<sup>(</sup>١) دير باب ۽ ف ه

<sup>(</sup>٢) شير باب ٤ ف١

### الفصل الثالث

### دولة الفرس الساسانيين

ذكرنا آنفاً ان المملكة الفرثية انقرضت بثورة أهلية أحدثها ارداشير ابن بابك من آل ساسان وقيل انه من سلسلة ملوك الفرس القدماء

وأورد سترابون انه كان للفرس ملك خصوصي خاضع للفرثيين . ثم ان ارداشير عقد النية ان ينقذ وطنه من ربقة استبداد الفرثيين الذين تسيطروا عليهم مدة خمسة اجيال . فاستجاش الجند وهاج الماديين على الفرثيين واجتذب اليه ملوك الطرائف ومن جملة الذين تحزبوا له كان شهراط ملك حدياب ودوميطيانا ملك بيت كرماي فحمل عليهم ارطبان الرابع الفرثي ودارت بينهم رحى حروب سجال كانت دوائرها على الفرثيين فعادوا مقهورين خائبين ومن شم أعلن ارداشير ملوكيته المستقلة في مجلس انعقد في باخترا مسمياً نفسه ملك الملوك. وكان ارداشير حازماً نشيطاً سمى بتقويم أود المملكة واصلاح شؤونها . ثم حول انظاره الى ضبط البلاد الني كانت تحت حوزة كورش الفارسي فانفذ رسولا الى الكسندر سويروس الميراطور الرومانيين وطلب منه ان يخلي آسيا وعلىهذا ثارت بينهما حروب اسفرتءن انكسار الرومانيين خاستولى ارداشير على بيت كرماي وحدياب وسائر بلاد ما بين النهرين. ولما جلس على سرىر الملك شانور الاول بن ارداشير ( ٢٤١ -٢٧٢ ) زحف على ارمينيا واستولى عليها . وانتصر عليه غورديان وضبط منــه كل بلاد ما يين النهرين غير ان فيلبس قيصر هادنه وحالفه ورد اليـه هذه البلاد. ثم ان والريانوس قيصر حمل على ما بين النهرين فناجزه شابور القتال وغلب وأسره بوذهب بفتوحاته الى انطاكية وقيليقية وقيصرية عاصمة فبادوقية

وخلف شابور هرمزد الاول ( ۲۷۲\_۲۷۲ ) الا ان المنية اختطفتـــه بعد

عام من ملكه ولم يتيسر له ان يباشر حرباً . ثم ملك بعده بهرام أو وارهادان ( ٣٧٣- ٢٧٣ ) وكان هذا جباناً متقاعداً عن مهام الملك فاغار عليه الرومانيون وأخربوا بلاداً كثيرة في ما بين النهرين واستولوا على المداين وهي ساليق وقطيسةون ثم ساروا الى الجهة الاخرى من دجلة واستولوا عليها ولبثت مابين النهرين التي على الضفة الاخرى من دجلة خاضعة لارومانيين حتى ارتقى شابور الثاني بن هروزد عرش المملكة الفارسية . وبعد بهرام أو وارهاران الأول ملك وارهاران الثاني ( ٢٧٦- ٢٩٣ ) وفي زمانه أي سنة ٣٨٣ استولى كاروس قيصر على سار بلاد ما بين النهرين ، وجاس بعده على سرير الملك وارهاران الأول الثالث ولم على سوى أربعة أشهر ثم خلفه على عرش المملكة نرسا ( ٣٩٣ ـ ٣٠٣ ) وفي وقته قرر الرومانيون ان تكون ما بين النهرين في حوزتهم وجلوا عداً بين المملكة بن المالكة بن ال

وقام بعد نرسا ابنه هرمزد الثاني ( ٣٠٩\_٣٠٩) ثم خلفه ابنه شابور الثاني ( ٣٠٩\_٣٠٩) ثم خلفه ابنه شابور الثاني ( ٣٠٩\_٣٠٩) (ا) وكان هذا الملك حدث السن فساءت بزمانه احوال المملكة وكثرت فيها المشاغب وانتهز عرب اليمين ان بهجموا على عاصمة مملكته ولما بلغ شابور أشده اغار على بلادهم ثم حمل على الرومانيين ليسترد منهم الحمس الولايات و نصيبين فشي بعساكره على نصيبين لكنه عاد عنها بصفقة خائب ثم حاصر آمد وضبطها من الامبراطور قسطنس وخرب حصوناً كثيرة في ما بين النهرين وسنجار وبازيدا

ولما تبوأ يوليانوس عرش المماكة الرومانية حمل على الفرس بشدة فضعضع قواتهم وهزمهم لكنه هوى قتيلا (سنة ٣٦٣م) بسم أصابه من السماء لكفره ولهذا سمي يوليانوس الكافر فألقى موته الفشل في جنده وتغلب الفرس عليهم فهزموهم شر هزيمة . ثم خلفه على عرش المملكة الرومانية يوفنيانيوس وهذا انقاد قسراً أن يبرم الصلح مع الفرس فأعاد لهم

<sup>(</sup>١) راجع العابري ج ٢ ص ١٧٤ و ١٨٠

توطئة توطئة

الخس الولايات ونصيبين وسنجاراً وقصر المور وكان من أعظم حصون ما بين النهرين وانصرف شابور الى تحصين البلاد التي استردها من مابين النهرين ثم استولى على أرمينيا وألحقها بالبلاد الفارسية وحمل على ايبريا واستولى عليها ومات شابور سنة ٣٧٩م بعد أن ملك سبعين سنة وكانت أيامه ماوثة بدم الأبرياء الذين قتلهم في انحاء ملكه من النصارى لسبب دينهم وعددهم بربو على الآلاف المؤلفة

ثم خلفه على سرير الملك ارداشير الثاني ( ٣٧٩ ـ ٣٨٣) ثم شابور الثالث. ( ٣٨٣ - ٣٨٨) ثم بهرام الرابع ( ٣٨٨ - ٣٩٩) و بوقته هجم الهونيتون على ما بين النهرين ونهبوا وسلبوا حتى بلغوا المداين فحمل عليهم بهرام وكسرهم واسترد منهم السبايا سنة ( ٣٩٩ م ) وكانت القلاقل في أيام هؤلاء الملوك الثلاثة قد عثا شرِها فانتهز الأرمن والايبريانيون وأعلنوا استقلالهم. ولما ملك يزدجرد الأول (٣٩٩ ـ ٤٢٠) وثق رباطات المودة بينه وبين الامبراطور أرقاديوس ومن ثم بات الشرق في أيامهما بصلح وسلام ، غير أنه في الســنة الأخيرة من ملك شرب كأسلافه سلافة الظلم حتى ثمل من الدماء التي اراقها عفواً . وذلك أن كهنة النار حملوه على أضطهاد النصارى فقتل منهم. خلقاً كثيراً ولجأً بعضهم الى مماكة الرومانيين ولما استولى بهرام الخامس على عرش المملكة ( ٤٢٠ ـ ٤٣٨ ) أرسل يطالب الرومانيين بالملتجئين اليهم من النصارى فأبى الرومانيون تسليمهم وعلى هذا شبت نيران الحروب وامتلأت جبال ارمينيا وسهول ما بين النهرين من الجيوش الرومانية وقاتلوا الفرس. قتالاً شديداً الا أنهم لم يظفروا منهم بشيء فعادوا من حيث أتوا . وحارب بهرام الأثراك وقهرهم وقتل ملكهم الخان بحد السيف ثم توفي سنة ( ٤٣٨ ) وملك بعده ابنه يزدجرد الثانى وتوفي سنة ( ٤٥٧ ) نخلفه ابنه الأصــفر هرمزدا ونازعه على الملك أخوه الأكبر ييروز واستنصر الهونيين فنصروه على هرمزدا وتولى الملك بعد أن قتل أخاه سنة ( ٤٦٠ ) . وحارب پيروز الرومانيين وقتل في الحرب نخلفه ابنه بلاش و نازعه أخوه قباذ على الملك وعلى أثر ذلك توفي بلاش فملك بعده أخوه قباذ (سنة ٤٨٨) الا أن الفرس خلعوه لسوء سيرته وملكرا مكانه أخاه زماسب (٤٩٦) أما قباذ فالتجأ الى البرابرة حيث جمع له جيشاً زحف به على زماسب فقهره واستولى على عرش المملكة ( ٤٩٨ - ٥٣١ ) ثم ملك بعده ابنه كسرى الأول ( ٥٣١ - ٥٧٥ ) ودعي انوشيروان أي ذا النفس الكريمة ، وهذا قام باصلاح المملكة وتنظيم الجيوش فانتخب من أعوانه أربعة وزراء عهد اليهم تدبير الولايات الكبيرة وهي آثور ومادي والفرس وبختريانه . ثم التفت الى تعديل الشرائع التي وضعها ارداشير الأول والى توسيع نطاق المعارف وتنشيط الزراعة وسعى عدرسة في سوس اشتهرت بالفلسفة والشعر والخطابة وأمر بتدوين تاريخ أيضاً بتربية الأولاد الفقراء واليتامي وركب القنوات لجلب المياه وأسس عدرسة في سوس اشتهرت بالفلسفة والشعر والخطابة وأمر بتدوين تاريخ الحومهم ومعارفهم وأحسن اليهم . وقد اشتهر أيضاً انوشيروان بحروبه فاستولى على البلاد وخافته الملوك فصالحوه على الجزية وملك ٤٨ سنة ثم توفي سنة ( ٥٧٥ )

وخلفه ابنه هرمزدا الرابع ( ٥٧٥ \_ ٥٩٠) وكان فظاً قاسياً فكرهته الرعية وخلموه عن الملك (سنة ٥٩٠) وألقوه في السجن ثم ملكوا مكانه ابنه كسرى الثاني ابرويز ( ٥٩٠ \_ ٦٢٨) وذيح ابرويز أباه وهو في السجن وصالح الرومانيين الا أن الصلح لم يدم طويلاحتى استمرت بينهما نادا لحروب وأحرز كسرى ابرويز انتصارات باهرة على الرومانيين ثم دارت عليه الدوائر بانحياز قواد جيشه الى هرقل بغضاً له فحمل هرقل حملة عظيمة وافتتح الروم وأرمينيا وحدياب وبيت كرماي وهي كركوك وما يجاورها واستولى عليا الهول

<sup>(</sup>١) طالع ابن خلدون ج ٢ ص ٢٢٣ . وشير ج ٢ ص ٢٣٨

توطئة توطئة

ثم اغتصب ابنه شيروي الملك منه والقاه في السجن الذي ألقي فيه هرمزدا وذبح اخوته السبعة عشر وكان شيروي يرسلكل يوم المعذبين آلى أبيه وهو في السجن ليذلوه ويعذبوه بنخز النصل وأخيراً قتله شرقتلة والظالم يصاع له بصاع طافِح ظلماً . فكانت هذه الفتن والمشاغب علامـــة بينة على خراب هذه المملكة الجائرة وما زادت الاحوال الا وخامة حتى تولى الملك يزدجر الثالث سنة ٦٣٣ فسلط الله العرب على بلاده واصلوه حرباً حامية كانت خاتمتها الحرب الشهيرة المعروفة بالقادسية ( سنة ٦٣٦ ) وهي كانت الضربة القاضية على حياة المملكة الساسانية . ومن ثم دخل الشرق في تاريخ جديد واشتهر في آسيا شعب كان منزوياً في زاوية صـغيرة منها؛ وهم العرب، وكانوا قد رفضوا الاسلام برهة من الزمان ثم اقبلوا اليه فلم شعثهم وجمع كلمتهم وهاك ما قاله ابن الاثير (1) : « لما افتتح الرسول ( صامم ) مكة وأسلمت ثقيف وفرغ من تبوك ضربت اليه وفود العرب عن كل وجه » ويذكر المؤرخ اعياص القبائل التي أسلمت. فلما تناصر العرب حملوا علىالبلاد حملة ً تزعزعت لها اركان المهالك العظيمة في تلك الاعصر . وناهيك العرب هم شعب اتصفوا باحسن الاخلاق وامتازوا بكرم الطباع والوناء وعامتهم حياتهم البدوية الافـدام والشجاعة فكان دأبهم الغزو ومناوأة من عاداهم . هــذه مجمل صفات ذاك الشعب الذي سطع سيفه من القطمة المربية وظهر للعالم بمظهر الغلبة والانتصار المجيب غان السيف العربي الذي لم يشهر الا في غزوة أو على قبيــلة صغيرة أشهر على الام التي عرفت ببأسها وصولتها في الحروب فسقطت امامه الدولة الساسانية ، ونكصت من بريقه الجيوش الرومانية ، فحل في البلاد على الرحبوالسمة



### الفصل الرابع العرب في بقعة العراق واثور

كان سكان البقعة العراقية والاثورية بعد العرب البائدة من العنصر الكلداني والا توري البحت ولم تمتزج به العناصر الغريبة الالما بلغ أشده ووجد من نفسه المقدرة على شن الغارات على الشعوب الدانية والقاصية . فاستاق الاسرى المتباينين في النحل وأسكنهم في بلاده ليستخدمهم في صوالحه كجاري عادة الأمم في تلك الاعصر القديمة

فان نبوكد ناصر أو بختنصر الملك الكلداني ( ٢٠٤\_٥٣٥ ق م )كان قد اشتهر بحملاته واغار على بلاد كثيرة فاخضعها وسبى منها السبايا واستاق اسراها وحمل أيضاً على بلاد العرب فاسر منهم خلقاً كثيراً وأتى بهم الى بلاده وأسكنهم في الحيرة والانبار

يقول العلامة السيدادي شير « ومما ساعد نبوكد ناصر على تشييد الابنية الأسرى الكثيرون الذين ساقهم من آثور ويهوذا وسوريا ومصر وبلاد العرب وغيرها ، فصارت بابل في ايامه من أجمل مدن العالم »

وجاء ما مصداقاً في ذلك ما أورده الحموي ان بختنصر غزا العرب وأتى بهم فازلهم للحيرة و بقوا فيها حتى مات ففارقوها الى الانبار (وهي اليوم فلوجه) وانضموا الى أهاما و بقيت الحيرة خراباً دهراً طويلا . ولما استولى اسكندر المقدوني على بابل عمر الحيرة أو بالاحرى جددها لسكنى العرب ودعاها باسمه . ثم ضربت الحيرة دفعة ثانية فغادرها أهلها من العرب وتفرقوا في عرض العراق . وكان العرب قد كثروا في انحائه وذلك لما ازداد اولاد معد بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب ومزقتهم الحروب الكثيرة خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمين ومشارف الشام وأفلت منهم قبائل حتى نزلوا بالبحرين في غربي ساحل الخليج الفارسي حيث كانت شرذمة من قبيلة أزد وكان الذين في غربي ساحل الخليج الفارسي حيث كانت شرذمة من قبيلة أزد وكان الذين

أقبلوا من تهامة مالك وعمر وابناؤهم من بني قضاعة ومالك بن زهير في جماعة من قومهم والحيقاد بن معد في قبيلته ولحق بهم غطفان بن عمرو بن معد وغيره من اياد فاجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على التنوخ وهو المقام وتعاقدوا على التناصر فصاروا يدا واحدة وضمهم اسم تنوخ فاجمعوا على المسير الى العراق ونزلت تنوخ من الانبار الى الحيرة في الاخبية لا يسكنون بيوت المدر ومنهم تشكات مملكة الحيرة العربية (1)

ثم لما صارت بقمة العراق وأنور الى الملوك الفرثيين وهم الطبقة الثالثة من ملوك الفرس جمعوا شتات العرب المتفرقة في انحاء مملكتهم وأسكنوهم في الحيرة والانبار ليستمينوا بهم على بعضهم وذلك لما نشاحن افراد الاسرة المالكة وأخذ الواحد ينازع صاحبه على العرش. وهاك ما أورده الحموي في ذاك « ان اردوان ملك النبط شاغبه ملك آخر من ملوك النبط يقال له باباً فاستمان كل واحد منهما بما يليه من العرب ليقاتل بهم الآخر وبني الاردوان الحيرة وأنزلها من أعانه من العرب وأنزلِ بابا من أعانه من العرب الانبار » فقد يكون اردوان آخر الملوك الفرثيين أي ارطبان الرابع وبابا هو ملك الارمانيين وهم انباط الشام أي التدمريون (٢٠). فلما اجتمعت كلة العرب ولموا شعثهم تقووا وتمكنوا من نفسهم. ولم تنكسف شمس المملكة الفرثية الاوكان للعرب في بقعة العراق مملكة صفيرة في الحبرة أسسها عمرو بن عدي. وقد تضاربت الآراء في تعيين منشأها . والاصوب أسسها سنة ٢٦٨ ميلادية (٣). وكانت هذه المملكة الصغيرة تخضع لسيطرة الفرس. وقام فيها نحو سبعة عشر ملكاً وهم عمرو بن عدي ( ٢٦٨ ) . امرؤ القيس الاول المعروف بالاعور (٢٨٨) . أبنه عمرو ( ٣٣٨) . أوس بن العمليقي وقتل سنة (٣٦٨) . ثم امرؤ القيس الثانى ويعرف بالمنذر (٣٦٨) . وملك بعده ابنه النعان باني الخورنق

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١ ص ٣٥

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۲ ص ۱۷۰

<sup>(</sup>٣) المشرق : ١٩١١ س ٩٧

والسدر. وهذا تنصر وزهد فترك الملك وتردى المسوح. ثم تولى بعده ابنه المنذر الاول ( ٤٢٠ ) ثم نعان الثاني ( ٤٦٢ ) ثم أخوه الاسود ومات سنة ( ٤٩١ ) وخلفه أخوه المنذر الثاني . ثم نعهان الثالث ( ٤٩٨ ) ثم امرق القيس الثالث (٥٠٥) . وبعده ملك المنذر الثالث . وامرأته هند شيدت دراً جليلاً في الحبرة . ثم عمرو (٥٥٤) . وملك بعده أخوه قابوس أربع سنين . ثم المنذر الرابع سنة واحدة . وخلفه نمان الرابع . وهؤلاء الماوك هم من بني لخم. ويسمون المناذرة أو النعامنة. وكان مقر ملكهم في الحررة. وموقعها على الضفة اليمني من الفرات في موقع النجف أو مشهد علي بالقرب من عافولا وهي الكوفة ودامت هذه المملكة الى ظهور الاسلام. ثم دمرها خالد بن الوليد . وسكن العرب أيضاً قبل الاسلام في الحضر . وكانت الحضر مدينة عظيمة عن يمين نهر الثرثار (١) بازاء تكريت في جنوبي الموصل تبعد عنها ٨٥ كيلو متراً . وربمـا هي مدينة حطرا الآثورية التي أصبحت في زمن الدولة الفرثية امارة مستقلة ارامية وسميت امارة حطاراً . واشتهر من ملوكها ( برشميا ) في أواخر القرن الثاني للميلاد . ثم حرَّفها العرب ودعوها الحضر . نقل الحموي عن الشرقي بن القطامي : ان بني قضاعة لما افترقوا سارت قبيلة منهم الى أرض الجزيرة وعليهم ملك يقال له الضيرن بن جلهمة أحد الاحلاف فنزلوا مدينة الحضر (٢) . وبقيت انقاض هذه المدينة وآثارها بينة الى عصر الحموي. فانه يصف بنايتها بالحجارة المهندمة بيوتهاوسقوفها وأبوابها. وينقل عن الاقوال المأثورة انه كان فيها ستون برجاً كباراً. وبين البرج والبرج تسعة ابراج صغار وبازاء كل برج قصر . والى جانبه حمام نهر الثرثار . وكان الثرثار حينئذ نهراً كبيراً تجري فيه السفن . وعلى سواحله قرى وجنان . وفي هذه السنين الاخيرة توفقت بعثة المانية ان تكشف في الحضر على آثار

<sup>(</sup>١) نهرالثرثار ينبع من جبل سنجار ويجري نحو الجنوب الشرقي فالجنوب باستقامة واذا هطلت الامطار يصب في نهر الفرات والا فماؤه راكد (٢) طالع أيضاً ابن خلدون ج ٢ ص ١٧١



#### ﴿ مدينة الحَضْر ﴾

٤ - البلاط الكبير

٥ — البلاط الصيفي

٦ - شوارع المدينة

١ – قصر مدينة الحضر

٢ - ساحة القصر

٣ - المذبح



جليلة (١) وهي ما زالت الى اليوم تم ين طيات أرضها نفائس الآ تار يعة وهاجر قبل الاسلام شطر الجزيرة من قبائل الشال قبيلتا ربيعة ومضر. ثم بنو أسد وهم من عدنان. ويتصل بنو وائل نسباً الى ربيعة وهذا وائل هو ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة . ثم انقسموا على أنر الحروب التي ثار ثائرها بعد مقتل كليب الى قسمين عظيمين فذهبوا الى انحاء الجزيرة واحتل بنو بكر شماليها وهبط بنو تغلب جنوبيها. وعلى هذا قدم العرب بلاد مابين النهربن أي الجزيرة (ميسو بو تاميا) الى ديار مضر ، وكانت في سهل من شرقي الارات ، وأخص بلادها حران وائل والرقة (٢) وشميشاط وسروج و تل موزن (١) . ثم الى ديار بكر بن وائل وهي غربي دجلة الى نصيبين ، ومنها حصن كيفا وآمد وميافرقين وسمرت . والحاور جيعه ، ورجا جعت ديار بكر وديار ربيعة وسميت كلها ربيعة (٥) . وقد خضع العرب في هذه البلاد للدولة الساسانية حتى ظهر الاسلام . وكانت الموقد خضع العرب في هذه البلاد للدولة الساسانية حتى ظهر الاسلام . وكانت والموصل على دجلة أشهر ديار مضر . وآمد أشهر ديار بكر في أعلى مجرى دجلة . والموصل على دجلة أشهر بلاد ربيعة .

<sup>(</sup>١) المشرق ١٩١٢ س ٥٠٥

<sup>(</sup>٢) وهي ليست الرقة الحالية الواقعة على الساحل الشرقي من الفرات في موقع « الرافقة » القديمة . أما الرقة التي يذكرها المؤرخون فكانت على الساحل الغربي من الفرات . وقيل ان اسكندر المقدوني أسسها ، ولهذا فكان اليونان يسمونها « نيكنوريون » . وقال ابن العبرى : بل سموها «قالونيقوس» . وقد تم فتحها بعد الاسلام على يد سعد بن أبي وقاص سنة ١٣٨٦ م ثم سكنها الحليفة هارون الرشيد العباسي وشاد له فيها قصراً منيعاً ترى اطلاله في موقعها القديم (٣) تا مدن كن مدن أبي موقعها القديم

<sup>(</sup>٣) تل موزن كانت مدينة عظيمة بين وأس الدين وسروج

 <sup>(</sup>٤) دنيسر في جنوب غربي ماردين على مسافة ١٢ كيلو متر وكانت مدينة مهمة وهي اليوم.
 قصبة صغيرة تدعى قوجحصار

<sup>(</sup>٥) ياقوت

# الباب الاول

#### موقع الموصل وقدميتها ثم دخول العرب فيها بعد الاسلام الفصل الاول

موقع الموصل الجغرافي وثروتها الطبيعية

ندعو قارئنا اللبيب ان يسير في صباح يوم من أيام الربيع الى شرقي مدينة الموصل ويجتاز جسرها الى ضفاف دجلة حيث يقف ليلقي نظرة على عياه النهر المنكسرة المتلألئة تلألا اللجين اللامع في أشعة الشمس الطالعة وقد انمكس بريقها على جدر القهاوي وبعض الابنية الشاهقة فكانها ألعاب سحرية تقدم للناظر بن مشهداً طبيعياً بديعاً يسلب القالوب ويهييج الانظار وما أشبه دجلة بهلال عسجدي يطوق جيد المدينة فينساب من الشال ببطء كالمتلصص حتى يحاذي المدينة من شرقيها متوسطاً بينها وبين نينوى القديمة فينصب محيياً مدينة الاحياء . ثم يعج بهديره باكياً تجاه خربات مدن فينصب عيا مدينة الاحياء . ثم يعج بهديره باكياً تجاه خربات مدن مشهد الاموات الآثورية . ويعدو مهرولاً الى الجنوب كمن يتملص من مشهد مؤلم يعيد على ذاكرته سابق مجد اثيل وعز باذخ ودور مهم كان قد لعبه على سطح تلك الاراضي المربعة في الاعصر المتوغلة .

هناك يرى القاريء المدينة على نشز من الارض لا تعلو فوق سطح مياه البحر الا ١٠٦ امتار وهي مطلة على مياه دجلة . ورغماً عن قدم ابنيتها العنيقة قظهر للمشاهد بمظهر الجلال والجمال الطبيعي . فكانه بها ملكة تلك البقاع . تشرأب بعنقها لتمن النظر في سهول نينوى القديمة ، ودور شركينا وغيرها من الاراضي الآثورية ربات الزراعة المشتهرة بمرافقها وزكاء منابتها وحسن تربتها ، واعتدال هوائها . تلك كانت في العصور الخالية جنة غناء ، بمزارعها تربتها ، واعتدال هوائها . تلك كانت في العصور الخالية جنة غناء ، بمزارعها

الباب الاول

الخصيبة . وبساتينها المعلقة العجيبة . وهي الى اليوم مع قصر يد الصناعة لاتزال موضوع اعجاب المشاهد فتستلفت انظاره ليرى سهولاً كانت قديماً



- ﴿ منظر الموصل على ضفاف دجلة ≫~

مطمع اليونانيين ومطمح الرومانيين . تمتد على سواحل دجلة شمالا وجنوباً ذات مرافق واسمة فسيحة لابسة من الخضرة حلة زمردية تزينها ورود وأزهار تعطر ذاك الفضاء . وتمند هذه السهول في شرقي قضا الموصل الى الزيبار والعقره فتشتمل على ناحيتي الشيخان والعشاير السبعة . ويبلغ عدد قراها ٢٣٦ قرية تسقيها مياه دجلة والزاب الكبير . ونهر غادر من غربيها . ونهر الخوصر النابع من اطراف برية كان ويصب في دجلة . ثم نهر الخازر النازل من جبال المزوري \_ والاصل المضري \_ الذي يسقي أراضي العشاير السبعة . ثم يختلط بالزاب الكبير عند موقع تل اللبن . والاصل تابند . وعدا السبعة . ثم يختلط بالزاب الكبير عند موقع تل اللبن . والاصل تابند . وعدا ما ذكرناه يوجد غيرها من المياه الصغيرة . ويتخلل تلك السهول الواسعة

بعض عوارض جبلية تتعلق بسلسلة جبال قردو أو جبال هكارى الممتدة الى وان . وتكثر في هذه الجبال الاثمار الجنية . والمعادن الغنية

ولو تحول المشاهد الى القسم الغربى من قضا الموصل غربى المدينة في وقت الشمس الطافلة لوقف وقفة المحجب بنفاسة الهواء النسيم ، وحسن تلك السهول المتسمة ، المفتقرة أشد الافتقار الى الري ، تلك هي أراضي آثور وكالاح المدينتين الشهيرتين بالصناعة والزراعة . وكانت تسقيما قديمًا أحواض ومخازن مائية عديدة وقنوات ومسارب كانت تجلب اليها مياه الانهر. واليوم لم يبق من صناعة الري فيها الا آثار دارسة فباتت تلك الاراضي نحت رحمة الامطار لتلبسها رداء من الخضرة لا يقل نفاسة عما رآه المشاهد في شرقي مدينتنا.

تمتد هذه السهول جنوباً الى شرقات (آثور) وغرباً الى صحراء سنجار التي كانت في عهد خلافة المأمون العباسي مركزاً لقوس دائرة نصف النهار. ويشتمل هذا القسم الغربي على ناحيتي شرقات وزمار وعدد قراه يبلغ تقريباً ١٦٦ قرية .

فمن هذه الرحلة الصغيرة ياخص المشاهد ان الموصل مدينة زراعية أكثر منها تجارية أو صناعيه ، لسعة أراضيها الوافرة الربع والخصب . اذ ينبت في صحرائها أنواع الحبوب والبقول والخضروات التي تفيض على ما يجاورها من البلاد . وترى في مفاوزها سائمة المواشي التي يرعاها الاكراد والعربات . وأكثرهم من طي وسنبس التيهي بطن من طي . والصايح والجبور . وشمر والصليب والكوجر . ويصدر منها الالوف المؤلفة الى البلاد الاجنبية وتتخذ جلودها وأصوافها فتدبغ وتصبغ ويستحضر منها ضروب الاكسية

ان الموصل واقمة في شمال شرقي الجزيرة عن يمين دجلة وتبعد عن شمال غربي بغداد ٣٣٢ كيلو متراً . ومنقابها الصيفى هو انتقال الشمس الى الدرجة الا ولى من برج السرطان . فاطول أيام صيفها أربع عشرة ساعة وثماني عشرة

دقيقة . وهي تعتبر من المناطق المعتدلة اذ يبلغ حرها في المقياس المئوي ٥٣ درجة . وفي موسم درجة ، حتى اذا اشتد الحر وذلك نادراً لا يتجاوز ٤٠ درجة . وفي موسم الشتاء ينزل نحت الصفر الى ١٢ درجة . أما طقسها فهاديء وسماؤها في الغالب صافية لا زوردية وقد كان مناخها في الاعصر القديمة الطف مما هو الآن ٤ لاهمال الفلاحة والسقي مما نشف تربتها وجعلها قفراء تحمى شمس الصيف صخورها ورمالها فتزيد حرارة على مناخها الطبيعي

أما معادنها فهى وافرة وكان يستخرج منها الذهب والفضة والنجاس ، لكنها أهملت بعد ذلك لقلة الوسائط. وهناك أيضاً مناجم من الفحم الحجري والكبريت ومنابع القير والنفط والملح المعدني . وكلها كثيرة الجدوى طائلة الارباح . فقريباً من زاخو نفط معدني اذا صفى كان منه الزيت (البترول) وفي قرية (هربول) \_ الواقعة بين زاخو وجزيرة ابن عمر (۱) \_ منجم للفحم الحجري . قيل انه من نحو ثمانين سنة استخرج منه ثبيء كثير . وأرسل الى بغداد وحلب وبوجد منه أيضاً في قرية «سپكي» التابعة لقضا دهوك . وبوجد معدن موميا في «كلى رمان » التابعة لناحية مزوري (محرفة عن مضري).

كذا تكثر المعادن المختلفة في « بسلى » الواقعة قريباً من الموصل . وفي غربي الموصل وشماليها مملحتان : الابوارة \_ أو عديد \_ والاشقر . ويوجد ممالح أخرى صغيرة وهي شويسة ، ومحا ، وأم العقارب ، والشلبية وفيها أيضاً المياه المعدنية وهي جزيلة الفائدة . ففي شماليها عن بعد نصف ساعة تقريباً عين كبريتية تنبع في لحف تل صغير يشرف على دجلة (٢) واليوم قد تعددت

 <sup>(</sup>١) قال أبو الغدا وسميت جزيرة ابن عمر باسم رجل من أهالي برقميد من اعمال الموصل
 اسمه عبد العزيز بن عمر بني هذه المدينة فأضيفت اليه ( ج ٣ ص ١٣٩)

<sup>(</sup>٢) قال الحموي: في سنة ٣٠١ ( ٩١٣ م) ظهر تحت الدير الاعلى (عند باشطابيه ) عدة معادن كبريتيه ومرقشيشا وقلقطار

المنابع حتى أصبحت غزيرة المياه يقصدها للاستحمام أصحاب الامراض الجلدية والداخلية وماؤها جاريصب في دجلة وهو شديد الرائحة الكبريتية التي تنبعث منه احياناً الى جميع اطراف المدينة

وفي جنوبيها عن بمدساعة عين الدير وسميت بذلك لفربها من دير سعيد وهو دير مار ايليا الحيري وماؤها راكد يتلوّن بتغيير الفصول الاربمة ففي الصيف يتشرب حمرة خفيفة وفى الخريف يميل الى اللون الكبريتي الضارب الى السواد وفي الشتاء يأخذ لوناً أبيض وفى الربيع لوناً أخضر وهو جزبل المنفعة خصوصاً لتصفية الدم وتنقيته ويقصدها الاهاليللاستحام ايام الربيع وفي فجر أيام الصيف . ثم في غربيها أيضاً الماء الابيض وسمي كذلك لـكـثرة كبريَّته الأبيض ، وموقعه يبعد عن الموصل نحوساعة و نصف بين « البوسيف » و « العذبة » وبه سمي باب المدينة الغربي بباب البيض. فعلى ما قيل ان بعض الاهاليكانوا قد سعوا في بناء طاحونة على الماء الابيض وكانت العملة تجتمع عند الباب الغربي ومن ذلك أطلق عليه اسم باب الماء الابيض ثم حرف وسمي لجب البيض الى اليوم . وفي جنو بيها أيضاً « عينالقيارة » المعروفة بحهام العليل وتبعد عنها نحو الأربع ساعات وفيها ثلاث عيون « عين زهرا » و « عين فصوصة » والعين الـكبيرة وماؤها كبريتي شديد الرائحـــة . ومن منابع هذه العيون يستخرجالقير. فينتقلاليها بعضأهالي الموصل فيأيام الصيفويقيمون في بيوت يبتنونها من القصب أشبه باكواخ الفلاحين لقضاء أيام الاستحام وهي أربعون يوماً ويقصدها أيضاً الكثيرون من البلاد والقرى المجاورة وهناك تجري عين من النفط يجتمع من مخزن قريب منها لا ُعلاَ ينتزحه الملتزمون وعن بمد ساعة من عينالقيارة كبريت معدني .ثم في شرقي الموصل عن بعد ساعة تقريباً حوض نابع يسـمى « طاملماجــه » وماؤه بارد راكد يشرب منه العابرون ويقال انه نافع لوجع الرأس

وفي شرقيها أيضاً عن بعد خمس ساعات توجد « العين الصفراء » ويجري

منها ماء اصفر اللون يقول عنه ذوو الخبرة انه جزيل المنفعة لمرض الصفراء واليرقان

والموصل أيضاً غنية في الآثار القدعة فأنها كانت مع ما يجاورها من القرى والأراضي في الازمنه القدعة معدن المدنية ومركز العمران وكانت بقعتها مدناً عامرة لارقى الشعوب حضارة ، ولهذا فكانت لم تزل الى اليوم موضوع بحث الباحثين الاثريين من العلماء الذين قصدوها من البلاد الشاسعة ليستطلعوا خفايا تلك الأم الغابرة المطمورة في أراضيها . وأشهر مواقعها الاثرية قلعة « شرقات » في غربي الموصل تبعد عنها ثمانى عشرة ساعة وهى قدعاً مدينة « آشور » و « خورصا باد » في شمالي نينوى تبعد عنها أربع ساعات وهي قدعاً مدينة « دور شركينا » واليوم في موقعها قرية صغيرة . ما المخرود في شرقى الموصل على مسافة ثمانى ساعات وهي قدعاً مدينة (كالاح) واليوم في موقعها قرية صغيرة . (كالاح) واليوم في موقعها قرية صغيرة . وفي تل العبطة الواقع على مسافة من الموصل و بحدت خطوط مسارية أكبرها قطعة ذات ثلاثين سطراً تشكل عن ( بل هارران بل اوجور ) وزير الملك تقلا ئيلاسر الا توري

### الفصل الثاني

۱ ـ تأسيس نينوى الجديدة وخرابها \*۲ ـ أصل منشأ مدينة الموصل (۱) ان نينوي الآثورية بعد ان استأصلها الماديون والبابليون (سنة ۲۰۸ ق م) وجعلوها ردماً ينعق البوم فوق اطلالها لبثت الى اليوم مطمورة تحت انقاضها . غير ان المؤرخين الاراميين والعرب يذكرون نينوى التي تشيدت على سواحل دجلة في موقع مجاور لنينوى القديمة . ويورد صاحب المكتبة الشرقية (۱) « ان نينوى بعد ان أخربها الماديون تجددت ودعيت

<sup>(</sup>۱) مجلد ۳ ج ۲ ص ۷۷۷

باسم المدينة القديمة وهي مبنية قبالة الموصل على الضفة الشرقية من دجلة » الا أنناً لانعلم متى وكيف تأسستاذ لا يوجد بين المؤرخين الغرباء أو الوطنيين من يؤكد لنا عن عهد بنائها . وكل ما نعلمه ان الآثوريين بعد ان تقوضت اركان مملكتهم وسيقوا سبياً الى بابل اقاموا في السبي حتى قرض كورش الفارسي مملكة الكلدان واستولى عايها ففك ثمة عقال الاسرى الآثوربين واجاز لهم بالعودة الى اوطانهم ( سنة ٥٣٥ ق م ) فرجعوا وعمروا آثور ومنها مدينة كانى والعرب يسمونها الحديثة وموقعها عند حمام العليل. ثم ان طرايانوس القيصر الروماني ( سنة ٩٨\_١١٧ )كان قد زحف بجيوشه على آسيا واستولى على فلسطين وعمر مدينة القدس (١) ثم حمل على بلاد الفرثيين فاستولى على حدياب ومد على دجلة جسراً واورد المؤرخون انه اقام بناء أو ابنية جسيمة على سواحل دجلة (٢) . فيمكننا ان نقول عن تأسيس نينوى الجديدة اما انه كان في عهد استيلاء هذا القيصر الروماني على حدياب واما أسسها الا ثوريون عند رجوعهم من السبي البابلي اذ انهم وجـدوا ولا ريب قسما من اخوانهم الفقراء مقيمين بجوار خربات عاصمتهم أي في موقع نينوى الجديدة للزراعة وهذا هو الارجح . ثم بتوالي السنين سكنها النصارى من الآراميين طمعاً بموقعها الزراعي وحسن هوائها ورغبة بمجاورة دير يونان النبي وهو موجود منذ القرن الرابع الميلادي . وينقل السمعاني عن أبي الفرج ان أغلب سكان أراضي نينوى كانوا نصارى

وكانت نينوى من مدن حدياب كثيرة العمران تحيط بها الاسوار فان عمر بن متى الطيرهانى يقول : ودير يونان النبي على جانب سور نينوى الغربى المقابل لا يواب الموصل الشرقيــة ونهر دجلة يفصل بين المدينتين المذكورتين . وما زالت نينوى عامرة كثيرة السكان حتى توالت هجهات التاتار والتركمان على

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) طالع قاموس الاعلام ش ساي · والقاموس التاريخي لمؤلفه F. X. Feller

الباب الأول

الموصل واطرافها فهجرها أهلها شيئاً فشيئاً فأنه في تملك علاء الدين بنالسلطان الولوء على الموصل سنة ١٢٥٩ ميلادية نزح كثير من أهالي نينوى الى اربل ومنها انتقلوا الى الموصل ومن بتى فيها هجم عليهم الاكراد فنهبوهم وفرقوهم وقتلوا منهم . ثم في سنة ١٢٨٨ هجم قوم من الاكراد والتركان ومن العبيد المصريين على الموصل واطرافها فنهبوا وخربوا وما زالت الاحوال هكذا الى مجيء تيمورلنك فاضطر أهلها الى هجرانها تماماً ولما أقبل طهماسب نادرشاه الى الموصل كانت نينوى الجديدة مهجورة اذ لا يذكر مؤرخو تاك الحادثة شيئاً عنها . واليوم هى قرية صغيرة تدعى « نبي يونس » باسم جامع هناك هو دير يونان النبي القديم



۔∞ﷺ جامع النبي يو نس ﷺ۔

(٢) أما مدينة الموصل فلم يؤسسها الرومانيون ولا اليونان الذين دوخوا هذه الأقطار واستولوا عليها ولاالفرس الارشاقيون الفرثيون أوالساسانيون بل هي مدينة عربية بحتة شيدها العرب ولكن ليس كما شيدوا البصرة

والكوفة وبغداد التي خطوها وأقاموها من أسسها . على أن الموصل قبل أن تدخل تحت حكم العرب كانت مدينة صغيرة أوقصبة يسميها الكتبة الاراميون الحصن العبوري (حسنا عبرايا) ومعناه القلعة التي على الضفة الأخرى من دجلة قبالة نينوى . وهذا الاسم عريق في القدم على ما يستبان وربما يصعد الى الأعصر الأثورية ، اذ أن موقع الموصل كان قديماً قلعة آثورية كا يظهر مما أورده كزينيفون المؤرخ اليوناني (١): « ان جيشاً يونانياً أنى من جهة بغداد (٢) وعبر الزاب الأكبر عن بعد بضع كيلو مترات من ماتتى الزاب بدجلة ثم توجه الى شواطيء دجلة حيث وجد مدينة عظيمة تدعى (لاريسا) وقريباً منها هرم جسيم . . . . ثم مشى اليونان من لاريسا مسافة ستة فراسخ (٣٠ كيلو مترا تقريباً) في يوم واحد فبلغوا قلمة جسيمة متهدمة قريبة من مدينة تسمى (مصبلا) كان الماديون يسكنونها» والأصح متهدمة قريبة من مدينة تسمى (مصبلا) كان الماديون يسكنونها» والأصح كان الأثوريون يسكنونها قديماً

فعلى ما يعين كزينية ون المواقع يستدل أن لا ريسا كانت واقعة في النمرود حيث ترى الى اليوم ردم ذلك الهرم . أما مصبلا فلا نوتاب أن تكون نينوى القديمة والقاعة التي يذكرها قد تكون موقع الموصل الحالي . على اننا اذا درسنا موقع نينوى القديمة نستدل ولا ريب أنه كان قبالتها على الضفة الأخرى من النهر أى في موقع الموصل الحالي حصن أو جملة من الحصوت الاستحكامية ماحقة بالمدينة الآثورية لتدوأ عنها غارات العدو من الجهة الغربية أي من الاصقاع البابلية والجزرية (ميسو بوتاميا) والى اليوم برى في الموصل موقع يسمى « القليعات » وهي نشز من الأرض في شرقي المدينة في الموصل موقع يسمى « القليعات » وهي نشز من الأرض في شرقي المدينة قبالة نينوي تشرف على دجلة فقد تكون القليعات موقع ذلك الحصن القديم ولهذا سمى الكتبة الاراميون الموصل « الحصن العبوري » لاشراف هذا الحصن على دجلة وهو ولا ريب أقدم عمران في مدينة الموصل

<sup>(</sup>١) أناباز ك ٣ ف ٣

<sup>(</sup>٣) بنداد الحالية أو رية وكانت اما في موقع بنداد الحالية أو قريباً منها



م العليمان إ

أما عن أصل تأسيسها فقد وجدنا في تاريخ وضعه مؤلفه المجهول الاسم في حوالي الحيل الثالث عشر (۱) ما نصه « أنه في سنة ٢٩٩ مر التاريخ السلوقي ( سنة ١٨ ميلادية ) وهي السنة التي ملك فيها على الرها وما بين النهرين الجر بن معنو ( أبجرالخاء سالمروف بالأسود ) قام في فارس ومادي ملك آخر اسمه اطوران واشتهر بالبطش ومضاء العزيمة ففاق سائر الملوك المتاخمين له صولة ونفوذاً . وتمكن من توسيع نطاق مملكته فصارت تشمل نهر دجلة أيضا المبنية على جانبه مدينة نينوى العظيمة التي شاد اساساتها مرود الجبار وحكم عليها بالدمار والخراب بعد مضى أربعين سنة على توبتها بانذار يو نان النبي . فعن هذا الملكأن يقيم بناءها ثانية ويرجع اليها عمارتها وحضارتها بيد أن قوماً من فقهاء مملكته خالفوا رأيه وأشاروا عليه أن الأولى به أن يبني مدينة جديدة من أن يقيم مدينة شادها غيره وأدركها الانقلاب قصاصاً مناك فاتعظ وركن الى مشورتهم واجتاز الى ضفة النهر النربية وأقام هناك مدينة شهيرة عامرة سماها باسمه فصار من جرائها يناطح الجوزاء تيها وافتخاراً . وأخذ من ذلك الحين يفتك بابجر الملك ويوقع الأذى عملكته » اه

من المحتمل أن تكون هذه الحكاية صحيحة مسندة الى أساس تاريخي . فاطوران قد يكون أرطبان الثالث الملك الفرثي ( ١١ ـ ٤١ ميلادية ) الذي ألقى رعبه في قلوب الرومانيين وضبط منهم أرمينيا ثم استولى على الرها كما يورد كايمن المؤرخ الفرنسي ويصف دعوة هذا الملك الفرثي بنفسه وريثاً للملكتي كورش الفارسي واسكندر المقدوني

ونما يزيد ذلك تأييداً المؤرخون العرب اذ ينسبون باجماع الرأي أصل منشأ الموصل الى الفرس فذكر الحموي أن الموصل كانت تدعى في أيام الفرس غواردشير . وورد أيضاً في المشرق<sup>(۱)</sup> : ان الموصلهي من المدن المنشأة في عهد

الدولة الاشكانية ، والدولة الاشكانية هي الطبقة الثالثة من ملوك الفرس وهم أعظم ملوك الطوائف ويسمون عند الافرنج بالفرثيين . ثم انهدمت نواردشير لما اغاراولغاش الرابع ( ١٩١\_٢٠٨ ميلادية ) على بلاد حدياب أي بلاد الموصل فنهبها ودمرها انتقاماً من نرساي ملكها لانه لم يصحبه فيحملته على الفرس كما أسلفنا ذكره . وبقيت نواردشير خرابًا ليس فيها الا النزر من السكان . فلما استولى الساسانيون على هذهالبلاد عمروها وقد وقعنا علىذلك في كتاب خطى (١) : ان يشوعياب القسري وكان معاصراً لكسرى انوشيروان ﴿ ٥٣١\_٥٧٩ ) بعد ان تعلم على أيوب الشهير تلميذ ابراهيم النتفراني (٢) رجع الى بلدته نينوى وكان في الناحية الغربية من دجلة الواقعة فبالة نينوى جنينة رائفة لم يكن حولها الا قليل من البيوت والعمران فاختار يشوعياب هذا الموقع وبني فيه ديراً وهيكلاً كبيراً ثم انضوى اليــه الرهبان يتعلمون منه السيرة النسكية ( وموقع هذا الدير الذي بناه يشوعياب على دجلة هو في موقع الكنيسة المعروفة اليوم عمار اشعياً ) وكانت نينوى يومئذ عامرة وأهلها يدينون بالنصرانية فشرع النأس يتقاطرون الى ذلك الدير . . . . ولما ملك كسرى ابرويز بن هرمزد بني حول تلك الجنينة دوراً كثيرة وأتى بخلق من بلاده واعطاهم تلك الدور مجاناً ليسكنوا فيها ويزيدوا في عمرانها وبنيانها حتى أصبحت مدينة صغيرة أو قصبة كانت تدعى الحصنالمبوري ولما استولىعليها العرب بمد الاسلام زادوا في توسيعها على ما اقامه كسرى الثاني وسموها الموصل: اه

وكذا جاء في كتاب يشوعدناح البصري (الفرن الثامن الميلادي) ان النسري لما أنى الى الحصن العبوري (وموقعه القليمات) لم تكن الموصل حينئذ قد بُنيت (٢) ومفاد ذلك أن الساسانيين لما ملكوا سواحل دجلة أي بلاد حدياب كانت نواردشير خراباً وقد أصبحت قرية صغيرة كان يسكنها

<sup>(</sup>١) ج٢ : ١٢ من التاريخ البيعيالمحفوظ في مكتبة كنيسة ماربثيون للـكلدان في دياربكر

<sup>(</sup>۲) نسبة الى تتفرا اسم احدى مدن حدياب بجوار اربل

<sup>(</sup>٣) كتاب العفة عدد ٠ ٥

بعض الفلاحين من الفرس ومن النصارى الاثوريين كا نرى اليوم بعض القرى الصغيرة التي تدل آثارها الباقية على أنها كانت في قديم الزمان مدناً عامرة وعواصم كبيرة . وكان الفرس يسمونها « نواردشير » والنصارى الاثوريون يسمونها ( الحصن العبوري ) (١) اخذاً عن اجدادهم ولبثت كذلك حتى ملك كسرى الثاني ابرويز الساساني ( ٥٩٠ ـ ٨٦٨ ) فمصرها ونقل اليها الخلق من البلاد . ولما افتتحها العرب اسكنوا فيها القبائل العربية كا سنبينه في الفصل الاتى ووسعوها حتى أصبحت من اشهر المدن الجزرية اذكانت تعد يومئذ من مدن الجزيرة (١) ( ميسوبوتاميا )

اما ما جاء عن مدينة الموصل وقدمها في الاعصر الانورية فهذا خطأ تناقله بعض المؤرخين فلا صحة لما رواه صاحب تاريخ اليانع: ان أول ملك بنى نينوى هو سينوس بن يالوس وكان يعاصره ملك على الموصل اسمه سابق ابن مالك من الممن » (٦) اه . اذ ان التواريخ القدمة لاتقدم لنا برهاناً وضعياً على تملك العرب في بقعة آثور في الاعصر المتوغلة أي في نشوء الدولة الا ثورية .

وجاء ايضا أنه « قبل بناء مدينة نينوى الاثورية كان الجرامقة وهم أبناء جرموق بن اشوذ بن سام يملكون في الموصل » (١) أه . وهذا أيضاً بعيد عن الصحة التاريخية أذ لا يذكر أحد المؤرخين المحققين أنه ملكت في البقمة الاثورية دولة أخرى سبقت الدولة الاثورية وأنما الجرامقة كانوا في الموصل في عهد الدولة الفرثية وبعدها.

<sup>(</sup>١) كتاب العفة طبعة بيجان عده ٠٥

<sup>(</sup>٢) زيدان ج ٢ ص ٢٧٦

<sup>(</sup>٣) المسعودي ج ١ ص ٩٢

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ۲ ص ٦٨

#### ملحق في أصل الجرامقة

اختلف المؤرخون في أصل الجرامقة : فقال بعضهم أنهم من الفرس ، وذهب آخرون الى انهم من أصل آرامي ، وهاك اقوالهم في ذلك :

أتى في كتاب تاج العروس: ان الجرامقة قوم من العجم صاروا بالموصل في اوائل الاسلام. اه . وذكر غريغوريوس ابو الفرج : والجرامقة قوم بالموصل ، اصلهم من الفرس (1) اه . وقال الاصبهاني : بنوالاحرار هم الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن (في أول الاسلام) وكان سيف بن ذي يزن الحميري قد قصد كسرى واستنصره على الحبشة فامده بقوم كانوا في السجون لموجدة عليهم . فحمل بهم الملك الحميري على الحبشة وظفر بهم وعاد بالفرس الى دياره فقال فيه امية بن ابي الصلت الثقفي :

ثم انتحى (٢) نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس والمالا حتى الى ببنى الاحرار يقدمهم تخالهم فوق متن الارض اجبالا بيض مرازبة ، غلب اساورة اسد يربين في الغيضات اشبالا

فبنوالاحرار الذين عناهم امية في شعره هم الفرس الذين قدموامعسيف ابن ذي يزن وهم الآن يسمون بني الاحرار بصنعاء ، ويسمون بالمين الابناء ، وبالكوفة الاحامرة ، وبالبصرة الاساورة ، وبالشام الجراجمة ، وبالجزيرة الخضارمة » (<sup>1)</sup> اه . وروى صاحب تاج العروس في مادة خضرم : الخضارمة قوم من العجم خرجوا في بدء الاسلام فسكنوا الشام . وفي الصحاح : فتفرقوا في بلاد العرب فمن اقام منهم في البصرة فهم الاساورة ومن اقام منهم

<sup>(</sup>١) مختصر الدول ص ١٣١

<sup>(</sup>٢) أي سيف بن ذي يزن

<sup>(</sup>٣) كتاب الاغاني ج ١٦ ص ٧٤ و ٧٥ و ٢٧

بالكوفة فهم الاحامرة ، ومن اقام منهم بالشام فهم الخضارمة ، ومن اقام. منهم بالجزيرة فهم الجراحجة ، ومن اقام منهم باليمن فهم الابناء ، ومن اقام منهم بالموصل فهم الجرامقة . اه

فاذا سلمنا باق الجرامقة هم من الفرس الذين اقبلوا مع سيف بن ذى يزف وتفرقوا في بلاد العرب والعراق والجزيرة فا هو يابرى سبب تسميتهم بالجرامقة ما لم يكونوا من « جرمق » وهي بلدة بقرب اصبهان (۱) أو من جرم التي بنواحي بدخشان (۲) في شرق شهالي افغانستان وكان اهاما ايرانيين يتكلمون الفارسية الفصيحة . على ان التاريخ لا يصرح بان القوم الذين فصر بهم كسرى سيف بن ذي يزن الحميري كانوا من احدى هاتين المدينتين بلكانوا من المسجونين في حبوس العاصمة الكسروية .

وزد على ذلك ان وجود الجرامقة في الجزيرة كان يسبق سيف بن ذي يزن وحملته على الحبشة في بدء الاسلام أي في مباديء القرن السابع الميلادي. فان غريغوريوس ابا الفرج يؤكد وجود الجرامقة في الموصل منذ أواخر القرن الثالث الميلادي حيث انه يذكر عن الحرب التي انتشبت بين جرامةـة الموصل وبين قارينوس بن قاروس قيصر ومقتله فيها (٢)

أما الأدلة على أن الجرامة هم من الأصل الأرامي أوالنبطى فهى أجلى بياناً وهذه هي . قال ابن خلدون : لما هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان فغلبه سوريان على الجزيرة وملكها هؤلاء الجرامةة اخوانه في النسب بنو جرموق بن أشوذ بن سام . ووافقه القلة شندي فقال : جرموق بن أشوذ ابن سام . وقال أيضاً ابن خلدون : ان الجرامقة وهم أهل نينوى غلبوا على بابل وملكها منهم سنجاريف (سنحاريب) (٤) وقال المسعودي في كتاب

ا ياقوت

<sup>(</sup>٢) ياقوت.

<sup>(</sup>٣) مختصر الدول س ١٣١

<sup>(</sup>٤) ج ٢ ص ١٨ و٢٩

التنبيه والاشراف: وكان الـكادانيون شعوباً وقبائل منهم النينويون والأثوريون والأرمان والاردوان والجرامقة ونبطالمراق وأهل السواد(١) وذكر صاحب لسان العرب عن الجرامقة انهم انباط الشام واحدهم جرمقاني

وكان العاماء المستشرقون قد ذهبوا أولاً الى أن الجرامةة من الفرس وذلك استناداً على ما قاله أنّه المؤرخين وفقاً لمبدأ خول اللغة : أن القاف والجيم لانجتمان في كلة عربية الا أن تكون معربة (٢) فلما ظهر المستشرق الشهير العلامة نيلدكي أثبت مخالفاً من سبقه فقال : ان الجرامقة هم من الأصل الارامي أوالنبطي فتأثره في ذلك بقية العلماء وعليه اتفقت آراؤهم (٣)

نقلَ ياقوت الحموي (\*)عن محمد بن احمد أبي ريحان البيروني قال : « الأقليم هو الرستاق بلغة الجرامقة وهم سكان الجزيرة والشام » اه . وثابت من معاجم اللغة الارامية أن الرستاق أو الرزداق معربة عن أصلها الارامي (روستاقا) ومعناها السواد والقرى

زد على ذاك أن لغة الجرامقة كانت لغة السريان الشرقيين وهم المعروفون بالكالدان كايثبت مما ذكره سويرس في كتاب له في النحو عن اللغتين الآثورية والجرمقية قال « انهما تبدلان الباء والفاء واواً » اه ، وهذا مختص بلغة السريان الشرقيين دون غيرهم فأنهم يقلبون الباء واواً في التركيخ (٥) والفاء واواً في بعض الكابات . ومن هذا يستفاد أن لغة الجرامقة كانت السريانية الشرقية وهي المعروفة بالكلدانية . اضف الى هذا ما أورده احمد

<sup>(</sup>۱) ص ۸۸

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح

<sup>(</sup>٣) طالع مجلة لغة العرب لصاحبها العلامة الأب أنستاس الكرملي ص٧٧ من السنة الثالثة سنة ١٩١٣ ــ ١٩١٤

Y7:1(E)

<sup>(</sup>٥) التركيخ عند النجاة السريان الشرقيين هو قلب بعض الحروف عن لفظها الوضعي مثلاً قلب الباء الى واو والدال الى ذال والكاف الى خام النح وذلك في بعض المواضع

ابن الفقيه الهمداني قال: (١) الروم ملكانية يقرأون الانجيل بالجرمقانية ويقصد المؤلف بالروم الملكانية الملكبين الخاضعين للكرسي الانطاكي. ومن الا كيد أن اللغة السريانية كانت شائمة بين الملكبين الانطاكيين حتى أواسط القرن السابع عشر ، كما يؤيده ملاطيوس الحلبي في ذكره الافاشين والصلوات العربية والسريانية التي ضبطها وصححها ، وكما يتضح من الكتب الطقسية المائدة للملكيين الانطاكيين وهي مخطوطة بالسريانية الا أن حرفها السرياني مختلف عن حروف السريان الغربيين فهو الخط الاسطرنجيلي الذي كان ولم يزل مستعملاً عند السريان الشرقيين وهم الكلدان (٢)

ويما يزيدنا ايضاحاً التسمية نفسها فان كلة الجرمةاني ( مفرد الجرامقة ) معربة عن أصلها الارامي ( جرمقايا ) وقد أورد العلامة الانكليزي « پاين سميث » في معجمه السرياني اللاتيني : (٣) ( أن جرمقايا ) هو الجرمقي أو الجرمقاني أي من كان أهله من ( بيث كرماي ) . فأتي هذا مصدقاً لما أورده بعض مؤرخي العرب أن الساطرون الجرمقي كان من أهل باجرمي (١) وكانت بقعة بيت كرماي أو باجرمي كا يسميها العرب واقعة في شرقي دجلة بين دجلة والزاب الصغير وجبال حمرين ونهر ديالي (٥)

وقد ذكر المؤرخون الكلدان انه كان لاسقفية الجرامةة المقام الوابع بين المطرنات النسطورية وكان مطرانها يلقب أحياناً بمطران كرخ سلوخ وهي كركوك. فيتضح مما أوردناه أن الآراميين كانوا يسموت سكان هذه "الناحية بالجرامقة نسبة الى اسم ناحيتهم بيت كرماي (باجرمي) كما إيسمي أهالي الموصل موصليين وأهالي البصرة بصريين وقد اشتهر بهذه التسمية

<sup>(</sup>١) مختصر كتاب البلدان ص ٧٧ و ١٣٦

<sup>(</sup>۲) المشرق ٥ : ١٠٤ و ١٠٥

<sup>010:17 (4)</sup> 

<sup>﴿</sup> ٤ ) كتاب الأغاني ج ٢ س ٣٨

<sup>- (</sup>٥) طالع شير ج ٢ - توطئة ص ١٣

بعض الكتبة الذين نبتوا في هذا الصقع ، منهم شمعون الجرمقاني وكان من ماحور \_ أريون (البوازيخ) من بيث كرماي ويوحنا الذي سماه الصوباوي في قائمته يوحنا الجرمقاني سماه توما المرجي (١) يوحنا من بيث كرماي اذ يقول « يوحنا الشيخ العامل كان مر ناحية بيث كرماي » فقوله يوحنا من بيث كرماي يقابل تسمية الصوباوي له يوحنا الجرمقاني

فلا غرو اذا قلنا انه يبعد أن يكون أصل الجرامقة من العرب على ماقاله المعنى المحققين ودعموا قولهم بما رواه الاصبهاني عن بني الاجرام الذين أقبل الضيرن بهم و بسائر قبائل قضاعة وأنزلهم الحضر (٢) ثم دعى الأجرام «جرمق» وسميت منازلهم بيث جرماي تحريفاً من الآراميين لانتشار اللغة الارامية يومئذ في تلك الديار وهكذا سمى أهلها الجرامقة . فان الاجرام الذين يذكرهم الاصبهاني في الجزء الثاني يسميهم هو نفسه العباد من قضاعة اذ يقول : أن المباد من قضاعة وهم نصارى العرب نزلوا الحيرة هزمهم شابور فصار العباد من قضاعة وهم نصارى العرب نزلوا الحيرة هزمهم شابور فصار العباد من قضاعة ومن فيه نهوض الى الحضر من الجزيرة يقودهم الضيرن بن معاوية التنوخي فمضى حتى نزل الحضر وهو بناء الساطرون الجرمقاني فأقاموا به (٢) المنتوخي فمضى حتى نزل الحضر وهو بناء الساطرون الجرمقاني فأقاموا به (٢) كذا نقل الحموي عن الشرقي بن القطامي قال : (٤) لما افترقت قضاعة

ريدا نقل الجموي عن الشرقي بن الفطامي قال : (٢٠) لما افعرقت قضاعة سارت فرقة منهم الى أرض الجزيرة وعليهم الضيزن بن جلهمة من الاحلاف ... ويقال ان الحضر هي بناء الساطرون بن اسطيرون الجرمقاني

ونقل ابن خلدون عن ابن سعيد : أنه كان لبنى العبيد بن الأبرص بن عمران بن أشجع بن سليح ملك يتوارثونه بالحضراً ثاره باقية في برية سنجار وكان آخرهم الضيزن بن العبيد المعروف عند الجرامقة بالساطرون (°)

فترى من أدلة المدعين بعربية الجرامقة دليلا بيناً على نقيض هذا المدعى

<sup>(</sup>١) ياب ١ فصل ٣١

<sup>(</sup>٢) أغاني ج ٢ س ٣٧

<sup>(</sup>٣) أغاني ج ١١ ص ١٦٢

<sup>(</sup>٤) مادة الحضر

١٤٩ س ٢ ج (٥)

فان الاصبهانى يقولكان الساطرون صاحب الحضر رجلا من باجرى ، ويقول أيضاً ان الضيرن أفبل ببنى الاجرام الى الحضر وهي بناء الساطرون الجرمقانى وقال ابن خلدون عن الضيرن هو المعروف عند الجرامقة بالساطرون . ومن هذا يتضح جلياً أن الجرامقة هم غير القبائل العربية التي نزلت بالحضر بل يظهر واضحاً أن الجرامقة كانوا قبل أن يسكن بنو جرم وبقية الفبائل القضاعية مدينة الحضر ومنهم الساطرون الجرمقاني بانى هذه المدينة

عدا هذا ان اسم بيث كرماي الذي نسبته الجرمقاني والجرامة في ابيناه هو عريق في القدم على ان مشيحزخا ( مبادي القرن السادس الميلادي ) بذكر اسم بيث كرماي . (1) وربحا صعدت هذه التسمية الى الاعصر الآثورية كما رأيناه في كتاب اخبار الشهداء : انه في حياة سرجون الملك الاثوري كان على صقع بيث كرماي مليك أو هو عامل الملك الاثوري اسمه كرماي . . . ثم لما آل اور هذه البلاد الى اسكندر الكبير ومر بمده لساوقوس ، بنى سلوقوس في بيث كرماي ابنية فخيمة فسميت حينئذ كرخ سلوخ وربما الاصل كرخ سلوقوس أي حصن سلوقوس (1) فيستفاد من هذا ان تسميمة تلك الديار ببيث كرماي كانت قبيل هجرة بني الاجرام الى الحضر اذ ان هجرتهم اليهاكان في عهد شابور كا يوردها الاصبهاني (1) . ولا يذكر المورخ هل اليهاكان في عهد شابور الثاني المقاب بذي الاكتاف

<sup>(</sup>۱) س ۱۷

<sup>(</sup>٢) طالع طبعة ببجان ج ٢ ص ٥٠٧ وما يلي

<sup>(</sup>٣) اغاني ج ١١ س ١٦٢

#### الفصل الثالث

في سكان الموصل قبل الفتح الاسلامي وفي من سكنها بعده من العرب

كانت الموصل قبل الفتح الاسلامي قليلة العمران ليس فيها الا محلتان يسكن احداها المجوس من الفرس والاخرى يسكنها الجرامقة النصاري (١) ثم زاد عمران الموصل بعد الاسلام بالقبائل العربية المختلفة وأولها قبيلة خزرج وأصل الخزرجيين من يثرب اسلموا قبيل الهجرة وهم من الانصار وأظهروا في الفتوحات الاسلامية بسالة عجيبة . ولما أقبل خالد بن الوليد الى الموصل بالجيوش العربية وافتتهما سنة ١٤٠ ( ٢٠ هر أسكن فيها من القبائل التي كانت تصحبه ومنها الخزرجيون فعمروا لهم مسجداً وهو أول مسجد في الاسلام بني في الموصل ويعرف الى اليوم بجامع خزرج ثم شيدت فيها بقية المساجد على شكاه وهندامه ودور بني خزرج باقية في المحلة المعروفة باسمهم المساجد على شكاه وهندامه ودور بني خزرج باقية في المحلة المعروفة باسمهم الحاة المخزرجية »

نم بنو أزد الذين منهم الانصار وبنو تميم وقدموا الموصل مع جيوش الفتح واستوطنوا فيها والى اليوم يتكلم أهالي الموصل بلغة بني تميم وكانت تختلف لغتهم عن لغة غيرهم من القبائل وأخص هذا الاختلاف انهم يكسرون أول الفعل المضارع فيقولون عوضاً عن نعمل ونجعل الى آخره نعمل ونجعل ويهملون أيضاً اعلال اسم المفعول المشتق من الاجوف فيقولون عوضاً عن مبيع ومعيب مبيوع ومعيوب وكانوايزيدون الشين بعدالكاف المكسورة فيقولون في لك وعليك لكش وعليكش كا يقال اليوم فيها (ماكش) أي مالك وهذه هي الكشكشة كما يسميها العرب الناقدون

وسكن الموصل أيضاً قبيلة تغلب من بني وائل وكان بنو وائل قد انقسمو ا قسمين هما بكر وتغلب وجرت الحرب بينهما بعد مقتل كليب فآلت تلك الحرب على القبيلتين بواراً ومن ثم رحلتا مع بني نمر الى الاصقاع الجزرية (١) طالع سالنامة الموصل سنة ١٣٠٨ ص ١٥٩ وابن خلدون ج ٢ ص ٦٨

فاحتل بنو بكر شماليها وهي ديار بكر . وهبط بنو تغلب جنو بيها في اطراف الموصل ثمانتقلوا اليهاوسكنوا فيها ومحلتهم تعرف اليوم بمحلةالتغالبة وتسمى أبضاً محلة البارودجية وهي بجوار باب الجديد في جنوبي المدينة. وسكنها بعدهم بنو قيس وهم من قبائل مضر وكانوا يقيمون في غربي ديار نجد. ولما كثروا وضاقت بهم ديارهم أكرهوا على المهاجرة فهاجروا ولعلهم أقبلوا الى الموصل قبيل هجرتهم. ثم قبيلة همدان من الاحياء اليانية من شرقي الحجاز وكانت لهم اليد الطولى في فتح العراق في خلافية عمر بن الخطاب وسكنوا المدرمع بني قيس خارج الموصل ثم انتقلوا اليها وذلك لما كثر عمرانها . ثم قوم من القبيلة القريشية كما يستفاد من ابن الأثير في ذكره المقبرة القريشية في الموصل، وهي في انبوب الشوافع بالنبي جرجيس واطرافه . وسكنتها أيضاً قبائل من ربيعة وغيرها من القبائل الصغيرة وهم بنو سامة وبنو ثعلبة وبنو خزاعة وهم من ازد وبنو برجم وقبيلة الشهوان وهي فرع من تغلب . وقد وقفنا على أسماء هــذه القبائل التي سكنت الموصل بعد الفتح من سياق الحوادث التي جرت فيهـا بين قبيلة وأخرى كما يذكرها تاريخ الكامل لابن الأثير . الا اننا لم نقف علىزمن وكيفية نزوحهم الىالموصل مفصلاً . فكـثر عمران الموصل في عهد الخلفاء الراشدين حتى أصبحت مدينة كبيرة لا تقل اتساعاً عما هي عليه الآن وفيها الصوائح أي الابنية المنفردة كمحلة النعل بكي وكانت في موقع قضيب البان وسبعة الحدادين. وكانت هذه الصوائح خارج الاسوار وبعضالسور الحالي هو على اساس الاسوارالتي اقامها الخلفاء الراشدون وبتوالي السنين سكن الموصل أيضاً قوم من القبيلة الحيالية النازلة في تل حيال بجوار قرية سكينية من قري سنجار وهم قاطنون في محلة من الموصل تعرف بمحلة باب البيض أي باب الأبيض. وقدم اليها أيضاً من قبيلة أبي نجمة من تغلب التي بجوار تلعفر وتعرف محلتهم بالموصل بالبرنجمة والىاليوم تربط اواصر القرابة سكان هاتين المحلتين بقبيلتيهما كالاشتراك فيدفع الدية والاستئثار وتبادل الهدايا الى غير ذلك

الباب الاول

ثم قبیلة الشفادحة من بنی جحیش من ازد وهم سکان المحلة المنقوشة وهناك أیضاً محلة أخرى تعرف بالخاتونیة ویغاب ان یکون أهلها من قربة الخاتونیة التی فی غربی سنجار تبعد عنه نحو ثمانی ساعات بجوار جبل كولك وید عی الخواتنة انهم من بنی تغلب

وفى الاعصر المتأخرة سكن الموصل قوم من التركمان (قره قويونلي) ومحاتهم فيها تعرف برأس التركمان ومنهم سكان القاضية والشريخان وكبة . ويؤكد ان ثلثي أهالى الموصل هم من بقايا القبائل العربية القديمة والثلث الآخر هم من بقايا القبائل العربية القديمة والثلث الآخر هم من بقايا الأم والطوائف الارامية الذين انتقلوا اليها تدريجياً بمدخراب مدنهم وقراهم كحصن كيفا ونينوى وما يجاورها من القرى وكانت كثيرة سيا على شواطىء دجلة حتى انه كان يوجد على دجلة بين الموصل واسوار نينوى رغما عن قلة الفسحة قرية عامرة تدى باجبارى (۱) الامر الذي يدل على وفرة سكان هذه البقمة وعمرانها الذي كان يملاً هذا الفراغ الذي نراه اليوم

أما العشاير التي استوطنت نواحي الموصل فاشهرها قبيلة «شمر» وقد أقبلوا اليها من نجد سنة ١٢٠٠ ه وهم من عدة قبائل اهمها « خرصة » وهي قبيلة شمر الحقيقية ومر خرصة « بريج » و « عليان » و « الهضبة » و « الشيوخ » و هم خف من الهضبة . ومن اخوان خرصة « العامود » و « الصايح » وهؤلاء كلهم من قبيلة « قضاعة » . ومن شمر أيضاً عشيرة « سنجارة » وفروعها « ثابت » و « فداغة » و « تومان » وهؤلاء أصلهم من طي . ومن شمر أيضاً عبد القيس ويقال لهم « عبده » وهذا عبد القيس من طي . ومن شمر أيضاً عبد القيس ومنهم أيضاً « بنو اسلم » وهم فرقة من خزاعة وخزاعة من الازد . هذه ومنهم أيضاً « بنو اسلم » وهم فرقة من خزاعة وخزاعة من الازد . هذه ويتنقلون بين ديار بكر وبلاد العراق

ومن عشاير الموصل « طي » ويقيمون وراء الزاب الكبير أي في أراضي

<sup>(</sup>١) كتاب المجدل ص ٦٦

شمامك فيسكن بعضهم القرى وبعضهم بيوت الشعر. ومنهم استوطنوا نواحى نصيبين . وطي أشهر من أن تذكر

ومن عشاير الموصل « العبيد » و نسبتهم الى قضاعة . ومنهم كان الضيرن الذي عمر الحضر واليوم بيوتهم اطراف كركوك . ومن العبيد أيضاً «الجبور» ومعظم قراهم غربي الموصل على شواطىء دجلة من الخابور الى الخرنينة . ومن العبيد أيضاً « البوحمد » وحؤلاء يتنة لون بخيامهم في نواحى الموصل

ومن عشايرها أيضاً « الجحيش » وهذه العشيرة تنتسب الى قبيلة «ازد» وتقيم غالباً في القرى المجاورة لنلعفر وسنجار

أنم عشيرة «العقيدات» (العكيدات) وهي غربي الموصل على ضفة نهر الخابور قيل المها تنتسب الى بجيلة من «كهلان» ومنها سكان جوبة العكيدات بجوار باب البيض أو باب الابيض. وعشيرة «لبوبدران» ويقال انهم هاشميون. ثم عشيرة «الحديديين» ولا ندري لمن ينتسبون. ثم «تفلب» ويقال لها «الغرير» وفروعها «لبوحمدان» و «بنو حسين» و «بنو دوله» و «بنو عياش» و «الشهوان» و «لبو نجمه» ثم عشيرة «الالهيب» و تنتسب الى قضاعة ويخيمون في الغالب شرقى الزاب الكبير

اما الأكراد الذين يسكنون نواحي الموصل فن أشهرهم «البوط» ويسكنون القرى التي عنى الخازر ثم «النافكر» أو الجفرة كا يسميهم العرب ثم العشاير السبعة وهي في شرقي الموصل . ومن الأكراد أيضاً الصارلية وقراهم في جنوبي الموصل على شواطي الزاب الكبير . ومنهم أيضاً «الكوجر» وعشايرهم هي «زيدك »و «مهمدان» و «شرقان» و «هاجان» وهؤلاء يقيمون شياء اطراف سميل ودهوك وزاخو وفي الصيف يرحلون الى جبل زوزان . ومن الكوجر أيضاً هم الميران وهؤلاء يخيمون شياء في اطراف السويدية التي في شمالى الموصل على شواطي دجلة وصيفاً يرحلون الى جبال زوزان . ثم عشيرة «الكركرية» وقراهم غربي دجلة ومنهم «السليفانية» في شهرقي دجلة وقراهم بجوار زاخو ثم «الدزدي» وراء الزاب . ثم العشيرة في شهرقي دجلة وقراهم بجوار زاخو ثم «الدزدي» وراء الزاب . ثم العشيرة

الباب الاول

البزيدية وقراهم في الشيخان ومنها (باعدرا) وهي قديمًا (بيث عدرا أي باعدرا) وفي سنجار وسيأتي الكلام عنهم وعرف معتقدهم وعوائدهم في آخر هذا الكتاب.

ومن عشائر الموصل الاعجمية هم التركان وأصلهم من قبيلتي «آققو يونلي » و « قره قو يونلي » وقد اقبلوا الى الموصل في حملة أوزون حسن فاستوطن بعضهم تلعفر وفيها أيضاً من تغلب وبعضهم اقاموا في شرقي دجلة على الشواطي . ثم شبك وباجوان (باجوران) وهؤلاء أقبلوا من بلاد الفرس الا اننا تجهل تاريخ مجيئهم الى الموصل ولفتهم خليط من الكردية والفارسية والتركية . وقرى الباجوان هي عمركان وتيراخ زيارة وتليعقوب وبشبيثا . اما قرى الشبك فهي عليرش وينيجا و خزنة و تلاره وقرى أخرى عديدة اطراف سنجار

## الفصل الرابع في اسم الموصل

ذهب بمض المؤرخين الى ان الموصل دُعيت باسم الملك الذي شيدها وكان يسمى الموصل وهذا بعيد عن الصحة اذ لا نجد له وجها من الحقيقة التاريخية على ان لفظة « الموصل » عربية الاشتقاق تدل صيغتها على اسم المكان فتعني الملتقي أي الموقع الذي يصل محلاً بآخر فاننا لم نجد بين المؤرخين الاراميين من يسميها بهذا الاسم الا في أواخر القرن الثامن للميلاد أي بعد ما سكنتها القبائل العربية وقبل ذلك كانت تدعى « الحصن العبوري » وقد أورد يشوعد ناح البصري (أواخر القرن الثامن للميلاد) في كلامه عن ابن القوسري يشوعد ناح البصري (أواخر القرن الثامن للميلاد) في كلامه عن ابن القوسري وهواليوم الموصل والقرن السادس للميلاد) انه لما قدم الى الحصن العبوري وهواليوم الموصل وشيد ديره المعروف باسمه لم تكن الموصل حينئذ قد بنيت بل كانت حصناً وصغيراً . (1) و يلاحظ بين هاتين التسميتين القديمة والحديثة وحدة المعنى كائن

<sup>(</sup>١) طبعة بيجان ص ٤٧٤

الثانية أخــذت عن الأولى : فالحصن العبوري ومعناه الموقع الذي يجتاز به الى مكان آخر يساوق ويناسب معنى الموصل أي نقطة الملنتي التي تصل محلاً بآخر ، وعلى هذا قد أجمع المؤرخونالعرب. روى أحمد بن حمزة : إن الموصل كانت تدعى في زمن تملك الفرس « نواردشير » ثم ان مروان بن محمد من بني أمية (أواسط القرك الثامن للميلاد) أحب صفاء هوائها وموقعها الجميل وكانت حينئذ خراباً فبنى له علىشاطيء دجلة قصراً منيفاً ومدّ جسراً على النهو فدعيت الموصل لان جسرها كان يصل الضفة الغربيمة بالضفة الشرقية حيث كانت نينوى . وخالفه الحموي في اعطاء سبب ذلك لكنه اتنق معه في معنى الامم فقال : من الموصل يقصد الى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان . ومنها يقصد الى أذر بيجان وكثيراً ما سمعت ان بلاد الدنيا المظام ثلاثة نيسابورلانها باب الشرق ودمشق لانها بأب الغرب. والموصل لاذ القاصد الى الجهتين قلما لا يمر بها. وقالوا سميت الموصل لأنها وصلت بين دجلة والمراق وقيل لانهـا وصلت بين الجزيرة والعراق ( أي قطعة ميسو پوتاميا ) بقطعة المراقوقيل لانهاوصلت بين الحديثة وبلد (١) ، وتدعى اليوم « بلط » تبعد عن الموصل نحو سبع ساعات. ومفاد ذلك ان اسم الموصل عربي الاشتقاق ومعناه الموقع الذي يصل محلاً بآخر أو بلدةً ببلدة أخرى . وقد أيد هـــذا بعض المستشرقين مثل « لاسترنج الانكابزي » في كتابه تاريخ ما بين النهرين

أما سبب تلقيبها بالحدباء فقد نسبه الحموي الى احتداب في دجلتها واعوجاج في جريانها . وعزاه ابن بطوطة الى قلعتها الحدباء (٢) وأتى في تاريخ منهال الأولياء أنها سميت بذلك لانحداب أرضها لأن البيوت والمحال فيها لم تقع على مستوى أرضها بل بعضها على نشز وقلاع وبعضها في منخفض

<sup>(</sup>١) ياقوت

<sup>(</sup>۲) ج ۱ ص ۱۷۵

الباب الاول

من الأرض. وقد يكون هذا التعليل أقرب الى الصواب اذ يرى اليوم حدب المدينة في جهتها الشرقية أى في محلة القلعة وهي على نشز مرتفع من أرضها . ولقبت أيضاً الموصل الخضراء لاخضرار بقاعها وجدرانها وقت مجىء المطرحينا تهطل فيها الأمطار بغزارة في موسم الشتاء وتنبسط في جميع ضواحيها خضرة تنعش قلوب الناظرين . ولقبت أيضاً بأم الربيعين . والربيعان أحدهما في الكانونين عند مجيء الوسمى والثاني في آذار وهو الربيع الحقيقي اذ في تشرين الثاني والسكانونين تنبت الزروع فتلبث صحراؤها ثوباً زمردياً وفي حلول شهر آذار تستوفي الصحراء حقها من الطبيعة ، فتكل زروعها وتنبت فيها أنواع الورود والزهور وتصبح بقاعها أشبه بجنان غناء ، وقد قال فيها السرى بن احمد الرفا الشاعر الموصلي يتشوقها :

سقى رها الموصل الفيحاء من بلد جود من المزن يحكى جود أهليها أرض يحن اليها من يفارقها ويحمد العيش فيها من يدانيها

#### الفصل الخامس

#### فتح الموصل في عهد الخلفاء الراشدين

لم نقف على تاريخ الموصل وتقلبات أحوالها قبيل الفتح الاسلامي اذ لم يقع بيدنا مؤرخ من الاقده بن بحث عنها بحثاً مستوفياً. فا كتفينا بما أوردناه في الفصول السابقة وهو جل ما وقفنا عليه من استقراء الحوادث. ولهذا فقي الفصول التالية يدور بحثنا على الموصل بعد الفتح الاسلامي اذ انه من ذلك العهد أخذ المؤرخون العرب يعدونها بين المدن المهمة والعواصم العربية لما كانت سنة ١٣٤ (١٣٥ه) أرسل الخليفة أبو بكر خالد بن الوليد الى العراق . فاقبل خالد وحمل على الحيرة . فصالحه أميرها اياس بن قبيصة الطائي على تأدية الجزية . وافتتح خالد ما جاورها من البلاد . وكتب أبو بكر الى عياض بن غنم يأمره ان يقصد العراق من أعلاه ويسير حتى يلقى ابن الوليد . فطوقت الجيوش الاسلامية بلاد العراق وقهروا الفرس وأجبروهم على تأدية فطوقت الجيوش الاسلامية بلاد العراق وقهروا الفرس وأجبروهم على تأدية

الجزية . ثم لما استقام أمر الفرس وظهروا على العرب بالعصيان حمل العرب عليهم بقوة عظيمة وبذلك شبت نيران حرب القادسية فانتصر سعد بن أبي وقاص فائد الجيوش الاسلامية على رسطام قائد جيوش الفرس وقتله سنة ٢٣٧ (١٦١ه) ولحق العرب بالفرس يشخنون فيهم الجراح ويفتتحون البلاد حتى وصلوا خراسان ووجدوا هناك يزدجرد الثالث آخر الملوك الساسانيين مختفياً في احدى قراها فقتلوه . ومرض ثم استولى العرب على كافة بلاد الدولة الساسانية

وبينماكان سعد بن أبي وقاص يطارد عساكر الفرس في تخوم العراقين كان عبد الله بن المهتم مع القائدين ربعي بن الافكل وعرفية بن هرثمة يناجزون الروم على سواحل دجلة ويصلونهم حرباً طاحنة . وكانت ديار الموصل يومئذ تخضع للروم وذلك من سنة ٦٢٥ ( ٤ ه ) وهي السنة التي زحف فيها هرقل على بلاد الفرس واستولى على حدياب وهي بلاد الموصل وبيث كرماي (باجرما) وهي ديار كركوك وشهر زور وهي ديار سلمانية . (۱)

ان الخليفة عمر بن الخطاب كتب سنة ١٩٣٧ ( ١٦ هـ ) (٢) الى سعد بن أبي وقاص ان يرسل الى تكريت عبد الله بن الممتم وعلى مقدمته ربعي بن الافكل وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلي وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي وعلى سافته هانيء بن قيس وعلى الخيل عرفة بن هرثمة . فلما زحفت عساكر العرب وبلغ خبرهم الافطاق سار بعساكر الروم من الموصل الى تكريت ليحمي أرضه وانتشب القتال بين الفريقين ودام مدة أربعين يوماً . ثم ان القبائل العربية وهي تغلب ونمر واياد ومعهم الشهارجة الذين كانوا منضوين الى الاروام يحاربون تحت رايتهم الحازوا عنهم الى اخوانهم العرب بدافع نزعتهم العربية . فاعمل الاسلام والربيعيون السيف في الاروام وقتاوا منهم نزعتهم العربية .

<sup>(</sup>١) طالع ابن العبري . س ص ٩٦ و١٠٢ وتاريخ السيد ادي شير ج٢ ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ٢ ص ٢٢١

خلقاً كثيراً (1) . ومن بقي منهم لاذ بالهزيمة فسار العرب الى الحصنين وهما الموصل ونينوى . وافتتحوهما وصالحهم أهلهما على الجزية (٢)

وذكر الواقدي في ذلك: ان عياض بن غنم أقبل بجيوش الفتح حتى نزل بالاسماعيليات وبعث عمرو بن جند ليغير على الموصل وعلى أعالها فضى وأغار وأخذ الفنائم ووقع الصائح فخرجوا عليه وقاتلوه وانتزعوا منه الغنيمة فقاتل حتى قتل ودفن بالجانب الغربي . فلما بلغ عياضاً ذلك ارتحل من الامهاعيليات ونزل على الموصل فخرج اليه أهلها بالعدد والسلاح فكر عليهم خالد بجيش الزحف فجملهم حطاماً ولم يكن عليها يومئذ سور يمنع فاخذها بحد السيف وأسكن فيها القبيلة الخزرجية سنة ٦٤٠ (٢٠ ه) (٣)

وأورد ابن خلدون (١): ان عياض بن غنم أقبل الى الجزيرة سنة ١٣٩ ( ١٨ ه ) فافتتح بلادها. وآخر جميعها افتتح الموصل. وقد يكون سبب تضارب آراء المؤرخين في ايرادهم أسهاء الفاتحين وتعيينهم تاريخ الفتح ان عبد الله بن المعتم بعد فتحه الموصل وما يجاورها من المدن والقلاع صالحه أهلها على الجزية كما يذكره ابن الاثير. ثم تمردوا سنة ١٨ أو سنة ٢٠ هجرية وأبوا تأدية الجزية فاقبل عليهم عياض وعاملهم بالعنف والشدة وكان من أمرهم ما كان مع عمرو بن جند وخالد بن الوليد. وقد أسكن بينهم القبائل العربية كي لا يعودوا الى العصيان.

ونقل ابن الأثير: أن عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد الموصل سنة ٢٠ هجرية ولما أتاها قاتله أهل نينوى فأخذ حصنها وهوالشرقى عنوة ثم عبر دجلة فصالحه أهل الحصن الغربي وهو الموصل على الجزية وفتح

<sup>(</sup>١) الطبرى ج ٤ ص ١٨٦

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ٢ ص ٢٢١

<sup>(</sup>٣) طالع الواقدي ج ٢ ص ١٠٨ وسالنامة الموصل ١٣٠٨ ص ١٥٨

<sup>(</sup>٤) تتمة ج ٢ ص ١٠٨

بانهذرا (١) والمرج (٢) وباعذار (٢) وحبتون (٤) وداسان (٥) وجميع معاقل الأكراد وقردى (٦) وبازبدى (٧) وجميع أعمال الموصل وكانت عديدة كثيرة السكان. والأصح أن عتبة بن فرقد لم يكن فاتحاً بل استعمل على الموصل وأطرافها وافتتح شهرزور أي ديارسليانية فضمت الى الموصل ولم ترلمضمومة حى أفرزت عنها آخر خلافة الرشيد. ثم خلف عتبة في ولاية الموصل هرثمة بن عرفجة سنة ٦٤٢ (٨)

وفي خلافة عثمان بن عفان سنة ٦٤٤ ( ٢٤ ه ) و لي على الموصل حكيم ابن سلام الحزامي (١) وفي خلافة على بن أبي طالب كثرت عمارة الموصل وازداد سكانها وقصدها المهاجرون الكثيرون . يقول ابن الأثير (١٠) : وكان أهل الجزيرة والموصل يومئذ نافلة انتقل اليهاكل من نزل بهجرته من أهل البلدين (المراقين) أيام على . اه وكانت العشار العربية التي توطنت الموصل قد انحازت الى على بن أبي طالب وذلك على أثر الانقسامات التي جرت بعد مقتل عثمان ابن عفان . وبلغت أخباره الى على وما هم عليه من الشغب وسفك الدماء ، فأرسل على رجلا من ثفاته يقال له عبد الرحمن الخثعمي الى ناحية الموصل سنة فأرسل على رجلا من ثفاته يقال له عبد الرحمن الخثعمي الى ناحية الموصل سنة بيم ٣٩ ( ٣٩ ه) ليسكن الثائرين فيهاحقناً لدماء العباد . فلما قرب عبد الرحمن من

(١) اوبيث توهدرا وهي قضا زاخو ودهوك

 (۲) المرج وهو العةر والزيبار. قال الحموي ويسمى بمرج الموصل وبمرج ابني عبدة عن جانب الموصل الشرقي رهو موضع بين الجبال في منخفض من الارض فيه مروج كثيرة وقرى وهى ولاية حسنة وعلى جبالها قلاع

(٣) اوبيث عذرا في شرقي الموصل واليوم تمرف بباعدرا العرب تبعد عن برطله نحو الساعة

(٤) في الجبل على سواحل الزاب الاكبر

(٥) اوَّبيث داسانُ واقعة غربي الزاب في جنوبي العمادية

(٦) هي القطعة المعروفة اليوم ببهنان في شهالي جزيرة ابن عمر

(٧) او بيث زيداي وهي جزيرة ابن عمر والحموي يتول هي قرية قرب البامزدي من ناحية جزيرة ابن عمر

(٨) أبن ألاثير ج ٣ ص ١٩

(٩) ابن الاثير ج ٣ ص ٧٧

(۱۰) ج ۴ ص ۱٦

الياب الأول

الموصل لقيه قسم من التغلبيين الذين اعتزلوا معاوية وعليهم قريع بن الحرث التغلبي فتشاتموا ثم حمل التغلبيون على عبد الرحمن وقتلوه مع أصحابه . وبلغ خبر قتله الى غلي فاحتدم غضبه وعزم أن يوجه جيشاً الى أهل الموصل . فتوسلت اليه قبيلة ربيعة وقالوا له هم معتزلون لعدوك داخلون في طاعتك واتما قتلوه خطأ فأمسك عنهم (1)

#### الفصل السادس الموصل في أيام الدولة الأموية

نشأت الدولة الأموية في الشام على بد معاوية بن أبي سفيان وهو الذي أبي على على بن أبي طالب مبايعته بالخلافة فرفع عليه لواء العصيان واستقل بالحكم في الشام سنة ٦٦١ (٤١ ه). ولما توفي علي بن ابي طالب وولده انقسح المجال للخلفاء الأمويين فدوا سلطانهم الى جميع انحاء المهالك والبلاد التي افتتحها العرب بعد الاسلام وقام في الدولة الأموية الأولى أربعة عشر خليفة آخرهم كان مروان بن محمد، وانقرضت حكومتهم سنة ٧٤٦ وهي ١٢٩ هجرية

ونشأت الدولة الأموية الثانية في الاندلس سنة ٧٥٥ ( ١٣٨ ه ) وكان أول خلفائهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام وقام منهم أحد عشر خليفة آخرهم كان سليمان بن حكم ثم انقرضت هذه الدولة سنة ١٠١٢ ( ٤٠٣ ه ) توفي معاوية سنة ٢٧٦ ( ٢٠٠ ه ) فبويع ابنه يزيد بالخلافة وفي هذه السنة كاتب الكوفيون الحسين بن علي بن أبي طالب واستقدموه الى الكوفة ليبايعوه عليهم فقدم الحسين الى الكوفة بمن تبعه من خيرة رجال الحجاز، وكان على الكوفة عبيد الله بن زياد من قبل يزيد الأموي . فنزل الحسين بظاهرها وأرسل الى الكوفيين يذكرهم ويطالبهم أن يبروا بوعودهم فانكروا بظاهرها وأرسل الى الكوفيين يذكرهم ويطالبهم أن يبروا بوعودهم فانكروا

<sup>(</sup>١) ابن الاثيرج ٣ ص ١٩٣

عليه ذلك . ثم جمع عبيد الله بن زياد رجاله وخرج الى الحسين فانتشب القتال بين الفريقين سنة ١٨٠ ( ٣٦ ه) فقتل الحسين ورجاله وفي تلك الآونة كان عبد الله بن الزبير بمكة قد اجتمع له خلق كثير . فلما بلغه قتل الحسين قام في الناس وعظم قتله وخالف بني أمية و نازعهم على الخلافة وادعاها لمفسه ومازال على ذلك حتى بويع بالخلافة بالحجاز سنة ١٨٣ ( ٣١ ه) وهي السنة التي فيهاتولى الخلافة الأموية في الشام معاوية بن يزيد . ثم استولى عبدالله بن الزبير على المراق سنة ١٨٤ ( ٢٥ ه) وهي السنة التي فيها تولى الخلافة عبد الله بن مروان خامس الخلفاء الأمويين . فولى عبد الله على الكوفة عبد الله بن المطيع عامل الأمويين . فولى عبد الله على الكوفة عبد الله بن المطيع . الكوفة مختار أبواسحاق بن أبي عبيد الله في أحد مشاهير الغزاة فضبطها من عبد الله بن المطيع عامل ابن الزبير وتقلد أمرها سنة ١٨٥ ( ٣٦ ه ) وأرسل عبد الله بن المطيع عامل ابن الزبير وتقلد أمرها سنة ١٨٥ ( ٣٦ ه ) وأرسل عاملاً على الموصل عبد الرحمن بن سعيد بن قيس فاما قدمها عبد الرحمن خافه عامل ابن الزبير فأخلي له الولاية وهرب الى تكريت لينظر ما يكون من عامل الختار وأهل الموصل

وكان لما استوثق الأمر بالشام لمروان بن الحكم رابع الخلفاء الامويين جهز جيشاً وسيره الى العراق تحت قيادة عبيد الله بن زياد ثم توفي بعد هذا بعدة يسيرة . فولى الخلافة بعده ابنه عبد الملك وكان أول ما طمحت اليه تفسه أن يستولى على العراق فأقر ابن زياد على ماكان أبوه قد ولاه اياه وأقبل ابن زياد الى الموصل بحيش كثيف نخافه عامل المختار وكتب الى الكوفة يخبر المختار بدخول ابن زياد أرض الموصل وانه قد اضطر أن يتنجى له عنها الى تكريت . فأرسل المختار يزيد بن أنس بثلاثة آلاف فارس الى الموصل وكتب الى عامله عبد الرحمن يقول له خل بين بزيد وبين البلاد فسار يزيد بحيش الى الموصل ونزل بباتلي (برطلة) (1) نفرج اليه ابن زياد وانتشب القتال بحيش الى الموصل ونزل بباتلي (برطلة) (1) نفرج اليه ابن زياد وانتشب القتال

 <sup>(</sup>١) قرية في شرقي الموصل تبعد عنها نحو عشرين كيلو متراً وكانت قديماً قصبة كبيرة قال
 الحجوي برطلة قرية كالمدينة في شرقي دجلة من أعمال نينوى كثيرة الحيرات والاسواق والبيم
 والشراء يبلغ دخلها السنوي عشرين الف دينار ( ١٠٠٠٠ جنيه )

الباب الاول

بينهما أياماً مرض فيها يزيد بن أنس فكانوا يحملونه مريضاً الى ميدان الحرب ثم اشتد عليه المرض وتو في فوهن أصحابه وداخلهم الفشل فكفوا عن الموصل سنة ٦٨٦ ( ٣٧ ه ) وعلى هذا أرسل المختار الى الموصل ابراهيم بن الأشتر فأفبل ابراهيم وأوغل في أرض الموصل حتى بلغ نهر الخارز ونزل فيه نخرج عليه ابن زياد وناوشه القتال . ثم انكسر ابن زياد وتفرق شمل جنوده ودخل ابراهيم الموصل فأرسل في طاب عبيدالله بن زياد وقبض عليه فقطع رأسه وأنفذه الى المختار

ولما بلغ عبد الله بن الزبير انسحاب عماله عن الكوفة والموصل وما يجاورها جهز جيشاً كثيفاً وأرسله تحت قيادة أخيه مصعب الى الكوفة لياقى المحتار . فقدم مصعب الى الكوفة وحاصرها وضيق عليها حتى افتتحها فدخلها وقتل المحتار أمام باب قصره وآل أمر الكوفة وما يليها الى ابن الزبير فعزل ابراهيم بن الأشتر وولى المهلب بلاد الموصل والجزيرة وأرمينيا وبعد مضي أيام استقدمه مصعب لاخضاع الخوارج وأعاد أبراهيم بن الأشتر على ولاية الموصل سنة ١٨٧ ( ٨٨ ه ) (١)

ولما كانت سنة ١٩٠ ( ٧١ ه ) تجهز عبد الملك بن مروان وسار بجيشه من الشام يريد العراق وباغ خبر مديره الى مصعب فاستدعى ابراهيم بن الاشتر وجعله على مقدمة جيشه لمحاربة عبد الملك وثارت الحرب بين الفريقين فولت العساكر الزبيرية هاربة وألقى القبض على مصعب وقتل ومن ثم دخل العراق في حكم الامويين . ثم أن عبد الملك سير جيشاً تحت قيادة الحجاج سنة ١٩٧ في حكم الامويين . ثم أن عبد الملك سير جيشاً تحت قيادة الحجاج سنة ١٩٧ مروان بالى المدينة لحرب ابن الزبير فقتل ابن الزبير وبويع لعبد الملك بن مروان بالخلافة في جميع البلاد الخاضمة للاسلام . وأنقذ عبد الملك على الجزيرة أخاه محمد بن مروان وكان في أرض الموصل

ثم لما تولى الخلافة الأموية هشام بن عبد الملك سنة ٧٢٣ ( ١٠٥ هـ )

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ٤ ص ١٤٠

أرسل عاملا على الموصل الحرّ بن يوسف بن الحكم من بني أميــة (١) فقدم اليها ونظم أمورها وبنى له فيها دارآ فسيحة زخرفها بانواع التصاوير الحسنة ونقشها بألساج والرخام والحجارة الملوَّنة ولهذا سميت بالمنقوشة . ويذكر عنها صاحب تاريخ الكامل « انها كانت عند سوق القتابين والشعارين وسوق الاربعاء ، واما الآن فهي خربة تجاور سوق الاربعاء » اه .

لانمرف اليوم موقع سوق القتابين اما سوقالشمارين فمعروف . ويغلب ان يكون سوق الأربعاء « جهار سوق »

وسعى الحر بجلب مياه دجلة انى المدينــة وسبب ذلك انه كان ماراً نوماً بطريق فابصر امرأة عجوزاً تحمل جرة ماء على كتفها وقد انهكها التعب لبعد النهر . وكانت تحملها فليلا ثم تجلس ريثما تستريح فرق لها الحر وكتب يستأذن هشام بن عبد الملك بحفر نهر أو قناة كبيرة لجلب مياه دجلة الى المدينة فاذن له هشام وعين له مباغاً للنفقة على هذا الشروع . فشرع الحر بحفره وقبل نجاز المشروع توفي الحرسنة ٧٣١ (١١٣ هـ) ودفن بالمقبرة القريشية بازاء داره المنقوشة. ومن الاقوال الماثورة ان المقبرة القريشية كانت تلاصق مصلى الحنفية فيجامع النبيجرجيس ففي سنة ١٩١٨ ترم المصلى المذكور وبينماكانوا يحفرون عثروا على لحد فيه رفات. وقد افتكر الواففون على دقائق التاريخ أن هذا اللحد هو قبر الحربن يوسف بناء على مالهم من التقليد في ذلك ومنه نستدل ان قصر الحركان واقعاً في محلة باب النبي بازاء جامع النبي جرجيس . ثم استعمل هشام على المرصل الوليد بن تليد العبسي واوعز اليه بالاهتمام في انجاز حفر النهر فاهتم الوليد بالممل وفرغ منه سنة ٧٣٨ (١٢١ هـ) ويذكر ابن الأثير انه أدخله الى البلد وكان مبلغ النفقة عليه تمانية آلاف ألف درهم وهي تساوي تنريبًا ( ٢٦٢٠٦٦٦ جنيهًا ﴾ ونصب على هــذا النهر ثمانية

احجار للطحن وجمل واردها لاصلاح ما تهدم من مجراه . وكان هذا النهر

<sup>(</sup>١) این خلدون ج ٣ ص ١٣٩

الذي شرع الحر بحفره يجري من دجلة من وراء دير مار ميخائل في شمالي المدينة ويدخل من مغارة البقر من طرف (قوجه مغارة) ويأتي الموصل محاذياً الحاوي والى اليوم ترى بعض آثاره. ثم خلف الوليد العبسي على ولاية الموصل ابن أخيه أبو قحافة سنة ٧٣٩ ( ١٢٢ هـ ) وجلس بعد هشام على سرير الخلافة الاموية الوليد بن يزيد بن عبد الملك سنة ٧٤٧ ( ١٢٥ هـ ) ثم قتل سنة ٧٤٣ ( ١٢٥ هـ ) ثم قتل سنة ٧٤٣ ( ١٢٦ هـ ) شخلفه يزيد بن عبد الملك وولي هذا على الموصل والجزيرة حروان بن محمد بن مروان (١١)

وكان بعد قتل الوليد قد انتقض العال على بني أمية واضطرب أمرهم فنشأت فيهم الفتن وكثر المفسدون والخوارج الذين استبدوا بالبلاد وعصى بالموصل سميد بن هديل (٢) ثم ظهر الضحاك بن قيس الشيباني في الكوفة قاغتم من انتشار هذه الفتن واشتغال مروان بن محمد في الشام وأتى الى اطراف الموصل ومعه من الصفرية (٢) نحو أربعة آلاف محارب . فكاتبأهل الموصل منة ٥٤٧ ( ١٢٨ ه ) واجزل لهم المواعيد اذا هم مكنوه من أخذ المدينة . ثم سار بجاعة من جنوده حتى انتهى اليها وعايها يومئذ رجل من بني شيبان يقال له القطران بن اكمه . ولما وصلها أفسح له الموصليون ومكنوه من أخذ مدينتهم فدخلها . اما القطران فقاتلهم عن معه من ذويه وأصحابه وهم عدة يسيرة حتى قتلوا عن بكرة أبيهم . فاستولى الضحاك على الموصل وما يتبعها . وكان الضحاك قد كثر اتباعه وانضمت تحت رايته اعياص القبائل حتى أصبح يسيرة حتى قتلوا عن بكرة أبيهم . فاستولى الضحاك على الموصل وما يتبعها . وكان الضحاك قد كثر اتباعه وانضمت تحت رايته اعياص القبائل حتى أصبح يسم عظيم فتو جه بخمسة آلاف محارب من أصحابه لفتح مدينة الرقة فلما ولم خبره الى مروان الاموي وكان على حصار حمص لثورة جرت فيها ترك عمل ودحف بجيوشه لمقاتلة الضحاك والتقى به في نواحي كفر توثا من اعمال ماردين ودارت بينهما حرب طاحنة الى المساء فترجل الضحاك والذين معه من ماردين ودارت بينهما حرب طاحنة الى المساء فترجل الضحاك والذين معه من ماردين ودارت بينهما حرب طاحنة الى المساء فترجل الضحاك والذين معه من ماردين ودارت بينهما حرب طاحنة الى المساء فترجل الضحاك والذين معه من

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۱۱۲

<sup>(</sup>٢) ابن العبري س ص ١٢٠

<sup>(</sup>٣) من الخوارج وينسبون الي ابن صفار وقد اشتهروا بحروبهم مع الحجاج ( طالع عنهم ابن خلدون ج ٣ ص ١٤٥ و١٥٢ )

ذوي العزم والبأس نحو ستة آلاف وكان مروان قد كمن لهم برجله وخيله فالتاث أصحاب مروان على الضحاك وأصحابه والحوا عليهم في القتال حتى افنوهم عن آخرهم وفيهم قتل الضحاك فخز رأسه وطيف به من مدن الجزيرة تهويلاً للعصاة وبلغ خبر قتله الى من بقي من أصحابه فاقاموا عليهم الخيبري وهذا أيضاً قتل نخلفه في زعامة العصاة من بني شيبان رجل يدعى شيبان ابن عبد الهزيز اليشكري فأخذ يقاتل مروان نم نخلف عنه أصحابه وبقي هو في خو أربعين ألفاً وكان سليان بن هشام من بني أمية قد اعتزل مروان لسبب الحلاف الذي بينهما فاوعز سليان الى العصاة ان ينصر فوا الى الموصل و يجعلوها ظهرهم فساروا اليها واقاموا في شرقي دجلة وعقدوا جسوراً عليها ليأخذوا ميرتهم منها ثم تبعهم مروان نخندق بازائهم وكان أهالي الموصل قد اتفقوا مع الحوارج على قتاله . ودام هذا القتال نحو ستة أشهر . ولما اعيا أمر مروان أرسل فاستقدم من العراق عامر بن ضئبارة في نمانية آلاف وضم اليه جنده فظفر بالعصاة من شيبان وقتل منهم خلقاً كثيراً والبقية تبددوا وكان ذلك سنة ٢٤٧ ( ١٢٩ هـ)

### الفصل السابع

اعتزال أهالي الموصل الامويين ومبايعتهم العباسيين

بدات اركان الخلافة الأموية تتقوض ودعائهما تتطامن للسقوط لاسباب الخصها ظامهم الرعية في حشد المال لتوطيد دعائم ملكهم ورد المزاحمين فضاعفوا الضرائب والخراج على الرعية ثم زادوا في نفوذ العال وجعلوا لهم حصة في اموال الضرائب ليطمعوهم في جمعه فطفق العال يثقلون على الرعية ويظلمونها حتى كرهتهم ومالت عنهم

وساءت أحوالهم زيادة على ذلك بتقاطعهم وخلافهم في سبيل القبض على ناصية الخلافة حتى انتقض أمرهم وعثى الفساد في بلادهم. وكان من أمرهم في الموصل ما ذكرناه من خروج الخوارج وكثرة الحروب حتى مالت الاهالي.

الى المبايعة لبني العباس . وكان أشياع بني العباس قد ظهر أمرهم وكثروا في خراسان وفي غيرها مر البلاد سنة ٤٤٧ (١٢٧ هـ) وقد بايعوا بالخلافة للامام ابراهيم بن محمد بن العباس. ومن ثمّ جندوا الجيوش، وأرســــلوها لفتح البلاد وأخذها من يد الامويين . أما مروان بن محمد وهو آخر الخلفاء الامويين فاحتال في القبض على ابراهيم وقتــله غيلة . فسأر بنو العباس من خراسان الى الـكوفة وفيها بويع بالخلافة لابي العباس عبدالله الســفاح أخي ابراهيم . فادال الله العباسيين من الامويين وبايمهم ابناء العراق قاطبة . مُم أُرسِل قَحطبة بن شبيب القائد العباسي أبا عون بن يزيد الخراساني في أربعة آلاف محارب الى شهر زور وهي من توابع الموصل . وناوشوا عُمان القتال فانكسر عثمان . واسرت جنوده . و فتل فيهم أبو عون مقتلة عظيمة . وأقام أبو عون في اطراف الموصل وأرسل يستنجد قحطبة ليسير الى بقية البلاد فسير اليه نحو ثلاثين الف محارب . ولما بلغ ذلك مروان بن محمد وهو بحرَّان سار الى مقابلة أبي عون ومعه جنود أهل الشام والجزيرة والموصل وحشر معه بنو أمية أبناءهم . وأقبل على أبي عون حتى نزل الزاب الاكبر . وأَقَامُ أَبُو عُونَ بِشَهْرُ زُورٍ . وجرى ذلك سنة ٧٤٩ ( ١٣٢ هـ ) فحفر مروان خندقًا وكان في عشربن ومائة الف. وبلغ عددهم الى أبي العباس الخليفة السفاح فجمع جنداً عظيما وأرسلها الى مروآن تحت قيادة عبد الله بن علي عم السفاح فانضم عبد الله الى أبي عون وبعد يومين من وصوله سال عبد الله عن مخاصة في الزاب فدل عليها وأمر عيينة بن موسى فعبر في خمسة آلاف حتى انتهى الى عسكر مروان وناوشه القتال الى المساء ثم رجع كل الى مكانه . ولما أصبح مروان عقد جسراً وعبر عليه وسير ابنه عبد الله الى عسكر العباسيين فكسرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ثم حمل محمد بن صول بفرقة من الجيش العباسي على الأموبين ففرق شملهم وأوقع الرعب والخوف في قلوبهم حتى أدبروا هاربين على وجوههم الى الزاب ومحمد بن صول يتبمهم فامر بقطع الجسر وقتل منهم ذلك اليوم عدداً عظيماً . وكان في من قتل من الأمويين

يحيي بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وهو شاب في غضارة الشباب كان يحارب مستقتلاً فلما رآه عبد الله بن علي وما هو عليه من الشـجاعة وأبهة الشرف والجلال ناداه يا فتى لك الامان ولو كنت مروان بن محمد فجاوب ان لم أكنه فلست بدونه. قال لك الامان ولوكنت من كنت ، فانشده:

اذل الحياة وكره المهات وكلا اراه طعاماً وبيـلاً فان لم يكن غـير احداها فسيراً الى الموت سيراً جميلاً

واستولى عبد الله بن على على سلاح بنى أمية واجتاح اموالهم وكتب الى السفاح يبشره بالنصر والفتح ، فلما وصل الكتاب وزع السفاح الاموال على جنوده ورفع ارزاقهم الى ثمانين اما مروان فأنهزم مجتازاً الزاب الى الموصل وعليها عامله هشام بن عمر الثعلبي وبشر بن خزيمة الأسدي (1) ولما حاول مروان ان يعبر دجلة الى المدينة منعه أهلها عن الدخول وقطعوا الجسر فناداهم أهل الشام : هذا أمير المؤمنين مروان . فقالوا كذبتم أمير المؤمنين لا يهرب وسبه أهل الموصل وقالوا ياجعدي يامعطل الحمد لله الذي ازال سلطانكم وذهب بدولتكم الحمد لله الذي أتانا باهل نبينا فلما سمع ذلك خاف على نفسه منهم فسار بدولتكم الحمد لله الذي أتانا باهل نبينا فلما سمع ذلك خاف على نفسه منهم فسار فمزل هشام وولى عليها قائد جيشه محمد بن صول ثم سار بشجعان الموصل فمزل هشام وولى عليها قائد جيشه محمد بن صول ثم سار بشجعان الموصل في طلب مروان فأدركوه نازلاً في كنيسة في بوصير حيث قناوه شرقتلة (1) سنة ٩٤٩ ( ١٣٢ ه)

<sup>(</sup>۱) این خلدون ج ۳ س ۱۳۱

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۳ ص ۱۳۲

#### الفصل الثامن

تغير أهلالموصل على الدعوة العباسية وظهور الخارجي حسان الهمداني

بعد مضي أيام على هذه الحوادث ثار أهالي الموصل سنة ٧٤٩ على محمد بن صول الخدمي عامل السفاح فامتنعوا عن طاعته وقالوا: لا نرضى ان يتولى علينها مولى من خدم فاخرجوه واذ لم يستطع مناواتهم سار عنهم فكتبوا الى السفاح بذلك وأرسل اليهم السفاح أخاه يحيى فقدم بحيى الى الموصل باثنى عشر ألف راجل ونزل قصر الامارة بجانب مسجد الجامع . وكان بحيى قد اضمر الشربقلبه على أهل الموصل فأمسك منهم بغتة اثنى عشر من كبرائهم وقتلهم . ولما رأى الاهلون ذلك حملوا الدلاح وقابلتهم العساكر الخراسانية فاحتال يحيى عليهم بأن اعطاهم الامان وجمهم الى الجامع ثم أمر العساكر الخراسانية بقتلهم ففتكوا فيهم فتكا ذريعاً . وقال صاحب تاريخ الكامل: انه قتل في ذلك اليوم أحد عشر ألفاً ولماكان الايل سمع يحيى عويل النساء اللواتي قتل رجالهن فأمر في عشر ألفاً ولماكان الايل سمع يحيى عويل النساء اللواتي قتل رجالهن فأمر في الغد بقتل النساء والصبيان واستباحهم ثلاثة أيام فان سكان الموصل كانوا قد كثروا وازدادوا خصوصاً في زمن الامويين

وكان في عسكره قائد مقه أربعة آلاف زنجي قد أخذوا النساء قهراً فلما فرغ يحيى من قتل أهل الموصل ركب في اليوم الرابع وبين يدبه الحراب والسيوف مسلولة فاء ترضته امرأة وأخذت بعنان فرسه ولما أراد أصحابه قتلها نهاه عن ذلك فقالت له المرأة : ألست من بني هاشم . اما تأنف للعربيات ان يتزوجن الزنج . فلم يجبها بشيء وأرسل معها من يبلغها مأمنها ثم عاد يحيى الى داره . وقد أثر فيه كلام المرأة فجمع الزنج من الغد للعطاء وأمر بهم فقتلوا عن آخرهم ، وكان سبب هذه المذبحة العظايمة في أهالي الموصل ما ذكره صاحب تاريخ الكمال : اذ أهالي الموصل ندموا على مبايعتهم لبني العباس وأظهر وا الكراهية لهم فال فريق منهم الى الامويين وفريق منهم تشيعوا لا براهيم حفيد الحسن لهم فال فريق منهم الى الامويين وفريق منهم تشيعوا لا براهيم حفيد الحسن

ابن على بن أبي طالب فارتاب منهم العباسيون واضمروا لهم الشر . ثم قدحت فار الفتنة بحادث وهو انامرأة موصلية غسلت ثياباً وألقت الماء من السطح فوقع على رأس أحد الخراسانية فهجم على الدار وقد ظنها فعلت ذلك عمداً وقتل أهلها فأمسكه أهل البلد وقتلوه ومن ثم ثارت الفتنة وكان ماكان كا ذكرناه . ولما بلغ الخبر الى السفاح خاف عواقب الأمور فعزل يحيى عن الولاية سنة ٧٥٠ ( ١٣٣ ه ) ليسترضي بذلك الاهالي

ثم نصب مكانه اسماعيل بن علي بن عبد الله بن المباس وكان اسماعيل حسن السيرة أحسن الى الأهالي فاحبوه واطاعوه

ومات السفاح في الانبار سنة ٧٥٣ ( ١٣٦ ه ) فتولى الخلافة بعده أخوه أبو جعفر المنصور وفي السنة السادسة من خلافته عزل عمه اساعيل عن الموصل اذكان قد أوجس منه خيفة لتظاهره بالعصيان والتمرد ثم ألقى القبض على بعض ذويه وأودعهم السجون واقام مكانه على الموصل مالك بن الهيثم الخزاعي أحد كبار الأمراء (١) وجمع مالك من الموصل جيشاً أرسله الى الخليفة ليسيره الى الديلم (٢) الذين كان شرهم قد عثى في البلاد . وكان أهالي الموصل قد اصطلح أمرهم مع الخليفة فأحبهم سيما لشجاعتهم ودربتهم في الخروب وثباتهم على الشدة ولهذا قدم الخليفة المنصور الى الموصل سنة ٧٦٠ ( ١٤٣ ه ) وذلك قبل ان يشرع ببناء بغداد ومكث فيها مدة من الزمان ثم عزل مالك بن الهيثم عن الموصل بعد بقائه فيها ثلاث سنين وولى عليها ابنه جعفر وجعل معه حرب عن الموصل بعد بقائه فيها ثلاث سنين وولى عليها ابنه جعفر وجعل معه حرب كانوا قد عثوا في هذه الجهات واقام حرب في الموصل فبى له قصراً منيفاً كانوا قد عثوا في هذه الجهات واقام حرب واليوم موقع هذا القصر عند قرية باسفل الموصل عرف باسمه قصر حرب واليوم موقع هذا القصر عند قرية قنيطرة قبالة بانخارى قرية ابن الأثير وسكن هذا القصر جعفر بن المنصور

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۰۰

<sup>(</sup>٢) من سكان سواحل غربى بحر خزر ويقال انهم اجداد بني بويه وسنأتى على ذكرهم

الباب الاول

حوفيه وُلدت الست زبيدة وانقاض هذا القصر باقية الى اليوم حيث ترى آثار الرصيف علىمنحدر الرابية التيكان مشيداً عليها . ولم يلبث حرب على الموصل وَمَنَّا طُويِلا فَانِ الْمُنصور دعاه اليه في السنة التالية وأرسله لمحاربة استرخان الخوارزمي الذي اغار على جهات أرمينية بجهاعة من أصحابه الترك وذبح من المسلمين خُلْقًا كثيرًا . ثم أرسل المنصور على الموصل واليًّا الصقر بن نجدة وفي زمن ولايتــه خرج حسان بن مجاله الهمذاني في نواحي الموصل بقرُّية بالخارى على دجلة بجوار الموصل فسار اليه الصقر بعساكر الموصل سنة ٧٦٥ ﴿ ١٤٨ هـ ) وقاتله الآ ان العساكر الموصلية هربت ملتجئة الى المدينة فتبعهم حسان بأصحابه ودخل المدينة ونهبها وأحرق اسواقها نم سار حسان عنها الى الرقة ولم يمكث هناك طويلا فعاد الى الموصل ثانية وخرج عليه الصقر ومعه الحسن بن صالح الهمذاني وبلال القيسي بقبائلهما من سكان الموصـل والتقى الفريقان وتناوشا القتال فانهزم الصقر وأسر الحسن وبلال وامر حسان بقتل ولال واستبقى على حياة الحسن لانه كان من ذويه . وكان الخليفة المنصور قد قغير على أهالي الموصل وصار يتهمهم بالتشيع لعلى بن أبي طالب ناسباً خروج الخوارج الى خيانة منهم وانهم متصحبون لحسان . فعقد النيةان ينفذ الجيو ش الى الموصل للفتك بأهاما قصاصاً لهم على خيانتهم . وعلى هــذا أمر المنصور باحضار الامام أبي حنيفة وابن أبي ليلي وابن أبي شبرمة وقال لهم ان أهالي الموصل شرطوا على نفسهم اذلا يخونوا دعوةالعباسبين ومتى خانوا حلت دماؤهم واموالهم. فما قولكم وقد ثبتت خيانتهم عندنا. فسكت أبو حنيفة وتكلم الآخران وقالا رعيتك فان عنموت فانت أهل لذلكوان عاقبت فيما يستحقون. فقال الخليفة لابي حنيفة أراك ساكتاً ياشيخ. فقال أبوحنيفة أيها الخليفة لقد أَباحوكُ ما لا يملكون فأثر فيه كلام أبى حنيفة وعفى عن أهل الموصل . ثم أراد ان يتلافى الخرق قبل ان يعظم حيث كان الاكراد والخوارج قد ملاً وأ اطرافالموصلفساداً وخراباً فاشاروا عليه بتولية خالد بن برمك وكان ممروفاً عاصابة رأيه ومشهوراً بشجاعته فقدم خالد الى الموصل واغار على المفسدين

فقهرهم وكفهم عن الشر ودبر أمر البلاد وأحسن ادارتها فهابه أهل الموصل هيبة شديدة

وخلف خالداً في الولاية اسماعيل بن خالد بن عبد الله القسري سنة ٧٧٠ (١٥٣ هـ وقال ابن خلدون سنة ١٥١ هجرية ) وأقام فيها سنتين ثم عزله المنصور واستعمل مكانه موسى بن كعب الخثعمي وكان هذا ذميم السيرة متقاعسا عن شؤون الادارة وجباية الأموال ومعاقبة الأكراد الذين فشا شرهم في أطراف الموصل والجزيرة . فلما بلغت هذه الأحوال الى الخليفة المنصور استدعى أركان دولته واستشارهم فيمن يقيم على الموصل فأشاروا عليه بخالد ابن برمك . فقال لا يصلح لنا بعد الذي أغرمناه . وكان ذلك ان المنصور اغرم خالداً بن برمك ثلاثة ملايين درهم وهي تساوي تقريباً ١٠٠٠٠٠ جنيه وأجله ثلاثة أيام فان أحضر المال والا قتله فجمع خالد كل ما بيده من أموال وضياع وغيرها واستقرض من أصحابه وجمع في يومين مليو نين وسبمائة الف وبقي ثلاثمائة الف وقد تعذر عليه جممها وأشكل أمره فآيس من الحياة وجلس قي بيته ينتظر رسول الخليفة ، وبينما هو كذلك حضر اليه خادم الخليفة يدعوه فسار وقد أيقن بالهلاك فلما مثل بين يديه صفح له المنصور عن الثلاثماية الف الباقية وولى ابنه يحبى اذربيجان وسير خالداً آلى الموصل ومعه ابنه المهدي وقال للمهدي اذا وصلت المــدينة ألق ِ القبض على موسى وأحسن وثاقه وأرسله مصفداً فسارا كلاهما الى الموصل وأرسل المهدي في طلب موسى ఉخر اليه ثم أرسله مقيداً سنة ٧٧٤ ( ١٥٨ هـ ) <sup>(١)</sup> ولبث خالد على ولاية الموصل الى أن مات المنصور وأصلح خالد أحوال الولاية ورتب شؤونها . وينقل صاحب تاريخ الكامل عن أحمد بن محمد بن سوار الموصلي قال : ماهبنه أميراً قط هيبتنا خالداً من غير أن يشتد علينا . فتحسنت أحوال الموصل وطردعنها الأكراد ورتع أهلها في أمن وارف

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۰۲

### الفصل التاسع

كثرة الخوارج في الوصل ومحاولة بعضهم الاستيلاء علمها

لبنت الفتن والثورات الأهلية تشغل الموصل حَى في شرخ شباب الدولة العباسية رغماً عن سطوة خلفائها وانتظام ملكها وانتشار الأمن في انحائها وأخص أسباب هذه الثورات والاضطرابات في الموصل هي بقاء الخوارج منتشرين في البلاد العربية منذ نشوء النزاع في التحكيم في حرب صـفين ثم كثرة القبائل المتباينة أخلاقاً والمختلفة آمالاً وزادت هشيما على النار القبائل البدوية التيكانت مخيمة ثمة وأكثرهم عدداً وقوة هم بنوشيبان الذين كانوا قد انتشروا في أطراف الموصل سيما في شرقيها. فلما توفي المنصور وبويع بالخلافة لابنه المهدي سنة ٧٧٤ ( ١٥٨ هـ ) أقرَّ المهدى خالداً بن برمك على ولاية الموصل الى سنة ٧٧٧ (١٦١ هـ) وفي هذه السنة طابه الى بغداد ليجعله مع ابنه هارون على المغرب واذر بيجان وأرمينية فولى مكانه على الموصل حسان السردي تم عزله بعد سنتين لضعفه عن اصلاح الاضطرابات وجعل مكانه محمد بن الفضل. وحارب محمد الخوارج وقتل زعيمهم ياسين من بني تميم وكان قد تغلب على اكثر ديار ربيعة وفرق شمل اصحابه . ثم عزل المهدي محمدُ بن الفضل وولى مكانه أحمد بن اسماعيل الهاشمي سنة ٧٨١ ( ١٦٥ هـ ) واستمر أحمد على ولاية الموصل حتى توفي المهدي سينة ٧٨٥ (١٦٩ هـ) وجاس بعده على عرش الخلافة ابنه الهادي فاستعمل على الموصل هاشم بن سعيد بن خالد الا انه عزله بعد مدة وجيزة لسوء سيرته في الرعية وولى مكانه عبد الملك بن صالح. ثم مات الهادي سنة ٧٨٦ (١٧٠ هجرية) وخلفه أخوه هارون الرشيد فافرٌ على الموصل عبد الملك الهاشمي

وفي السنة التالية لمبايعة الرشيد ظهر الصحصح الخارجي بالجزيرة وأفسد جداً ثم سار الى الموصل والحش فيها فتلاً ونهباً واستولى أيضاً على ديار ربيعة

فجهز الرشيد جيشاً وسار اليه وبدد أصحابه ايادي سبا ثم عزل عبد الملك وجعل مكانه اسحق بن محمد بن فروح . وبعد ان اقام اسحق على ولاية الموصل سنة كاملة عزله الرشيد واستعمل مكانه سعيد بن سلمالباهلي وبعده استعمل الرشيد على الموصل الحكم بن سليمان سينة ٧٩٢ ( ١٧٦ هـ ) وفي ايامه خرج الفضل الخارجي بنواحي نصيبين فاخذ من أهارا مالاً كثيراً وقدم يطلب الموصل ولما قاربها خرجت عليه الاهالي ليدفعوه عنهم فحمل عليهم الفضل وهزمهم الى الزاب ثم كروا بشجاعة وثبات فقاتلوه قتالاً شديداً حتى قتلوه مع أصحابه . وبعده تولى الموصل محمد بن العباس الهاشمي. ثم تغلب عليه العطاف بن سفيان الازدي سنة ٧٩٣ ( ١٧٧ هـ ) واغتصب منه الولاية وكان العطاف من فرسان أهل الموصل وشجعانها فاجتمع عليه أربعة آلاف رجل ثم صار يجبي الخراج واتفق معه الاهلون وبقي على ذلك أكثر من سنتين والرشيد عاجز عنه حتى أقبل عليــه بنفسه برأس جيش كثيف فاحتاط بالموصــل وهدم اسوارها (١) وأقسم ليقتلن أهلها وليدعنها خرابًا فمنعه الفاضي أبو يوسف. اما العطاف فانه لما رأى قوة الرشيد هرب الى أرمينية . ثم استعمل الرشيد على الموصل يحيي بن سعيد الحريشي ( سـنة ١٨٠ ﻫ ) واوصاه ان يضيق على الاهلين في الضريبة انتقاماً منهم على عصيانهم فاساء يحيىالسيرة في الأهالي وظامهم وصار يطالبهم بخراج السنين التي مضت وزاد في التشديد عليهم حتى جلا كثيرون عن الاوطان ونحا منحى ابن سعيد في الشدة والظلم اخلافه في الولاية كيزيد ابن مزيد بن زائدة الشيباني الذي تولى الموصل سنة م٠٠ ( ١٨٤ هـ ) وخلفه خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاب سنة ٨٠٥ ( ١٩٠ هـ ) وبقي حولا كاملاً على ولايتها . ثم عزل و أصب مكانه محمد بن الفضل بن سليان (١)

ولما مات هارون الرشيد سـنة ٨٠٨ (١٩٣ هـ) خلفه على سرير الخلافة

<sup>(</sup>١) أبو النداج ٢ ص ١٦

<sup>(</sup>۲) طالع ابن خلدون ج ۳ ص ۲۲۷

الباب الأول الباب الأول

ا بنه الامين فاستعمل الامين على الموصل ابراهيم بن العباس . وكان الرشيد في حياته قد أعظى ولاية العهد لابنه الامين ومن بعــده لابنه المأمون. أما الامين فعزل أخاه المأمون عن ولاية العهد باغراء بعض المغرضين من بطانته وجعلها لابنه موسى . وكان المأمون آنئذ في خراسان فتعصب له أهل خراسان وبايموه بالخـــالافة ونشروا لواء العصيان على الامين . فجهز الإمين عسكراً وسبره على خراسان .. وأرسل المأمون جيشه بقيادة طاهر بن الحسين. وبعــد حروب طويلة تقهقرت جيوش الامين. وتبعها طاهر بعساكره حتى دخل بغداد سنة ٨١٣ ( ١٩٨ هـ ) فضبطها وقتل الامين . وفي تلك الآونة ظهر نصر بن شبث العقيلي وكان نصر من خاصة الامين ومريديه . وقد شق عليه قتله. فقام للانتقام وتغلب على ما يجاوره من البلاد وكان يسكن كيسوم ناحية في شمالي حلب . وتحزب له عرب تلك النواحي حتى قوي أمره وسار يطلب الجزيرة والموصل ليستولي عليها . فسير المأمون طاهراً قائد الجيش الخراساني الى محاربة نصر العقيلي . وولاه الموصل والجزيرة والشام . فسار طاهر الى قتال نصر . وكتب له يدعوه الى الطاعة وترك الخلاف فلم يجبه الى ذلك . ثم النقوا بنواحي كيسوم واقتتلوا فتالاً شديداً أبلي فيــه نصر بلاء حسناً وكان الظفر من جانبه فعاد طاهر شبه المهزوم الى الرقة . ثم سير المأمون جيشاً آخر على نصر بقيادة عبد الله بن طاهر . فضيق على نصر بكيسوم وبعد وقايع كثيرة التي عليه القبض وأرسله الى المأمون مكبلا بالاغلال سنة ٨٢٤ (P.7 a)

بينما كانت جيوش الخليفة منشغلة في محاربة نصر العقيلي شبت بالموصل ثورة يسميها ابن الاثير بواقعة الميدان وكان سببها ان عثمان بن نعيم البرجمي صار الى ديار مضر فشكا الازد واليمن من عرب الموصل وقال انهم يعتدون علينا ويغلبوننا على حقوقنا . فسار معه الى الموصل من القبائل النزارية نحو عشرين الفا وهم من عرب مضر . وبلغ الخبر الى علي بن الحسين الهمذاني . وكان متغلباً على الموصل . اذ ان الموصل على ما يبان كانت قد أصبحت فوضى

يحكم فيهـا المتغلبون اثناء الحروب التي جرت بين المأمرن وأخيه . وبين المأمون ونصر العقيلي . فاما وصل النزارية قرب الموصل خرج البهم علي من المدينــة في نحو أربعة آلاف رجل من أهامها وانتشب الةتال بينهم فظفر علي بالنزارية وقتل منهم خلقاً كثيراً ولاذ البقية بالهزيمة . وما هدأتُ هذه الفتنة حتى ثارت الاخرى وكانت هذه الفتن والاضطرابات الكثيرة للسبب الذي سبقنا فبيناه عن اختـــلاف القبائل العديدة ودواعي التشاحن القديمة . فثارت الفتنة سنة ٨١٤ (١٩٩ هـ ) بين بني تعلمة وبين بني سامة وسماهم ابن خلدون بني شامة (١) وخرج بنو ثعلبة خارج المدينة وتبعهم بنو سامة في الف رجل واشتد بينهما القتال في مكان يقال له الفوجاء (٢) ولما بلغ خبرهم الى على الهمذاني أرسل عايهم رجالا أمسكوا جماعة من بني ساءة ومن بني ثملبة والقاهم في السجن فسكنت الفتنة . وكان على قد استبد بالولاية وأساء السيرة وأذلُّ القبائل العربية . فخرج ذات يوم بجماعة من قومه بني همذان ومن الازد الى رستاق نينوى والمرج. فقال نعم البلاد لقبيلة واحدةً فقال له الازد ونحن ماذا نصنع. اجابهم تلحقون بمهان ومن ذلك نشأت البغضة بين القبيلتين . وصارت الواحدة تتحين الفرص للايقاع بصاحبتها . وحدث ان علياً أخذ رجلاً من بني ازد يدعى عون بن جبلة و بني عليه حائطاً فثار بنوأزد وركبوا خيلهم وعليهم السيدبن أنس وحملوا على علي وأصحابه وهزموهم شر هزيمة . فلما ضاقت الامور بعلي أرسل يستعين بأحد الخوارج يقالـله مهديٌّ ابن علوان فأتاه واعانه على بني أزد ودخل المدينة وأبطل دعوة المأمون ثم اشتدت الحرب ثانية بين الفريقين وحمي وطيسها فدارت الدائرة على على وأصحابه والهزموا الى الحديثة وبنو أزد يتقفونه حتى فتلوا علياً وأخاه أحمد مع جماعة من ذويهما ونجا محمد أخو علي إلى بغداد فعاد بنو أزد إلى الموصل منصورين وتولى السيد أمرها وخطب للمأمون واطاعه . وكان المأمون بجرجان فلما عاد

<sup>(</sup>۱) ج ۳ ص ۲۵۰

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۵۰

الى بغداد سنة ١٨٤ (٢٠٤ هـ) حضر اليه محمد بن حسن الهمداني وتظلم اليه من السيد بن انس وشكما اليه قتل أخويه وأهل بيته فأرسل المأمون في طلب السيد ولما حضر اليه الى بغداد سأله المـأمون أأنت السيد اجابه أنت السيد ياأمير المؤمنين وأناابن انس فاستحسن المأمون جوابه وقال له أنت قتلت أخوي هذا . قال نعم ولوكان معهما لقتلته لانهم أدخلوا الخارجي مدينتك وأعلوه على منبرك وأبطلوا دعوتك .فعفا عنه وأفره عنىالموصل ومن ثمّ عاد ابن انس ونشر الأمن والمدالة حتى كانت سنة ٨٢٢ ( ٢٠٧ ه ) . وكان العربقد كثروا في نواحي الموصل وأغلبهم من بني شيبان ووديعة (١) فأفسدوا نهباً وقتلاً وسلبوا أمن البلاد وأفلقوا راحة العباد فكتب المأمون الىالسيد يأمره بالمسير الى بني شيبان وغيرهم من المرب فسار اليهم وكبسهم بالدسكرة ونهب أموالهم وقتل منهم وفرق شمل الباقين ثم عاد وبقي السيد في ولاية الموصل وقد أحسن تدبيرها حتى كانت سنة ٨٢٦ ( ٢١١ هـ ) وفيها رفع لواء العصيان زريق بن علي ابن صدقة وهو موصلي وسار خارج الموصل وكان بينه وبين السيد قديم عداوة جُمع له من قبائل العرب وتغلب على الجبال التي بين الموصل وآذر بيجا**ن** وجرت بينه وبين السيد حروب كثيرة اشتهر فيها زريق وذاع صيتمه فتبعته القبائل الكشيرة حتى أصبح يرأس ما ينيف على أربعين ألفاً سيرهم الى الموصل لمقاتلة السيد فخرج اليهم في أربعــة آلاف والتقى الفريقان بسوق الاحد قريباً من الموصل وحمل السيد وحده كمادته في الحروب فقابله رجل من أصحاب زريق واقتتلاحتي قتل الواحد صاحبه فوقعا كلاهما ميتين

ولما بلغ المأمون قتل السيد حزن عليه جداً وسير محمد بن حميد الطوسي الحاربة زريق وولاه الموصل. فقدم محمد الى الموصل بحيشه سنة ١٦٧ ( ٢١٣ ه) وجمع رجال الحرب من البمن وربيعه وسار لحرب زريق ومعه محمد بن السيد ابن أنس الأزدي وتقدم زريق نحوهم فالتقوا على الزاب وقبل ان يتناجزا الحرب كتب محمد بن حميد يدعوه الى الطاعة فامتنع وعلى هذا انتشب القتال

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۰۶

بينهما فانهزم زريق وأصحابه ثم أرسل يطلب الامان فامنه محمد وسيره الى المأمون. ثم كتب المأمون الى محمد بن الطوسي يأمره بأخــ أموال زريق من قرى وغيرهافضبطها لنفسه وعلى هذا احضر اولاد زريق واخوته وأطلمهم على أمر الخليفة ثم قال لهم ان أمير المؤمنين قد أمرني به وقد قبلت ماحباني اياه والآن أرده عليكم فشكروه على ذلك وبعد هذا سار محمد الى آذربيجان واستخلف على الموصل محمد بن أنس

ولما توفي المأمون سنة ٨٣٣ ( ٢١٨ ﻫ ) وجلس بعده على سرير الخلافة أخوه الممتصم أبواسحق محمد بن هارون الرشيد أقر محمداً بن أنس على ولاية الموصل حتى كانت سنة ٨٣٨ ( ٢٢٤ هـ ) فعزله وولى مكانه أخاه عبد الله بن أنس وكان هذا حازماً شجاعاً قاتل أحــد مقدمي الاكراد جمفر بن فهرجس وكان جعفر قد عصى بأعمال الموصل وتبعمه خلق كثير من الاكراد وغيرهم واقام بما تعيس يجمع المال لنفسه فسار اليه عبد الله وأخرجه عن ما تعيس اما جعفر فهرب الى جبل داسن (1) حيث امتنع فيه . وكان عبد الله يتبعه برجاله متوغلاً في تلك المضايق حتى وصل اليه وقاتله فاستظهر جمفر ومن معه من الاكراد لاطلاعهم على المواقع ومراقي تلك الجبال وشدتهم في الصعود عليها رجالةً فانهزم عبد الله وقتل كثير من جنده واشتهر من رجال عبد الله رباح وكان شجاعاً حمــل على الاكراد فخرق صفوفهم وطعن فيهم وقتلحتي صار وراء ظهورهم وهو يشغلهم عن أصحابه فنجا منهم من أمكنه ُ النجا. ولما تكاثر الاكراد عليه ألتي بنفسه وهو على فرسه من أعلى الجبل وكان تحته نهر فسقط الفرس في الماء ونجا رباح وهكذا تمت هزيمة جيش الخليفة . ولما بلغ هذا الحال الى المعتصم أمر ايتاخ الامير النركي بالمسير الى جعفر فتجهز وسار نحو الموصل سنة ٨٣٩ (٢٢٥) وقصد جبل داسن فلاقاه جعفر وانتشب بينهما

<sup>(</sup>١) في شمال الموصل من جانب دجلة الشرقي فيه من طوائف الاكراد الداسنية ( يأقوت)

الباب الاول الباب الاول

قتال شديد وقع فيه جمفر قتيلاً وتفرق أصحابه ايادي سبا فانكشف شره واذاه عن الناس. ومن ثم اعمل ايتاخ السيف في الاكراد فقتل وأسر منهم. خلقاً كثيراً واستباح أموالهم وحشر الاسرى والنساء والأموال الى تكريت

#### الفصل العاشر

مساور الخارجي وعصيان أهل الموصل على عمال الخليفة

توفي محمد المعتصم بالله سـنة ٨٤١ ( ٢٢٧ هـ ) وتبوأ الخلافة بعده ابنه الواثق بالله وباتت البــــلاد بوقتـــه في ظل أمن وارف. ثم توفي الواثق بالله سنة ٨٤٦ ( ٢٣٢ هـ ) وخلفه على عرش الخلافة أخوه المتوكل على الله فعقد البيعة سنة ٨٤٩ ( ٢٣٥ هـ ) لبنيه الثلاثة وهم المنتصر والمعتز والمؤيد فولى المنتصر بالله الحجاز والبمن والعراق وديار مضر وربيعــة والموصل . ثم قتل المتوكل سنة ٨٦١ ( ٢٤٧ هـ ) وخلفه ابنه المنتصر وقيل عنــه انه دس لقتل ابيه . ومات المنتصر سنة ٨٦٢ ( ٢٤٨ هـ ) وتولى الخلافة من شوال الى ربيع الآخر فبايع امراء الاتراك ومنهم بغاالكبير وبغا الصغير بالخلافة للمستعين ابن محمد بن المعتصم ثم ثار عليــه الجند فخلموه وبايعوا للمعتز بن المتوكل سنة ٨٦٦ ( ٢٥٢ ه ) وفي السنة الاولى من خلافته ظهر أمر مساور بن عبد الحميد البجلي الموصلي بالبوازيخ (1) وكان يتولى أمر شرطة الموصل على قبيلة بني عمران وكان سبب عصيانه نزاعه مع حسين بن بكير فجمع مساور جماعة من أصحابه ثم كثر اتباعه من الاكراد والاعراب وسار يطلب الحديثة حيث كان حسين فهرب منه حسين . ثم ان مساوراً قصد الموصل ونزل بجانبها الشرقي وكان عليها. عقبة بن محمد بن جعفر بن الاشعث بن هاني الخزاعي فخرج عقبة على العصاة وقاتلهم من الجانب الغربي وردهم عن المدينة ثم تبعتهمالعساكر ولاقتهم قريباً

 <sup>(</sup>١) وأصلها بيث وازيق ثم سماها العرب البوازيخ او البوازيج وهي بلدة كانت بجوار تكربت على فم الزاب الاسفل حيث يصب في دجلة

من جلولاء (1) وانتشب بينهما القتال دارت فيه الدوائر على عساكر الخليفة فعظم شأن مساور وكثر اتباعه حتى استولى على أكثر اعمال الموصل

فلما تولى الموصل الحسن بن أيوب بن أحمد التغلبي سنة ٨٦٨ ( ٢٥٤ هـ ) جمع عسكراً عظيماً جعل عليه امراء الموصل ومنهم كان حمدان بن حمدون جد الملوك الحمدانية فقصد مساوراً وعبر نهر الزاب وتأخر عنــه مساور حتى نزل بموضع يقال له وادي الريات \_ وهو واد عميق \_ وكان الحسن يتبعه ثم النقوا واشتد القتال بين الفريقين فانكسرت عساكر الموصل وأثخن مساور واتباعه فيهم الجراح وكثيرون منهم سقطوا في الوادي وهلكوا ولم ينج ُ منهم الا الحسن . فذاع صيت مساور وخافه الناس . ثم أقبل على الموصل في خلافة المهتدى بالله ونزل بظاهرها عند الدير الاعلى (٢) وكان حينئذ على المدينة عبد الله بن سليمان بن عمران الازدي . فلما سمع بقدومه خاف على نفسه فاختنى منه ولم يشأ أهل الموصل الدفاع عنه لشدة بغضهم له فوجــه مساور جماً الى دار عبد الله أمر المدينة ونهبها وأحرقها ثم دخل الموصل بغير حرب ولا معارضة . ولماكانت الجمعة دخل المسجد الجامع وصعد على المنبر فخطب وجعل على درج المنبر رجالاً من ثقاته يحرسونها بالسيوف وكذلك في الصلاة. ثم فارق الموصل ولم يرد المقام بها خوفا من أهلها فسار الى الحديثة وكان قد اتخذها دار هجرته . وأرسل المهتدي بالله جيشاً عظماً بقيادة موسى بن بغا وبابكيال لمحاربة مساور فوصلوا الى السن وقاموا هناك يتحينون الفرص واذ ذاك ثارت في بفداد فتنة خلع المهتدي فرجمت الجنود القهقرى الى بغداد

ولما جلس المعتمد على سرير الخلافة سنة ٨٦٩ ( ٢٥٦هـ ) سير مفلحاً وهو أحد ثقاته الىقتال مساور في عسكر جرار حسن العدة فلما قارب الحديثة هرب

<sup>(</sup>١) جلولاء تبعد عن خانقين سبعة فراسخ ( ياةوت ) وبها كانت الواقعــة المشهورة على الفرس للمسلمين ( سنة ١٦ ه )

 <sup>(</sup>٢) وهو دير مار جبرائيل السمه جبرائيل الكشكري في اوائل القرن الثامن للميلاد وكان
 ديراً عامراً في وقت الكلدان النساطرة وخرباته اليوم عند القلمة المسهاة باشطابية

حساور فنتبعه مفلح فعطف عليه مساور وهو في أربعة آلاف فارس فافتنلوا ولما آيس مساور من الظفر لجأ الى الهزيمة ثانية . فسار مفلح الى ديار ربيعة ثم عاد الى الموصل فنظر في امرها وأحسن فيها السيرة غير ان مساوراً بعد ان جمع له عسكراً وافياً وتجهز بما يلزم لاثارة الحرب عاد الى الحديثة وتبعه مفلح بمساكره فانتشب الفتال بينهما وقتل من عساكر مفلح عدد عظيم حتى اجبر على الانسحاب الى سامرا واستولى مساور ثانية على البلاد وجبي الخراج. فودع المعتمد أمر الموصل الى اساتكين وكان من اكابر قواد الاتراك فسير أساتكين الى الموصل ابنه الذكوتكين سنة ٨٧٢ ( ٢٥٩ هـ ) فاتاها اذكوتكين وطرد عنها الخوارج وتولى أمرها الا انه لم يحسن السيرة فيها . من ذلك انه دعا ذات يوم في موسم من المواسم وجوه الموصل واعيانها الى قبة الميدان واحضر انواع الملاهي واكثر من شرب الحمر جهاراً هو واصحابه فاستقبح الاهالي فعله ثم حدث في تلك السنة برد شديد قارس اتلف الاشجار والممار والغلات وطالب اذكو تكين الناس بالخراج على الغلات وشدد عليهم في الطلب وأخذ يظلم ويعبث باموال الناس فكان لا يسمع بفرس جيد عند أحــد الا اخذه واهل الموصل صابرون الى ان تجرأ اصحابه على التمرض للنساء فثارت غيرة الاهالي وزجروهم على فعلهم هذا ومنعوهم ولمابلغ الخبر الىاذكو تكين أور باحضار المعارضين من الاهالي وبضربهم فاجتمع اهالي الموصل الى الجامع الخرزجي وقالوا: لقد صبرنا على أخذالاموال وسب الاعراض والطال السنن والعسف وقد افضى الامر بهم الى التعرض للنساء . فأجمعوا رأيهم على اخراجه والشكوى الى الخليفة ولما بلغ الخبر الى اذكو تكين ركب اليهم بجنده وأخذ معه النفاطين فخرج اليه الاهالي وقاتلوه قتالا شديداً وما انفكوا عنه حتى اخرجوه عن المدينة ثم نهبوا داره واصابوه بحجر اثخنوه فهرب الى سامرا من نومه .

قال ابن خلدون : وانتقض أهل الموصل ايام المعتمد سينة ٢٥٩ هجرية

واخرجوا العامل وهو ابن أساتكين الهبتم بن عبدالله بن العتمد العدوي من بني ثعلب فامتنعوا عليه وولوا مكانه اسحق بن ايوب (١) وخالفه ابن الاثير قال : ان أهالي الموصل بعد امتناعهم على ابن اساتكين اجتمعوا الى بحيى بن سليمان أحد أعيان المدينة فقلدوه امرهم واستمروا على ذلك مجاهرين بالعصيان الى بدء سنة ٨٧٤ ( ٢٦١ هـ ) وفيها كتب اساتكين الى الهيثم بن عبدالله بن المممر التغلبي ان يتقلد ولاية الموصل وارسل اليه الخلع واللواء. وكان ابن عبدالله بديار ربيعة فجمع جموعاً كثيرة وسار الى الموصل ويزل بالجانب الشرقي ودجلة تحول بينه وبين المدينة فخرج اليه الاهالي وناوشوه القتال ثم عــدلُّه عن مكانه وقطع دجلة الى الجانب الغربي وزحف الى باب المدينة وهو ياب الابيض فقابله يحيى بن سليمان مع الاهالي وقاتلوه ودفعوه عن المــدينة بعد إن اثخنوا الجراح في اصحابه . ثم ان اساتكين ارسل على الموصل اسحق بن إيوب التغلبي فحرج في جمع يبلغ عددهم عشرين الفاً معهم حمدان بن حمدون، وكان من عادة الخلفاء اذا عصت عليهم مدينة أو قبيلة ان يثيروا عليها قبيلة أو قبائل اخرى حتى يذعنوا . فنزل اسحق بن ايوب عند الدير الاعلى فقاتله أهل الموصل ومنعوه مدة وفي تلك الاثناء مرض الامير يحيى بن سليمان فطمع اسحق في المدينة وجد في الحرب حتى انكشف الناس بين يديه ودخل المدينة ووصل الى سوق الاربعاء واحرق سوق الحشيش فخرج أحد الاهالي مر مشاهبر المدول واسمه زياد بن عبد الواحد وعلق في عنقه مصحفاً واستغاث بالمسلمين فاثارهم وعادوا الى الحرب وحملوا على اسحقوأصحابه حملة أخرجوهم عن المدينة وبالغ يحيي ذلك فأمر ان يحمل في صحفة ويجعل أمام الصف. فلما رآه أهل الموصل قويت نفوسهم واشتد قتالهم وما زالالأمركذلك واسحق يراسل الأهالي ويلاينهم ويعدهم الامان من نفسه والاحسان اليهم حتى أذنوا لهم بالدخول الى المدينــة وشرطوا عايه ان يقيم في الربض الاعلى وربمــا هو\_

<sup>(</sup>۱) ج ٤ ص ٢٢٨

الباب الاول

ما يجاور المحلة المسماة اليوم « محلة القلمة » وبعد مضي ايام فلائل وقعت خصومة بين بعض أصحابه وبين قوم من الاهالي فاستأنفوا القتال ولم ينفك عنه الأهالي حتى أخرجوه مع أصحابه من المدينة واستقر الأمر بالموصل ليحيى بن سلمان

فاماً بلغت هذه الأخبار الى المعتمد على الله عزل اساتكين عن الموصل في شهر شوال من السنة عينها ( ٢٦١ ه ) وولى ابنه جعفر العهد ولقبه المفوض الى الله وضم اليهموسى بن بغا فولاه ا فريقية ومصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية . وسعى موسى في ازالة اسباب النورة وتمهيد الأمور في الموصل فاستعمل عليها واليا أحد أهاليها وهو الخضر بن أحمد التغلبي ارضاء نخواطر الاهالي فاخلدوا الى السكون وسارت المياه على مجاريها وهكذا أصلح الخضر الخلل الذي سببته تلك الفتن السابقة وأحسن ادارتها

#### الفصل الحادي عشر

ولاية ابن كنداجق على الموصل وماكان من أمره مع ابن أبي الساج ثم توطد الأمن بخضوع بني شيبان وتفرق أصحاب هارون البجلي بعد ما قضى الخضر بن التغابي على ولاية الموصل نحو ست سنوات عزل عنها فمهدت الولاية الى اسحق بن كنداجق سنة ٨٨٠ ( ٢٦٧ ه ) (١) وكان الخوارج لم يزالوا على عصيانهم وفسادهم فعزم ابن كنداجق على قطع دابرهم الا انه اعتبر وعورة المسير في سبيل الحصول على غايته سيا واذهؤلاء العصاة

قد ضبطوا القرى وتحصنوا فيها وتبعهم الكثيرون من أهل الفساد حتى تقووا وأصبح اخضاعهم بالقوة ممتنعاً ففتقت له حيلته الن يفرق بينهم بالعداوة والبغضاء ليمنع شرهم العاتي في بلاده وكان مساور قد توفي سنة ٨٧٦ ( ٣٦٣ هـ)

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٢٨

وتولى زعامة العصاة محمد بن خرزاد وابن خلدون يسميه ابن حرداد (١) فنقل ذلك على هارون البجلي وهو من كبار اعوان مساور وادعى الزعامــة لنفسه فشق عصى الطاعة على ابن خرزاد وسار باتباعه وهم كثيرون على اعمال الموصل فاستولى عليها وجبي خراجها . ومن ثم انتهز ابن كنداجق فرصة ذلك وانفذ الى ا بن خرزاد من يحثه ويحركه على قتال هارون ويسهل له الظفر به . فجمع محمد بن خرزاد رجاله لمقاتلة هارون البجلي وسار بهم حتى نزل واسط وهي قرية في نواحي الموصل <sup>(٢)</sup> وكان البجلي بمعلثاليا<sup>(٣)</sup> يجمع أيضاً لقتال مجمد . ثم التقى الفريقان قريباً من باعدرا . وبعد قتال شديد وقع فيهمن أصحاب هارون نحو مئتي قتيل وانهزم هارون بمن بقي معــه وعبر دجلة الى عرب بني تغلب ليستنصرهم على ابن خرزاد فاجتمع له خلق كثير في الحديثة . ثم أخذ يراسل أصحاب ابن خرزاد حتى استمالهم اليه ولم يبق مع ابن خرزاد الانفر يسير من عشيرته الشمرداية وهم من أهل شهر زور . فتفرد هارون برياسة الخوارج وكثر اتباعه وغلب على القرى والرساتيق ثم جعل على دجلة مر يأخذ ( الخوَّة ) أو الخاوة من الأموال الصادرة والواردة ، وبث أيضاً نوابه في الرساتيق يأخذون الاعشار من الغلات. اما ابن كنداجق عامل الخليفة فانه لم يستفد من الخطة التي وضعها لانشغاله عن الخوارج بمحاربة خمارويه . وذلك ان المعتز بالله كان قد افطع الديار المصرية لبابكيال أحـــد كبار قواد الاتراك سنة ٨٦٨ ( ٢٥٤ ه ) . فاستعمل بابكيال على مصر أحمد بن طولون من الامراء التركيـة. ولم يمض زمان طويل على ولاية أحمد بن طولون حتى استبد بالأمر واستقل بالولاية في خلافة المعتمد على الله . ومنه بدأت الدولة الطولونية في مصر ثم استولى أحمد على الشام وما يتبعها وتوفي سنة ١٨٣ (٢٧٠هـ) فخلفه في الدولة الطولونيــة ابنه أبو الجيش خمارويه . وكان ابن كنداجق قد

<sup>(</sup>۱) ج ۳ ص ۳۲۹

<sup>(</sup>٢) ياقوت

<sup>(</sup>٣) معلثًا أو مامثايًا وهي اليوم قرية صغيرة بقرب دهوك

الباب الاول

اتفق مع محمد بن أبي الساج العامل على قسم من بلاد الجزيرة على محاربة خمارويه في الشام وأخذها منه . ولما استمدا الخليفة المعتمد وعدها انفاذ الجيوش ومن ثم جمع ابن كنداجق جيشاً من الموصل وسار يطلب الشام حتى التقى مع ابن أبي الساج فاستوليا على الشام وما يجاورها وطردا عنها عامل خمارويه . اما خمارويه فانه أرسدل جيشاً ثم عاد الجيش منكسراً فقصد خمارويه الشام بنفسه مع جيش كثيف وعسكر في الرملة فحمل عايه المعتمد واشتدت الحرب بينهما وأخيراً اسفرت عن انهزام عسكر الخايفة واستولى خمارويه ثانية على الشام

ثم فسد الحال بين ابن أبي الساج واسحاق بن كنداجق وكانا متفتين في الجزيرة وذلك أن ابن أبي الساج نافر اسحق في الأعمال وأراد التقدم عليه ثم افضى بهم هذا الحال المالنزاع والبغضاء . فأرسل ابن أبي الساج الى خارويه يقدم له الطاعة ويعده بالخطبة له في أعماله وهي قنسرين (۱) فبعث له خارويه بمال جزيل واجتمع به في الشام وجهز له جيشاً وسيره الى محاربة ابن كنداجق فزحف ابن أبي الساج وطرد ابن كنداجقعن الموصل واستولى عليها وخطب فيها لخارويه ثم أرسل طائفة من عسكره بقيادة فتح أحد أصحابه الى مرج الموصل ليجبوا منها الخراج وكان اليعقوبية الشراة من الأكراد بالقرب منه فكبسهم فتح واجتاح أموالهم وفرقهم أيادى سبا ثم عاد اليعقوبية وجمعوا فكبسهم فتح واجتاح أموالهم وفرقهم أيادى سبا ثم عاد اليعقوبية وجمعوا فوتهم وحملوا على فتح حملة رجل واحد فهزهوه وقتلوا من رجاله عدداً عظيما ولما استقر الاثمر لابن أبي الساج في بلاد الموصل طمع فيها وعصى على خارويه وخطب لنفسه فيها فقصده خارويه بعسا كره سنة ٨٨٨ ( ٢٧٥ هـ)

<sup>(</sup>١) قاسرين بلدة كانت فى الجنوب الغربي من حلب تبعد عنها ٢٥ كيلو مترا وكانت واقعة على الساحل الغربي من نهر قويق . افتتحها العرب الاسلام سنة ٦٣٨ (١١٥) على يدأبي عبيدة بن الجراح ثم خربت فى زمان سيف الدولة بن حمدان فى أواسط القرن الحادي عشر للميلاد وهى اليوم أرض قفراء

وانتشب بينهما القنال ولم يلبث ان أبي الساج أن ولى هارباً فاستباح خارويه معسكره وأخذ الأثقال والدواب واقتنى أثره ليلقي القبض عليه حتى وصل الى بلد وكان ان أبي الساج قد سبقه الى الموصل فتبعه خمارويه اليها ونقل ابن الاثير في السكامل (١) عن أبي زكريا الازدي الموصلي صاحب تاريخ الموصل أن خمارويه لم يدخل الموصل بل مكث مقياً في بلد. فانتهز ان كنداجق هذه الفرصة للانتقام وقصد خمارويه وهو ببلد واظهر له الطاعة طالباً الانخراط في خدمته. فسير خمارويه معه عشرين الف فارس وأمره أن يلحق مابن أبي الساج حتى يدركه وكان ابن أبي الساج بالفي فارس قد هرب الى تكريت فحد ابن كنداجق في طلبه حتى أدركه في تكريت

ولما رأى ابن أبي الساج عدده وعدته خاف على نفسه فهرب الى الموصل ونزل بظاهرها عند الدير الأعلى ولحقه ابن كنداجق واشتد القتال بينهما ، وبعد قتال عنيف ولى ابن كنداجق منهزماً برجاله فكتب ابن أبى الساج الى الخليفة يعرفه الحال ويطلب منه مدداً ليسير الى الشام فيستولى عليها غير الى الخليفة لم يثق به لخيانته السابقة . وكان ابن كنداجق قد سبقه الى الخليفة المعتمد على الله وبذل له الطاعة فاقره على ديار ربيعة والموصل . ثم توفي اسحق ابن كنداجقسنة ١٨٥ ( ٢٧٨ ه ) فتولى بلاد الموصل وربيعة ابنه محود وكان لا يقيم في الموصل فعل نائباً عليها هارون بن سيا

ثم توفي المعتمد على الله سنة ١٩٧ ( ٢٧٩ هـ) و تبوأ بعده عرش الخلافة أبو العباس بن أبي محمد الموفق بالله بن المتوكل وسمي المعتضد بالله وفي السنة الأولى من خلافته تجمع بنو شيبان جماً غفيراً فعبروا الزاب بخيمهم واثقالهم قاصدين شن الغارة على نينوى والموصل . فاجتمع على فتالهم هارون البجلى وحمدان بن حمدون التغلبي وانضم اليهم المتطوعة من خيرة أهل الموصل .

<sup>(</sup>۱) جزء: ۷

وكان بنو شيبان قد نزلوا قريباً من بعشيقا (١) ومعهم هارون بن سيما مولى أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني وكان محمد بن اسحق بن كنداج لما أرسله والياً على الموصل لم يرضَ به الاهلون بل طردوه (٢) وذلك كان سبباً لاثارة *جَي شيبان فاتوا ينتقمون له ُ من أهالي الموصل . ثم التقى الفريقان واشتبكا في* القتال فانهزم بنو شيبان وتبعهم الموصليون . اما بنو شيبان فلاذوا بالهزيمة الى الزاب ليقطعوه ولما رأوا مياهه طامية ولا ملجأ لهم الا الصبر على القتال عاودوا الكر وحملوا على عساكر الموصل وهم متفرقون في الخيم ينهبون ويسلبون واوقع فيهم بنو شيبان قتلأ وطعناً وهكذا عاد الظفر بجانبالاعراب وكتب هارون بن سيما الى محمد بن كنداجق يخبره بالواقعة ويعرفه ان المدينة خارجة عن يده ان لم يحضر هو بنفسه فقدم محمد الى الموصل بجيش كثيف فخافه اهالي الموصل وأرسلوا بغتةً الى بغداد يطلبون ازالة بني كنداج عنهم فسارت البعثةالموصلية والتقت عند الحديثة بمحمد بن يحيى المجروح قد ولاه المعتضد على الموصل وهو قادم اليها . ومن ثم عادوا به الىالموصل وبعد أيام عِسيرة وصل محمد بن كنداجق وقد بلغه تعيين ابن يحبي فكتب الى خمارويه ابن طولون يلتمسهالشفاعة بحقه الىالخليفة وعلى هذا أرسل خمارويه الىالخليفة هدايا نفيسة يستعطفه في أمور كثيرة منها ان يعطي امارة الموصل لمحمد بن كمنداجق فأبى الخليفة محتجاً بالاغتشاشات التي جرت في الموصل وجلها ناجمة غن سوء ادارة العال . واقام ابن يحيي في ولاية الموصل حتى عزله المعتضد وجعل مكانه على بن داود بن راهزار الكردي وبوقته ساءت احوال الموصل

<sup>(</sup>١) باعشيقاً يذكرها الحموي ويسميها مدينة من نواحي نينوى ثم يذكر بساتينها واشجارها الكثيرة من الزيتون والنخل والنارنج ونهرها الجارى الذي يشق في وسط المدينية ويذكر عن سوقها الكبير وحماماتها وقيساريتها وتجارتها وعن قبر الشيخ أبي عبد الله محمد الراذاني الزاهد الموجود فيها وكان أهلها تصارى واليوم هي قرية صغيرة في شرقى الموصل تبعد عنها تحو أربعة فراسخ

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۳ ص ۳۳۷

وكثر فيهـا المشاغبون وتوالت عليها غارات بني شيبات فقال العجيني. الشاعر الموصلي :

ما رأى الناسطذا الدهـــرمذ كانوا شبيها ذلت الموصدل حتى أمر الاكراد فيها

ثم ان الخايفة المهتضد سار الى الموصل بجيوشه سنة ١٩٣٩ ( ٢٨٠ ه ) في أول صفر فأغار على بني شيبان المنتشرين في اطراف الجزيرة ونهب أموالهم واعمل فيهم السيف فقتل منهم عدداً عظياً . قال ابن الاثير: (١) وغنمت عساكر الخليفة من بني شيبان الغنائم الكثيرة حتى عجز الناس عن حمل ما غنموه فبيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دراهم : وبعد ان كسر المعتضد شوكتهم وكبح جاههم سار الى البقية منهم في جهات الموصل وبلد فلقيه بنو شيبان يسألونه العفو ويطلبون منه الامان باذلين له الرهائن فاجابهم الى ما طلبوا وعاد المعتضد الى بغداد

ثم خرج الدفعة الثانية الى الموصل سنة ١٩٨٤ ( ٢٨١ هـ) وسار الى قلعة ماردين وكانت لحمدان بن حمدون العاصي وقد تحصن فيها فهرب حمدان منها وخلف فيها ابنه فرجع المعتضد الى الموصل وكتب الى حمدان بن حمدون بأمره بالطاعة والمسير اليه الى الموصل فأبى حمدان. حينئذ جهز المعتضد جيشاً وأرسله تحت فيادة وصيف موشكير ونصر القشوري ووصلوا الى دير الزعفران حيث تحصن الحسين بن حمدان ومعه أصحابه وهم متاهبون القتال . فلما رأى الحسين طليعة جيش الخليفة خاف على نفسه فطلب الامان وبعد ما أمنوه تسلموا منه القلعة وانقذوه الى المعتمد في الموصل . وبعد هدذا سار وصيف في طلب حمدان وكان بياسورين (١) تحمل عليه وصيف وقتل من أصحابه جاعة تم الهزم حمدان في زورق كان له على دجلة الى الجانب الغربي الى ديار ربيعة وعبر نفر

<sup>(</sup>۱) ج ۷ ص ۱۹۵

<sup>(</sup>٢) يذكرها الحوي انها بجوار الموصل في شرقي دجلة

من الجند فقصوا أثره حتى أشرفوا على دير قد نزله · فترك حمدان ما معه من الأموال ونجا بنفسه فأخذها الجند وأنوابها الى المعتضد وكانت بقية من الجند تطارد حمدان حتى ضافت الأرض به فقصد خيمة رجل من الخوارج قد تاب الى الخليفة وهو اسحق بن أبوب واستجار به فاجاره اسحق ثم أحضره الى المعتضد فامر الخليفة بالاحتفاظ به ومن ثم تتابع رؤساء الاكراد في طلب الامان ولم يبق الا هارون البحلي طليقاً وشره فاش

نم اقام المعتضد على الموصل نصر القشوري (القسوري) (١) لجباية الأموال وتعبين العال. وفي تلك الأيام جرى فتال بين عامل معلمايا وبين أصحاب هارون البجلي وفي تلك المعركة فتل جعفر وهو من أخص أصحاب هارون وأقربهم اليه مودة فعظم قتله عليه وأرسل أصحابه وأمرهم ان يفسدوا في البلاد نهبا وقتلاً فكتب نصر القشوري الى هارون الخارجي يتهدده بقرب الخليفة وانه ان هم به أهلك وأهلك أصحابه فلا يغتر عن عاد عن حربه

فكتب اليه هارون جواباً منه ؛ اما ما ذكرت عمن أراد قصدي ورجع عني فائهم لما رأوا جدناوا جهادنا كانواباذن الله فراشاً متتابعاً وقصباً أجوف . وما غرك الا ما أصبت به صاحبنا فظننت ان دمه مطلول أو ان وتره متروك لك كلا ان الله تمالى من ورائك وآخذ بناصيتك ومعين على ادراك الحق منك . ولم تعير نا بغيرك وتدع ان يكون مكان ذلك ابداء صفحتك واظهار عداوتك وانا واياككما قيل :

فلا توعدونا باللقاء وابرزوا الينا سواداً نلقه بسواد ولعمر الله ما ندعو الى البراز ثقة بأنفسنا ولا عن ظن ان الحول والقوة لنا لكن ثقة بربنا. واما ماذكرت عن سلطانك فان ساطانك لايزال مناقريباً وبحالنا عالماً فلا قدم أجلاً ولا أخره ولا بسط رزفاً ولا قبضه وستعلم عن قريب ان شاء الله تعالى

<sup>(</sup>۱) ابن حلدون ج ٣ ص ٢٤٨

ولما وصل الكتاب الى نصر عرضه على المعتضد فولى المعتضد الحسن ابن علي كوره وأمره بقصد الخوارج. وأمر كافة مقدمي الولايات والاعمال بطاعته. وسار الحسن الى الخوارج وعبر الزاب فلقيهم قريباً من المغلة. ولما تصافوا للقتال انهزم الخوارج أقبح هزيمة بعد ما قتل منهم خلق كثير ونجا هارون بنفسه. ولما رأى أصحابه اقبال دولة المعتضد وقوته أرسلوا اليه يطلبون الامان فامنهم وأتاه كثيرون منهم ولم يبتى من العصاة الاهارون البجلي وسيرد ذكره

### الفصل الثاني عشر

تقدم الموصل عمراناً وعاما في عهد الخلفاء العباسيين وقبلهم

كنا نود ان نسهبالكلام في هذا الفصل ارضاءً لرغبة المطالع غير ان المواردلذلك شافة والكتبالتاريخية التي بيدنا لا تبسط لنامن هذه المواد الا النزر مع ذلك فهذا القليل الذي وقفنا عليه يكفينا دليلاً على تقدم الموصل علماً وحضارة قبل الفتوحات الاسلامية وبعدها

فان باباي الجبيدي الذي عاش في أوائل القرن الثامن للميلاد أسس في حدياب أى بلاد الموصل أربعاً وعشرين مدرسة ينوه توما المرجي بذكرها واحدة فواحدة (1). وبنقل أيضاً ان باباي أسس فيها أي في حدياب (٢) ستين مدرسة في المدن والقرى الكبيرة واقام لادارتها ستين نابغة من المبرزين في العلوم وجعل لها اوقافاً وفية وسن لها القوانين والنظامات العجيبة . فسمى المؤرخون الاراميون ذلك المصر عصر الاستاذ باباي الجبيلتي ومن هذا يتضح ان بلاد الموصل كانت قبل الفتح الاسلامي راقية عاماً وعمراناً هذا يتضح ان بلاد الموصل كانت قبل الفتح الاسلامي راقية عاماً وعمراناً ولما ملك العرب هذه الاصقاع زادوا في عمران الموصل حتى بلغت منه

<sup>(</sup>١) المرجى باب ٣ فصل ٣ ص ١٤٦

ا(٢) طالع عن مملكة حدياب الفصل الثاني من توطئة كتابنا هذا

في مدة يسيرة مبلغاً عظياً وضاهت بكثرة سكانها العواصم الكبيرة كا يشهد بذلك الحموي والقرماني . على افالموصل لم تكن بكثرة سكانها في عهد الحلفاء الأويين والعباسيين أقل منها في عهد الحمدانيين والعقيلتين والاتابكيين كا سنذكره . والدليل على ذلك المذبحة العظيمة التي أحدثها في الموصل يحيى الهاشي عامل السفاح سنة ١٣٧ هجرية وقد سلف الكلام عنها فانه قتل في يوم واحد أحد عشر ألفاً من الأهالي وبعده استأنف القتل فاعمل السيف في الموصل مدة ثلاثة أيام متوالية (1) . فعلى افتراض انه قتل في كل يوم أحد عشر ألفاً يحصل اذا ان عدد النتلي بلغ في مدة الأيام الأربعة ٢٠٠٠ ومع عشر ألفاً يحصل اذا ان عدد النتلي بلغ في مدة الأيام الاربعة عادية أبا جعفر المنصور جمع من الوصل سنة ١٤٤ هجرية جنداً عظياً وسيرهم لمحارية الديلم (٢) حيث أحرزوا الغلبة و نالوا رضى الخليفة . وعلى هذا استطيع ان نعتبر عدد أهالي الموصل يومئذ مايناهز مائة ألف ونيف مع افتراضنا ان المؤور خ عالى أما رواه عن عدد القتلى في اليوم الأول فانه نما لا ريب فيه ان عدد القبائل التي سكنت الموصل كان عظياً وزق عليه كثرة المهاجرين في أيام علي كاذكر ذاه التي سكنت الموصل كان عظياً وزق عليه كثرة المهاجرين في أيام علي كاذكر ذاه سابقاً .

ولم تكن الموصل أقل عاماً من اخواتها مدن الخلفاء على ان سوق العلم كانت نافقة في الدولة العباسية فلم تنحصر في عاصمة الخلافة بل كانت قد انتشرت الى أقصى مدن المملكة العباسية سيما في العهدين الرشيدي والمأموني. فكان العرب قد أخذوا علومهم من الفرس بعد فتح بلادهم وافتبسوا منهم الروح الآرية التي كان الفرس بمتازون بها عمن سواهم وهي الروح الشعرية ذات الخيال والتصور الحاد مع قوة التفكير والفلسفة وحب الفن فاكمنت آداب العرب اللغوية وزادت في معنويتهم ومن ثم أقبل العرب على سائر

<sup>(</sup>۱) ابن الاَ ثیر ج ہ ص ۱۸۰ و بو الفدا ج ۱ بِس ۲۲۰

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ج ٥ ص ٢٠٦

ابواب العلوم ووضعوا كتباً عجيبة عديدة قضت عليها الفتوحات التربة وكاف لهذا الروح العلمي العربي تأثير خطير على العالم الاوروبي في القرون الوسطى . والحقيقة ان الدولة العباسية قطعت شوطاً بعيداً في مضار الرقي والنجاح وذلك حتى العصر الماموني . ففتح الرشيد كنوزه للعلماء والادباء حتى قيل الله لم يجتمع على باب ملك أو سلطان من الشعراء والعلماء ما اجتمع على بابه . وبوقته امتدت التجارة واتسع نطاق العلم وترجمت الكتب العديدة من اللغات الغريبة الى اللغة العربية . وتقدمت الصنائع والفنون تقدماً محسوساً فاهدى الرشيد لكارلوس الكبير ملك فرنسا المسمى شارلمان مزولة رماية وشطرنجاً عيناً . دلالة على مبلغ ترقي الصناعة في بلاده . وتأثره المأمون في ذلك فكان عبلسه مكتظاً بارباب العلم وسعى أيضاً بجمع مكتبة عظيمة من الكتب اليونانية النفيسة وأوءز الى المترجين باستخراجها الى الدربية تعمياً للفائدة ونشراً للعلوم في انحاء مملكنه قاطبة . واستمر المأمون على ذلك كل مدة خلافته التي دامت نحو عشرين سنة .

فذاك نور العلم المنبعث من ذلك المولد الكهربائي الغي قد انتشر الى أقصى البلاد التي كانت تخضع للدولة العربية . وعليه فبأقوى حجة نقول انه خص البلاد القربى من عاصمة الخلافة كالموصل وهي من أعظم وأقرب بلاد العباسيين الى عاصمة خلافتهم . فإن دبيب تلك النهضة العامية كان قد دب الى افريقية والاندلس وبلاد ماوراء النهر وأقصى البلاد الفارسية وغيرها . فقال المسيو هوارت في كتابه الا داب العربية : ان اللغة العربية انتشرت انتشاراً عجيباً وأصبحت عند الفرس وغيرهم لغة عامية كما كانت اللغة اللاتينية في أوروبا في القرون الوسطى .

فيستفاد ان الموصل احرزت في هذه النهضة العامية درجة مهمة وذلك بنسبة قربها من عاصمة الخلافة وأهميتها الذاتية وكثرة سكانها العرب جنساً ولغة ولم تقدر الفتن الاهلية التي كانت تنشأ في الموصل حتى تولاها الحمدانيون

ان توقف سير مدارسها

اننا لم نقع علىعدد مدارس الموصل . ولاعلى درجة انتظامها يومئذ وقد عثرنا على اليسير منها كدرسة باب الشط في محلة الشهوان ومدرسة ماركورييل المعروف بالدير الاعلى الواقع على دجلة قريباً من ( باشطابية ) وكانت هـذه المدرسة قد اشتهرت في الدروس الفاسنمية واللغوية على مايذكره يوحنا ابن خلدون الموصلي في كتابه عرب يوسف البابوسي (١) . ثم مدرسة ديرمار ميخائيل(٢) الواقع في شمالي الموصل على مسافة ساعة ونصف. وحسبنا دليلاً على رقى مدارس الموصل يومئذ العلماء الذين نبغوا فيهــاكابراهيم الموصلي وابنه اسحق ( النصف الاول من القرن الثالث للهجرة ) فقد اشتهر اسحق بفن الموسيقي والآداب اللغوية والعلوم الفقهية والحقوق الشرعية حتى قال المأمون عنه : لولم يشتهر اسحق بفن الغناء لجملته قاضياً في مملكتي لغزارة علمه. ولاسحق كتاب في الغناء. ثم محمد بن الخطاب الموصلي (منتصف القرن الثالث للهجرة ). وزكريا الازدي صاحب تاريخ الموصل (أواخر القرن الثالث للهجرة ). وأبو يعلى احمد بن على بن المثنى صاحب المسند (أواخر القرن الثالث) . واسحق النينوي الشاعر الشهير ( القرن الثاني للهجرة ) وتوما المرجى صاحب كتاب الرؤساء (القرن الثالث للهجرة) وغيرهم كثيرون سيرد ذكرهم في الجزء الثاني ان شاء الله تعالى

 <sup>(</sup>١) نسبة الى قربة بابوسا شرقي قرية القوش وتعرف اليوم بقرية بوزايي يسكنها بضعة وعشرون بيتاً من البزيدية ركانت قديماً تربة كبيرة عامرة للكلدان النساطرة وآثارها الباقية تدل على ذلك .

<sup>(</sup>٢) أسس هذا الدير مار ميخائيل وكان من قرية سوسنة بجوار آمد . ترهب مار ميخائيل في جبل ايزلاقي أواسط القرن الرابع للميلاد ثم انتقل الى جبل داسان ( داسن ) شمالي الموصل وعمر ديره للعروف الى اليوم باسمه قريباً من الحصن العبوري قبل تسميته بالموصل . وبلغ عدد رهبانه الفاً ونيفاً . ثم خرب هذا الدير بعد عمرانه باجيال وجدده يوحنا الطريد الموصلي على ما رأيناه في قصيدة خطية لان الشعارة أحد رهبان هذا الدير

# الباب الثاني

# في دولة الحدانيين ودولة بني عقيل الفصل الاول

الحمدانيون

ينتسب الحمدانيون الى قبيلة ثعلب وكان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار وكانوا من نصارى العرب في الجاهاية ولهم محل في الكثرة والعدد وكانت مواطنهم في الجزيرة وديار ربيعة . ثم ارتحلوا مع هرقل الى بلاد الروم . ثم رجعوا الى بلاده . وفرض عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجزية . فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الجزية واجعلها صدقة مضاعفة ففعل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن ثعلب . ثم كان منهم بعد ذلك في الاسلام ثلاثة بيوت آل عمر بن الخطاب العدوي وآل هرون المغمر . وآل حدان بن حمدون بن الحرث بن لقان بن أسد (۱)

نشأ حدان بن حمدون جد الامراء الحمدانيين في الموصل وعرف بالشجاعة والاقدام سيما في حملته مع عداكر الموصل على الخارجي مساور بن عبد الحميد البجلي . ثم خلع حمدان الطاعة وانضم الى الخوارج فالتحق بهارون البجلي أو الشاري سنة ٨٨٥ ( ٢٧٢ ه ) ولما عزم الخليفة على تعقيب الخوارج كتب الى حمدان يأمره بالمسير اليه فأبى وامتنع في فلاعه . اما ابنه الحسين فسلم نفسه الى الخليفة كما اسلفنا ذكره وسير المعتضد جيشاً على حمدان فطاردوه مدة ولم ينالوامنه مأرباً حتى امنه اسحق بن أبوب وأحضره الى الخليفة كماذكرناه فأمر

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٢٧

الخليفة بالفائه في السجن

وبات المعتضد يجد في القبض على هارون الشاري حتى اعياه أمره . فعهد سنة ٨٩٦ ( ٢٨٣ ه ) بالقبض عليه الى الحسين بن حمدان لانه اشتهر كابيه في الشجاعة . فقال الحسين للخليفة ان أنا أتيت به فلي حاجة عند أمير المؤمنين وهي اطلاق سراح أبي من الدجن ولما وعده المعتضد بذلك سار الحسين بثلاثمائة فارس ومعهم وصيف بن موشكير أحد الامراء الاتراك وقد الزمه الخليفة بالطاعة للحسين . وانتهى حسين برجاله الى مخاضة في دجلة فأوقف الحسين وصيفاً ومر معه على دجلة ليسدوا العبور على هارون اذا لجأ الى الهزيمة ومضى هو بمن معه في طلبه فلقيه وناجزه القتال مدة ثلاثة أيام ولما ضاقت الحيل مهارون لاذ بالهزيمة وأتى الى دجلة ليمسرها وكان وصيف قد بارح موضعه فعبرها هاروز وجاء الى حي من احياء العرب وكان الحسين قد أحس بذلك فجد في أثره حتى أدركه واشتبكا بالقتال ثم حمل الحسين بنفسه على هارون وأمسكه أسـيراً الى المعتضد في بغــداد حيث طيف به في اسواقها وشوارعها ثم أعدم شنقاً . وخلع المعتضد على ابن حمدان واخوته الخلع الثمينة وأمر بحلءقال أبيه ومنذلك الحين دخل الحمدانيون فيطاعة الخلفاء وخدمتهم وتقلدوا المناصب الرفيعة فتولوا حكم الموصل واستقلوا بهثم وسعوا نطاق حكمهم الى ديار بكر والجزيرةوسوريا وأولهم أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان. فعظم شأنهم واشتدت شوكتهم وحملوا على الاروام فدوخوا بلادهم واستولوا على كثير منها ثم غزوا الاناضول دفعتين وكانت حينئذ بيدالأ روام المالكين في القسطنطينية وذهبوا بحملاتهم الى اماسيا فاغتنموا الغنائم الكثيرة . وقد اشتهر من أمراء بني حمدان ناصر الدولة وسمد الدولة وسيف الدولة . وامتاز سيف الدولة ببأسه وصولته في الحروب واصابة رأبه . فيلغت الدولة الحمدانية في ايامهالىذروةالمز والسؤدد بأمنهاالشاملونجاحهاالكامل فيعلمائها وشمرائها ولما قرض بنو بويه دولة بني حمدان من الموصل سـنة ٩٧٩ ( ٣٦٩ هـ )

انحصرت حكومتهم في سوريا لمدة وجيزة كما سنراه من تفاصيل أحوالهم في الفصول الآتية واذكان بحثنا بدور بنوع خصوصيعلى دولتهم في الموصل.

## الفصل الثاني

#### مبدأ الدولة الحمدانية

#### في ولاية أبي الهيجاء عبدالله بن حمدان في الموصل

لما توفي المعتضد بالله خلفه على سرير الخلافة ابنه المكتفي بالله سنة ١٩٥١ في المراد المكتفي على خطة أبيه من الثقة بآل حمدان والاركان اليهم على الشؤون فولى سنة ١٩٠٤ م أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون على الموصل وأعمالها (١) وقدم أبو الهيجاء من بغداد حيث كان مقياً الى الموصل ودخلها في أول تشرين الثاني بجنود كثيرة . ولما خرج من الغد لعرض الجيوش وافاه صريخ من نينوى بأن الأ كراد الهذبانية بمقدمتهم محمد بن بلال أغاروا على نينوى ونهبوها . فسار أبو الهيجاء من وقته وعبر الجسر الى الجانب الشرقي ولحق بالا كراد فأدركهم قريباً من المعروبة على الخاذر . وبعد قتال شديد وقع فيه قتيلاً سيما الحمداني عاد عنهم أبو الهيجاء لكثرتهم . ثم كتب الى الخليفة يستنجده ولما أتنه النجدة ساربها سنة ٢٠٩ ( ٢٩٤ ه) يريد الهذبانية وكانوا قد اجتمعوا في خمسة آلاف بيت فهرب الهذبانية الى هناك اخذ ابن بلال براسل أبا الهيجاء باذلاً له الطاعة ويستأمنه أن يحضر اليه بأولاده ليجعلهم رهينة عنده . فرضي أبو الهيجاء وأمهله مدة . أما ابن بلال فانتهز الفرصة وحث أصحابه على المسير نحو اذربيجاني اذكان قصده بلال فانتهز الفرصة وحث أصحابه على المسير نحو اذربيجاني اذكان قصده .

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۳۹٦

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۳ ص ۳۵۶

جذلك اشغال أبي الهيجاء بالأمل ريثها تتسنى الهزيمة له ولا صحابه فيسيرون آمنين . ولما ابطأ محمد بن بلال عن الوعد أدرك أبو الهيجاء الحيلة فجرد ممه حماعة فيها أخوته سليمان وداود وسميد وغيرهم ممن يثق بجلده وبسالته وسار يقفو أثر الهاربين حتى أدركهم وقد تعلقوا بالجبل المعروف بالقنديل فقتل منهم جماعة وانهزم البقية الى اذربيجان. ثم بلغ أبا الهيجاءأن زعيم الهذبانية ابن بلال لم يزل مقيماً على جبل السلق فعاد الى الموصل ليجمع رجاله وسار ثانية الى جبل السلق حيث كان محمد بن بلال مع بعض أصحابه الأكراد. وجاز الجبل حتى قارب الأكراد وأقام على حصارهم عشرة أيام . ولما رأى الأكراد صبر رجال أبي الهيجاء ورأوا أن الخيــل قد أغلقت بوجههم مخارج الخلاص أذعنوا فسلموا له فامنهم وأبتى عليهم وردهم الى حزة مع أموالهم وأهلهم ولم يقتل منهم الا رجلاً واحداً هو قاتل صاحبه سيما فأمنت البلاد وأحسن أبو الهيجاء السيرة في أهل الموصل وما يليها. ثم ان محمد بن بلال أرسل يطلب الاقامة في الموصــل فأذن له ومن ثم تتابعت الأكراد الحميــدية وأهل جبل داسن بتقديم الطاعة وهكذا استقامت الأحوال وزالت المشاغب وعم الأمن أما الحسين بن حمدان فبقي في بغداد في خدمة الخليفة على قيادة الجيش. ولما اجتمع القواد والقضاة مع الوزير العباس بن الحسن على خلع المقتدر سنة ٩٠٨ ( ٢٩٦ هـ ) كان الحسـين بن حمدان من جملة المتواطئين على خلع المقتدر والبيمة لابن الممتز . وكان قد اشهر السلاح على ذوي المقتدر ثم قتل ابن المُمتر فحبطت مساعي المؤامرين واستقرت الخلافة للمقتدر فخاف الحسين بن حمدان من بطشه وفر هارباً بمن تبعه فأمر الخليفة أن تسير الجند في طلبه . وكتب الوزير أبو الحسن علي بن الفرات الى ابي الهيجاء بن حمدان أن يجد في طلب أخيه وكان في بلد . فحمل أبو الهيجاء على بلد ومن ثم فارقها الحسـين الى سنجار وأخوه في أثره حتى أدركه بعد مسير عشرة ايام وانتشب القتال بينأصحاب الأخوين فقتل وأسركثير من أصحاب الحسين . ولما ضاقت

المخارج بالحسين كتب الى ابن الفرات وزير المقتدر يسأله الرضي ويلتمسه الى أن يشفع فيه الى المقتدر بالله فشفع فيه ابن الفرات وعفا عنه المقتدر وأعاده الى بغداد ثم عقد له على قم وقاشان من العراق العجمي بينهما نحو تسمين كيلو متراً في جنوبي طهران ثم ان الخليقة عزل أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان عن ولاية الموصل سنة ٩١٣ ( ٣٠١ هـ ) واستعمل عليها نحرير الخادم فعصى أبو الهيجاء على الخليفة المقتدر وجاهر بالتمرد وعلى هذا أرسل الخليفة مؤنساً المظفر في مقدمة حيشه لاخضاع أبي الهيجاء ولما رأى هذا ضعفه عن مقاومة مؤنس قصد الخليفة مستأمنا فقبله الخليفة وخلع عليه وقلده ولاية الموصل ثانية سنة ٩١٤ (٣٠٢ هـ) ولم يمض سنة علىصلح أبي الهيجاء حتى رفع أخوم الحسين لواء العصيات على الخليفة وكان الخليفة قد ولاه ديار ربيعة فاستأثر بأموال الاتاوة والضرائب لنفسه غير مبال بمطالبة الخليفة. فجهز الخايفة جيشاً بقيادة رائق الـكبير وسيره على الحسين بن حمدان فلم يقدر أن يلق*ي* عليه القبض لأن جيش الحسين كان يبلغ عدداً نحو عشرين ألف فارس. ولما عاد مؤنس الخادم من مصر حيث كان يحارب المهدي العلوي قصده برجاله فهرب الحسين وانحازت رجاله الى جيش مؤنس وبقي هو بنفر يسير من خاصته فتبعه مؤنس وأمسكه وقاده أسيراً الى الخليفة وكان المقتدر قد اشتد عضبه على بني حمدان لعصيانهم المرة بعد الأخرى فألتى عليهم القبض وسجنهم . ومن ثم تقلد العالة على الموصل أبو أحمد بن حماد الموصلي . وبقي الأمراء الحمدانيون مسجونين في دار الخليفة الى سنة ٩١٧ (٣٠٦هـ) وفيها أطلق الخليفة سراحهم ولم يمض سنة على فك عقالهم حتى أمر الخليفة بقتل الحسين ابن حمدان وكان سبب ذلك أن يوسف بن الساج العامل على اذر بيجان وعلى أرمينية امتنع عن دفع أموال الجباية فقصد الوزير علي بن الفرات ارسال الحسين بن حمدان بجيش على يوسف بن الساج ليحاربه فوشى بهما لدى الخليفة وقيل له ان الوزير متفق مع الحسين واذا صار عند ابن الساج اتفقا عليك فأمر

الباب الثأني

الخليفة الحال بعزل الوزير وقتل الحسين بن حمدان وعزل بني حمدان وأصحابهم عن مناصبهم ومن ثم ولي على الموصل وأعمالها العباس بن محمد بن كنداج سنة ٩١٩ (٣٠٧ ه) الا أن الأهاين شغبوا عليه في السنة الأولى من ولايته ولم يريدوه . وبناء على هذا أثار العباس عليهم قبائل العرب انتقاماً منهم . فشن الاعراب الغارة على الموصل وأعمالها وخربوا ودمروا ونهبوا القرى ثم بلغ الخبر الى الخليفة فأنكر على العباس بن كنداجق فعله واستقبحه وأرسل بعن الخبر الى الخليفة فأنكر على العباس بن كنداجق فعله واستقبحه وأرسل بعزله العال وتعيين عبد الله بن محمد الفتان على الولاية . وكان عبد الله شديداً انصرف في أول ولايته الى كف الاعراب وتأييد الأمن والسلام . و دفع الأكراد المارانية فقتل منهم وأسر وأرسل الى بغداد نيفاً وثمانين أسيراً فشهروا وسجنوا

أما أبو الهيجاء بن حمدان فلم بزل يتزلف الى الخليفة ويتقرب له باخلاص الخدمة حتى اعاده الى ولاية الموصل سنة ٩٢٦ ( ٣١٤ ه ) فأقام أبو الهيجاء في بغداد وأرسل ابنه ناصر الدولة الى الموصل وكان ثمة الأ كراد والعرب قد أخربوا وأفسدوا أيضاً. فكتب أبو الهيجاء الى ابنه يأمره بجمع الرجال وتعقيب الأشقياء في اطراف تكريت فقعل ناصر الدولة واجتمع بأبيه وحاصرا الاعراب فأحضرا شيوخهم وطالباهم بما أحدثوه من الاضرار فردوا على الناس ما سلبوه وكان شيئاً كثيراً ثم قتل بهض المسبين وسجن غيرهم ورحل الناس ما سلبوه وكان شيئاً كثيراً ثم قتل بهض المسبين وسجن غيرهم ورحل من هناك ناصر الدولة الى شهر زور فوطيء الأكراد الجلالية وقاتلهم وبعد من هناك عن ساموا لابن حمدان ووعدوه بالكف عن الشر والفساد

وكانت منزلة بنى حمدان تزداد عند الخلفاء يوما فيوما فاتخذوا لهم مقرا في بغداد يسكنه أحدهم لتدبير شؤونهم في دار الخلافة عند مسيس الحاجة وزادتهم منزلة موالاتهم المقتدر لما خلع ثانية سنة ٩٢٩ (٣١٧ه). وحدث من جراء ذلك حرب اهلية دعت الى حمل السلاح فدافع أبو الهيجاء عرف المقتدر الى المقتدر بسلاحه ووقع وثمة صريعاً في احدى الممارك. ولما اعيد المقتدر الى

عرش الخلافة اسف كل الاسف على ابي الهيجاء فاقر ابنه ناصر الدولة على ما كان لابيه من ولاية وضياع وضهان . وكان ناصر الدولة شديد الهيبة على الخوارج والعصاة قد اخضع منهم كثيرين كابن مطر ومجمد بن صالح . فاستمر على ولاية الموصل الى سينة ٩٣٠ ( ٣١٨ م ) وفي ربيع الاول سار منها الى ديار ربيعة ونصيبين وسنجار والخابور ورأس المين وميافارقين وارزن (١) فضمنها عال ثم تقلد ولاية الموصل عمه أبو العلاء سعيد بن حمدان فقدم من بغداد ووصلها في ربيع الثانى من السنة نفسها . وفي أيامه ظهر صالح بن محود من عصاة البوازيخ . وكان صالح قد سار بجماعة الى سنجار ثم الى الشجاجية من أرض الموصل وطالب أهلها بالعشر ثم قصد الحديثة وطالب المسلمين منهم بالزكاة والنصارى بالجزية فطردوه واسروا ابنه وهرب صالح الى الجانب الغربي بجوار الموصل وأقام عند الزاب الاعلى وكان نصر بن حمدان قد اسر ابنه فارسل يتهدده ان لم يطلق سراح ابنه فسار اليه نصر وطارده الى البوازيخ وحاصره فيها وما زال على حصاره حى القي عليه القبض وقاده السيراً الى الموصل ثم ارسله مع ابنه مكبلاً بالاغلال الى بغداد

### الفصلالثالث

#### استيلاء مؤنس المظفر على الموصل

كان مؤنس المظفر الملقب بالخادم من متقدمي الامراء الذين تقلدوا زمام الامور على عهد الخلفاء العباسيين ، لاسيا أنه نال نفوذاً في زمان المقتدر ، فأحبه وقدمه في الشؤون وسلم بيده مقاليد الحكم وكان يعهد اليه بقيادة الجيوش في الحروب الكبيرة . فساء ذلك بعض رجال الحاشية وحسدوه على

<sup>(</sup>١) في ارستانواقمة في الغرب الشهالى من بحيرة وان قريبا من اخلاط افتتحها عياض بن غنم سنة ٢٠ ه وكانت عامرة في أوائل الاسلام نبغ فيها كثير من العلماء المشاهير وفي القرن السمايع للهجرة خربت وسميت اليلاد المجاورة لها ارزنجان كتسمية ارزن الروم وهي ارضروم

الباب الثاني

منزلته وأخذوا يشون به ويشكونه بالخيانة حتى أوغروا عليه صدر الخليفة ، فعزم على الايقاع به عند سنوح الفرص . وكان مؤنس قد شعر بالمكيدة فأخذ يتحوط لنفسه من الغدر . ثم جرى في تلك الايام أن الخليفة قلد منصب الوزارة للحسين بن القاسم بن عبد الله بن وهب وكان الحسين من أله أعداء مؤ نسالمظفر واكثرهم وشاية به ، ولما تقلد الوزارة استنفر منه مؤنس والقلوب المتشاحنة تتفاهم ، ومن ثم طفق يبذل جهده في عزله عن الوزارة أو الندر به واذ لم يفلح جاهر بما فيخاطره للخليفة وألح على عزله مقدماً أسباباً كثيرة فوعده الخليفة بذلك ولم يفعل . ثم أبلغ الحسين الخليفة أن مؤنساً يحاول أخذ ولده العباس الراضي من داره والمسير به الى الشام حيث تكون له البيعة فاشتد غضب الخليفة وأمر الحسين بالتحوط واستقدم قواد الجيش وجع الرجال والغامان الى داره وبذلك ازداد استشعار مؤنس وصحت عنده سماية الحسين في التدبير عليه . ومن ثم سار الى الموصل سنة ٩٣٢ ( ٣٢٠ هـ ) ووجه خادمه بشرى برسالة الى الخليفة ولما قدم بشرى الى دار الخلافة بالرسالة لاقاه الحسين وسأله عما هو في شأنه فأخبره أنه قادم برسالة ولايذكرها الا لا مير المؤمنين الا أن الخليفة لم يأذن له بالدخول عليه وأرسل يأمره بذكر ما معه لاوزير فامتنع وقال ما أمرني صاحبي بهذا فسبه الوزير الحسين وشتم صاحبه وأمر بضربه ثم أغرمه بثلاثماية الف دينار ونهب داره وحبسه وأخذ أيضاً أملاك مؤنس واقطاعه وضمها الى بيت المال

فلما بلغ مؤنساً ماجرى على خادمه وهو يؤمل أن يطيب المقتدر قلب سار الى الموصل ومعه اتباعه من القواد والأمراء والغلمان. ثم بذل الأموال لوؤساء العرب فتبعه كثيرون منهم برجالهم. ولما بلغ الخبر الى الوزير كتب الى سعيد وداود ابني حمدان والى ابن أخيهما ناصر الدولة يأمرهم بمحادبة مؤنس ودفعه عن المدينة فاجتمع بنو حمدان على محادبة مؤنس الا داود بن حمدان فانه امتنع عن محادبته لاحسان مؤنس اليه اذ كان قد أخذه بعدموت

أبيه ورباه وأحسن اليه احساناً عظيما . فأخذ اخوته باقناعه وذكروا له اساءة الحسين وأبي الهيجاء ابني حمدان الى المقتدر مرة بعد أخرى وانهم يريدون ان يزيلوا عن اسمهم تلك الوصمة . واليوم تهمهم مصالحهم ومصالح بلادهم اكثر من مراعاة اصول الصداقة . وما زالوا به حتى وافقهم على ذلك وقال انكم تحملونني على البغي والكفران با لاحسان . وما آمن ان يجيئني سهم عاز فيقع في نحري . وجرى به كما تفأل عن نفسه وذلك ان مؤنساً اقبل على الموصل بهايمائة فارس فاخرج عليه بنو حمدان في ثلاثين الفاً . ولم يمض الا أيام قليلة حتى انهزم بنو حمدان وقد قتل منهم داود بسهم أصابه بنحره . وكان داود شجاعاً مغواراً يلقب بالمجفحف وقال فيه الشاعر:

لوكنت في الف الف كلهم بطل مثل المجفجف داود بن حمدان

ودخل مؤنس الموصل في صفر واستولى على أموال بني حمدان وديارهم وقد التحق به كثيرون من بغداد والشام ومصر الاحسانه اليهم . ثم ان ناصر الدولة سالم مؤنس وصار معه . وأقام في الموصل تسعة أشهر . ثم اعتزل عنه ونزل الى بغداد . ولما رأى مؤنس كثرة الملتحقين به وعدته الوافرة . ولى على الموصل غلامه يانس وسار هو يريد بغداد ليضبطها . ولما بلغ الخبر الى الخليفة المقتدر هلع قلبه فرقاً مما سمعه عن جيش مؤنس مع ما هو عليه من قلة ذات اليد سيما وان الجيش كان نافراً منه لقلة الارزاق . فامر بتوزيع ما بقي من الاموال والارزاق على الجيش ثم جهز جنداً وسار بنفسه ليدفع العدو عن بغداد غير ان جيشه لم يستطع الثبوت ازاء قوة مؤنس . فأنهزم كله وبقي الخليفة متحافاً عن الجيش فادركه قوم من اغربة العرب اتباع مؤنس وتتلوه أسنة ٩٣٢ ( ٣٣٠ ه ) ولما بلغ خبر قتله الى مؤنس ضرب على رأسه وبكي عليه شديداً ثم تقدم مؤنس الى الشماسية وأنفذ الى دار الخليفة من عنمها من النهب

وفي قلك السنة تبوأ عرش الخلافة القاهر بالله محمد بن المعتضد فاظهر

ارتياحه الى مؤنس وانع عليه ثم غدر به وقتله (1) لخيانة جديدة ظهرت منه واعاد بني حمدان على امارة الموصل

# الفصل الرابع

ضمان بني حمدان الموصل واعمالها ثم استئثارهم باموالها

ان ولاية المال على البلاد في عهد الراشدين كانت على ما يرى من صحف التواريخ اشبه باستة لال اداري وكان العال من قواد الجنود الفاتحة وشأنهم مراقبة سير الاحكام واقامة الصلاة وتقاضي أموال الجباية مرخ الموظفين الاهليين . ثم لما دالت الايام وصارت الخلافة للامويين احتاجوا الى الاحزاب حفمًا لمطامع منازعيهم على الخلافة فزادوا في نفوذ العال وجمــلوا قسمًا من لاعمال طَعمةً لهم . ثم لما احتاز بنو العباس مقاليد الخلافة نهجوا على منهج الامويين في مراعاة جانب العال . بل وزادوا على ذلك تضمين الخراج لهم أي اق يجملوا على العامل مالاً معيناً يدفعه كل سنة الى بيت المـال في بغداد وهو يتولى قبض الخراج والجزية وسائر الضرائب فيتصرف فيها كما يشاء لا يطالبه الخليفة الا بالمال المضروب. كذا فعل الرشيد مع ابراهيم بن الاغلب اذ ضمنه افريقية والمأمون مع عبد الله بن طاهر العامل على خراسان . وجرى على هذه القاعدة الخلفاء الذين من بعده ، حتى افضى هذا الحال الى استقلال الامراء بولاياتهم . وكان بنو حمدان كغيرهم من عمال البلاد حتى قد طمحت نفوسهم الى اختران الاموال . ثم الى الاستقلال بالبــلاد سيما لما رأوا تجاوز الخلفاء عنهم المرة بعد الاخرى. واختبروا ضعفهم عنهم وحاجتهم اليهم. فضمنوا أولاً البلاد بالمال ثم استأثروا به ، وأخيراً استقلوا بالبسلاد استقلالاً تاماً حكمأ واقتصادأ

<sup>(</sup>۱) أبو الفداج ٢ ص ٨٢

ُخلع القاهر بالله بعد خلافته سنة وستة أشهر، وجلس بعده على سرير الخلافة الراضي بالله احمد بن المقتدر سنة ٩٣٣ (٣٢٢ هـ) وكان يحب أبا العلاء سعيد بن حمدان ويثق به كل الثقة فضمنه الموصل وديار ربيمة سراً اذ كان. المتولي عليها ابن أخيه ناصر الدولة يحاول ان يستأثر لنفسه باموال الجباية كما كان يفعل غيره . فلما أحس بتضمين البلاد لسعيد ساءً منه ذلك وأضمر له الشر وصار يتحين الفرص حتى آن زمن أخذ الاموال من الموصل وأعمالها . وقدم سعيد لجمعها باسم الخليفة فاحتال عليه ناصر الدولة وقتله (١) ولما بلغ خبر قتله الى الراضي بالله أمر وزبره ابن مقلة بالمسير الى الموصل والقبض على ناصر الدولة فسار اليها بالجند . اما ناصر الدولة فرحل عنها وتوغل في جباك زوزان وجدٌ الوزير في أثره فلم يدركه . وعليه اقفل راجمًا الى الموصل حيث أقام يجبي أموالها . وطال مقامه فيها فاحتال بعض أصحاب ناصر الدولة على ابن الوزير في بغداد \_ وكان ينوب عنه في اعمال الوزارة \_ وبذلوا له عشرة آلاف دينار ايكتب الى أبيه يستدعيه . فكتب الى أبيه يستعجله في القدوم لاختــــلال الاحوال بحيث ان تأخر يخشى وقوع مكروه. فقام الوزير من ساعته وعاد الى بغداد بعد ما ولى على الموصل ماكرد الدياسي من الساجيه . ولما عرف ناصر الدولة برجوع الوزير الى بغداد جمع عساكره وسار على ابن. ماكرد فالتقي به قريباً من نصيبين وقاتله اياماً حتى هزمه واستولى على الموصل وديار ربيمة . ثم كتب الى الخليفة يستعطفه ويضمن له الاموال. فأجيب الى ذلك واستقرت الملاد له

ثم انتقض أمر الخلافة سنة ٩٣٥ ( ٣٢٤ ) فاستبد العمال واستقال الوزراء وضاق الحال بالخليفة حتى الجأته الضرورة ان يستوزر أحمد بن رائق وكان قد استبد بأموال واسط والبصرة . فاستقدمه الى بغداد وقلده امارة الجيش وامارة الامراء وولاه الخراج في جميع الدواوين والبلاد . ثم أمر بالخطبة له

<sup>(</sup>١) أبو الفداج ٢ ص ٨٨

على جميع المنابر. أما ابن رائق فى زاده ذلك الااستبداداً حتى أبطل الدواوين. والوزارة وأخذ وحده ينظر في جميع الأمور وصارت الأموال تحمل الى. خزائنه فيتصرف فيها كما يريد

وتلك زادت الأحوال وخامة وازالت الطاعة عن الولاة والعمال بحيث لم يبق للخليفة سوى بغداد واعمالها وتوزعت المملكة العباسية : فصارت فارس لبني بويه والبصرة والاهواز وواسط لمبدالله البريدي ومصر والشام للاخشيد ابن طنج والمغرب وافريقية المهدي والاندلس لبني أمية وخراسان وما والاها لنصر بن أحمد الساماني . وهجر والبحرين لأبي طاهر القرمطي وطبرستان وجرجان للديلم (1) وكان لبني حمدان الامارة المطلقة على الموصل ونواحيها وعلى قسم من ديار ربيعة . ثم انتهزوا الفرصة من فوضى هذه الاحوال واستبدوا بالموصل وديار يكر وديار مضر وديار ربيعــة وجبوا اموالها لنفسهم (٢) وفي تلك الآونة ظهر يحكم سنة ٩٣٧ ( ٣٣٦ هـ ) وكان يحكم تركي الاصل من غلمان أبي علي العارض واستخدم عند الخلفاء وفي هذه الاحوال تغلب على المستبد ابن رائق وأخذ منه امرة الامراء وكان الخليفة الراضي يحاول استرداد البلاد ودفع المستبدين فقرب اليه يحكم واكرمه ورغبه في المسير معه الى الحمدانيين ليعاقبهم على استبدادهم واحتجافهم الأموال فسار الخليفة ويحكم بالجيوش سنة ٩٣٨ ( ٣٢٧ هـ ) على ناصر الدولة ولما بلغه خبر مسيرهما اليه خرج من الموصل بجنوده والتقى بيحكم عند الكحيلوهي تبعد عن الموصل ستة فراسخ وانتشب القتال بين الفريقين فأنهزم أصحاب ناصر الدولة الى نصيبين ثم الى آمد. ومن ثم كتب يحكم الى الخليفة يبشره بالنصر وكان الخليفة قداقام في تكريت فاتىالموصل واقام فيها مع يحكم مدة غيريسيرة-

<sup>(</sup>١)القرماني ك ج ١ ص ٥٥

<sup>(</sup>٢) مقدمة ص ٢٥٩

الا انهما لم يظفرا بشيء من اموال الحمدانيين ثم عاد الخليفة ويحكم الى بغداد ليدفعا عنها ابن رائق الذي تحكم أمره فيها لغيابهما فعاد ناصر الدولة الى ديار ربيعة والموصل كما كان أولا (١)

## الفصل الخامس

### الخليفة المتقى أله وبنو حمدان

توفي الراضي بالله سنة ٩٤٠ ( ٣٢٩ ه ) ثم خلفه على سرير الخلافة المتقي لله . وفي السنة الاولى من خلافته فتل يحكم بطعنة خنجر طعنه بها غلامه . فاستراح الحمدانيون بقتله وصالحوا الخليفة ببعض المال وتقربوا اليه حتى صاهروا ابناء الخلفاء فتزوج أبو المنصور بن المتقي بابنة ناصر الدولة ومن ثم عظمت منزلتهم عند الناس وتقررت اركان دولتهم وفي آخر خلافة المتقي ساد سيف الدولة الى حلب وحمص وأطنة وقسم من بلاد الجزيرة (٢) فأخذها من يد الاخشيد محمد صاحب مصر وضمها الى بلاد دولتهم فصارت تخضع لهم سائر بلاد الموصل والشام (٢)

وخدم الامراء الحمدانيون الخليفة المتقي لله ودافعوا عن حياته وذلك انه لما قتل يحكم ظهر أبو عبد الله البريدي وكان على واسط وقد طمحت به مطامعه الى الاستيلاء على بغداد فسار المتقي لله بالاتراك البجكميين والتق باصحاب البريدي عند نهر ديالة ثم اختلف الاتراك البجكميون وانضم منهم الى البريدي فهرب المتقي لله الى الموصل و دخل البريدي بغداد في اليوم الثاني عشر من رمضان فاقام بها أربعة وعشرين يوماً (أ). ثم ثار عليه الجند يطلبون

<sup>﴿(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٣١

<sup>(</sup>٢) ابو القداج ٢ ص ٩٨

<sup>(</sup>٣) مقدمة ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٣٢

الارزاق والروانب واذ لم يكن بيده ما يسد الطلب هجموا عليه وبمقدمتهم كورتكين الامر التركي وأحرقوا داره ونهبوها ولاذ البريدي بالهزيمة الى واسط ثم دبركورتكين الشؤون في بغداد الى ان عاد المتقي اليها من الموصل فاستقدم من الشام ابن رائق السالف ذكره وقلده امارة الامراء

ولما كانت سنة ١٩٤١ ( ٣٣٠ ه ) أرسل البريدي أخاه أبا الحسين الى بغداد في لج من الاتراك والديلم فخرج اليه الخليفة بجيشه وحاربه فانكسر الخليفة وهرب مع ابن رائق الى المُوصل ثم دخل أصحاب البريدي الى بغداد في جادى الأُخرى واستولوا على دار الخلاءة . وكان المتقي لله قد أنفذ الى ناصر الدولة ابن حمدان يستمده على البريدي فأرسل له أخاه سيف الدولة نجدةً في جيش كثيف ولما وصل سيف الدولة الى تكريت وجــد المتقي مع ابن رائق قد انهزما فاقفل راجعاً معهما الى الموصل . اما ناصرالدولة فلما بلغه قدوم الخليفة مع ابن رائق فارق المدينة الى الجانب الشرقي وتوجه نحو معلثايا حذراً من شر ابن رائق لحزازات سابقة بينهما ثم ترددت الرسل حتى تعاهدا واتفقا فحضر ناصر الدولة ونزل على دجلة بالجانب الشرقي وعبر اليــه الأمير ابن منصور وابن رائق يسلمان عليه فاحتفل بهما ونثر الدنانير على ابن المتقي . ولما همو ا بالانصراف ركب ابن المتقي وأراد ابن رائق الركوب فامسكه ناصر الدولة ان يقيم عنده للحديث معه فجذب ابن رائق كمَّ ثوبه وركب فشب به الفرس وسقط. حينتُذ صاح ابن حمدان بأصحابه ان يقتلوه فهجموا عليــه وقتلوه وألقوه في دجلة . ثم اذ ناصرالدولة أرسل الى المتقي للهمعتذراً بأن ابن رائق كان يريد بهشراً وانما فعل به ما فعلَّخلصاً منشره . فرد الخليفة عليه الجواب رداً جيلاً ثم أمره بالمسير اليه ولما شار اليه ناصر الدولة استقبله الخليفة وأحسن اليه وجعله أمير الامراء

اما أبو الحسين البريدي فانه أساء السيرة في بغداد حتى نفرت منه قلوب الأهالي لا سيما الجند وقد تركه أغابهم وهربوا الى الموصل ملتحقين بالمتقي .

فقوي بهم ابن حمدان وعزم على الذهاب الى بغداد معالمتني فتجهزا وسارا . ولما قرب من بفداد هرب أبو الحدين البريدي الى واسط ومن ثم اختلت. الاحوال في بغداد ونهب الناس بعضهم بعضاً حتى دخلها المتقي لله ومعه بنو حمدان في الجيوش الكثيرة. وسار بنوحمدان مقتفين أثراابريدي الىواسط حيث التقى الفريقان تحت المدائن بفرسخين وشبت نار الحرب بينهما فانكسر بنو حمدان أولاً ثم عاودوا الكر على البريدى وأصحابه فهزمرهم واعتقلوا منهم أسرى كثيرين وهرب البريدي الى البصرة وبقي سيف الدولة الحمداني في واسط يعمل في فتق الحيلة للقبض على البريدي . فكان المال قد شح بيده فتذمر عليه الاتراك وتغير عليــه القائدان التركيان توزون وخجنحج فهرب منهما راجعاً الى بغداد وتبعه توزون اليها ولما وصاما غادرها سيف الدولة فجمله المتقى أمير الامراء ثم تغير توزون واتفق مع ابن شيرزاده واستبدا بالأمور فخافهما المتقيوأنفذ الى ناصر الدولة بن حمدان سنة ٩٤٣ ( ٣٣٧ هـ ) يطلب منه اف يرسل اليه جيشاً يصحبه الى الموصل فسير ناصر الدولة الى الخليفة جيشاً مع ابن عمه الحسين بن سعيد وأتوا بالخليفة وأهله واعيان دولنه ومعه الوزير ابن مقلة الى الموصل. واقام بنو حمدان بجيوشهم في تكريت ليدافعوا عن الخليفة ويحموه . فقصدهم توزون و ناجزهم القتال مــدة ثلاثة أيام فانهزم بنو حمدان وغنم منهم توزوق الغنائم الكثيرة ولحق بهم حتى دخل الموصل وضبطها فساد بنو حمدان بالمتقي الى نصيبين ثم استقر الصلح بين بني حمدان وتوزون على ان يدفع بنو حمدان سنويًا ثلاثة آلاف ألفوستمائة ألف ضمانًا عن الموصلوعاد عنها توزون الى بغداد . اما المتقيقاً قام في الرقة عند بني حمدان حتى نهاية السنة المذكورة وبعده صالحه توزون ووثقه بالحلف والاقسام. ولما عاد المتقي الى بغداد سنة ٩٤٤ (٣٣٣ هـ ) حنث توزون بالايمان فقبض. على المتقيلة وبعد ان سمل عينيه خلعه عن الخلافة وبويع بها الى المستكنفي بالله أبي القاسم عبد الله بن المكتفي

## الفصل السارس

### بدء دولة بني بويه أو الدولة الديامية

جاء نقلاً عن أبي نصر بن ماكولا (١) : ان نسب بني بويه يرتقي الى يزدجرد من الملوك الساسانيــة وقيل ان أبا شجاع بن فنا خسرو جد بني بويه يتصل نسبه بمهر نرسي وزير بهرام جور الاول . وكان أبو شجاع مع اولاده الثلاثة وهم عماد الدولة أبو الحسن على وركرن الدولة الحسن ومعز الدولة أبو الحسن أحمد يقطن بلاد الديلم الممتدة على سواحل بحر خزر من جنوبه الغربي ولهذا لقبت دولتهم بالدياميــة أيضاً . وانصرف أبو شجاع الى تربية اولاده على مبدأ العمل والاقدام ومر" نهم على حمـل السلاح ودربهم بفنون الحرب. وفي تلك الأيامخرج من بلاد الديلم ماكان بن كاليواسفار بن شرويه ومرداويج بن زيار . وقــد تبعهم خلق كثير من دعاة العلويين ليفسدوا على العَباسيين ويستولوا على البلاد وخرج اولاد أبي شجاع في جملة من خرج وكانوا ثلاثتهم في مقدمة جيش ماكان بن كالي . ثم لما قلب الدهر لماكان ظهر المجن فأدبر سمده وأقبل نحسه أعرض عنه اولاد بني بويه وانخرطوا في خدمة جيش مرداويج سينة ٩٣٣ ( ٣٢١ هـ ) وكان مرداويج قيد دانت له الأمور واتسمت له المضامير وسار يدوخ البلاد فملك فزوين وهمذان واصبهان وطبرستان وغيرها من البلاد . ولما صار اليه بنو بويه أحسن اليهم وقدمهم في الأمور وقلد أبا الحسن علياً أي عماد الدولة كرج وكانت في المراق العجمي بين اصفهان وهمذان . فنجح بنو بويه نجاحاً باهراً وكثر اتباعهم ثم نظموا أحوال الجند وأدخروا لهم الأموالوكان مرداويج يلمح منهم ذلك وقد أوجسمنهم خيفة لا سيما لمـا رأى تقدمهم عليه في الأمور واستمالة الناساليهم فاضمر لهم الشر

<sup>(</sup>١) ابن الاثير جزه : ٨ ص ٩١

في قلبه وأرسل الى عماد الدولة يتلطف به ويستدعيهاايه . فأدرك عماد الدولة الحيلة ومن ثم ازاح القناع عن مجبئات مطامعه وجاهر بالعصيان على مرداويج فسار الى ارجان واستولى عليها وكثر رجال بني بويه ومؤازر وهم وعظمت شوكتهم وكان مرداويج يحاول كبيح جماحهم ولم تكن محاولته الاضغثا على ابالة فان أهالي اصبهان ثاروا عليه سنة ٤٩٤ ( ٣٢٣ ه ) وقتلوه شر قتلة . ومن ثم آل الأمر لبني بويه واستولوا على البلاد التي كانت لمرداويج. ثم سار معزالدولة البويهي الى الاهواز سنة ٧٩٧ ( ٣٣٨ ه ) وتعلكها وطمحت نفسه الى الاستيلاء على بغداد فاقبل عليها سنة ٥٤٥ ( ٣٣٤ ه ) واتفق مه ينال كوشه العمال على الاهواز بغضة لزيرك بن شيرزاد الذي كان متولياً الرياسة في بغداد ودخلها معز الدولة البويهي في جمادى الاولى فارتمدت فرائص الناس فرقاً واختفى منه المستكفي حتى أمنه معز الدولة وبايعه بالخلافة . ومن ثم استةر واختفى منه المستكفي حتى أمنه معز الدولة وبايعه بالخلافة . ومن ثم استةر القيام بنقةاته الضرورية (۱)

مم خام المستكفي وبويم بالخلافة بعده الهطيم بن المقتدر وبزمانه زاد أمر الخلافة ادباراً فان ايدي بني بويه تطاولت على حقوق الخلفاء واستولوا على البلاد من اعمال الري والجبل وفارس والاهواز والمراق وبعد ان رتبوا شؤون العراق من تنسبق الاعمال وضرب الاتاوة وغيرها عزم معز الدولة ان يسير الى بني حمدان ليستولي على الموصل واعمالها فارسل عليها جيشاً بقيادة موسى فيادة وينال كوشه وخرج اليهم ناصر الدولة الحمداني والتتى الفريقان من سامرا . وكان زيرك بن شيرزاد في بغداد يتحين الفرص الايقاع بمعز الدولة البويهي فقدم من بغداد بأصحابه وانضم الى جند ناصر الدولة ثم انحاز اليه أيضاً بنال كوشه بأصحابه فقوى ناصر الدولة وحمل على جند بني بويه وقهرهم أيضاً بنال كوشه بأصحابه فقوى ناصر الدولة وحمل على جند بني بويه وقهرهم حتى أخرجهم عن بغداد واستولى عليها ثم كر عليه معز الدولة واشتد القتال

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ٨ ص ١٦١

وكان الاعراب الموالون لابن حمدان قد انتشروا يمنعون الميرة عن العدو فضاق الامر بالديلم ومسهم الجوع وعزموا على الانسحاب الى الاهواز . وقبل ان ينسحبوا عالجوا الجنود الحمدانية بحملة قطعية اجبروا فيهما ابن حمدان ان ينسحب عن موقعه ثم استقر الصلح بين ابن حمدان وبين ابن بويه سنة ٦٤٦ (٣٣٥ ه المحرم ) على أن يحمل ناصر الدولة بن حمدان مبلغاً سنوياً من المـــال عن الموصل وديار بكر وديار مضر من الجزيرة . وما انصرف الديلم عن الموصل حتى حمل عليها تكين الشيرازي باصحابه الاتراك فدخلوا الموصل واستولوا عليها وهرب ناصر الدولة الى نصيبين . ومر عناك كتب الى معز الدولة يستصرخه على الاتراك. فسير معز الدولة الجيوش الكثيرة الى السن حيث اجتمعت بهم الجنود الحمدانية واقبلوا الى الموصل فقاتلوا الاتراك قتالاً شديداً حتى اجـــلوهم عن المدينة وتبعهم الاعراب من اصحاب ناصر الدولة وأثخنوا فيهم الجراح وأسروا تكين الشيرازي وحملوه الى ناصر الدولة فسمله وسجنه في أحدى قلاعه . ثم عاد ناصر الدولة الى الموصل . وبعد هذا بات البويهيون والحمدانيون في الفة وولاء حتى أقبل معز الدولة بجنده الى الموصل سنة ٩٤٨ ( ٣٣٧ هـ ) وذلك لان ناصر الدولة بن حمدان تأخر عن تقديم المال فأتخذ معز الدولة ذلك حجة وسار بجنده الى الموصل. فهرب ناصر الدولة عن الموصل الى نصيبين خوفًا من الديلم لكثرتهم ووفرة عدتهم وأتى معز الدولة اليها. ودخلها في شهر رمضان فمسف أهلها وأخذ أموالهم وأرزاقهم . وبينما كان مستعداً للمسير الى نصيبين ليقبض على ناصر الدولة بلغته الانباء من أخيــه ركن الدولة عن قدوم العساكر الخراسانية على جرجان والري وأرسل يستمده بالمساكر لدفع العدو عن البلاد. فاضطر حينئذ الى مصالحة ناصر الدولة ومن ثم استقر الصلح بينهما على ان يؤدي له ناصر الدولة عن بلاده مليوناً من الدراهم. ويخطب لبني بويه عماد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة في جميع انحاء ملاده

دامت علاقات الصلح موثقة الى سـنة ٩٥٨ (٣٤٧هـ) وفيها تغير معز الدولة ثانية فسار نحو الموصل وكتب له ناصر الدولة يبذل له المـال الـكثير بضمان سنوي قدره مليونان (١) من الدراهم وهي تساوي تقريباً ٦٦٠ ، ٦٦ جنيه ولم يمض سنة على هذا القرار الاخير حتى تغير معز الدَولة ثالثة وسار ناصر الدولة محتجاً بتأخير حمل المال اليه . ولما بلغ الموصل مع وزيره المهلبي وجد ناصر الدولة قد فارقها الى نصيبين وكان من عادة ناصر الدولة اذا قصده من هو أشد صولة منه بحيث يضطره الحال الى اخلاء المدينة استصحب معه جميع الكتاب والوكلاء والمطلمين على أبواب المال ومنافع السلطان . ثم يأمر الاعراب ان يغيروا على العلافة والميرة . فكان الذي يقصــد بلاده يبيت في حاجة ماسة الى ارزاق الجند. وهكذا جرى بمعز الدولة لما دخل المدينة وأرسل في طلب الارزاق للجند لم يجد فيها شيئًا فضاقت به الاقوات ومسّ جنده الضر (٢) . ثم بلغه ان بنصيبين غلات السلطان فاستخلف على الموصل سبكة كمين الحاجب الكبير وسار هو بنفسه الى نصيبين . ولما توسط الطريق بلغه ان ولدي ناصر الدولة أبا المرجا وهبة الله بسنجار مع اصحابهما . فسير اليهم شرذمة من جنــده ولم يشمر أولاد ناصر الدولة الا وقد التاث الجند عليهم فبادروا الى ظهور الخيل ولجأوا بالهزيمة . ونزل أصحاب معز الدولة في خيامهم وانهمكوا في الاكل والشرب وبينماهم كذلك باغتهم ولدا ناصر الدولة باصحابهما فوضعوا فيهم السيف وفتلوا وأسروا وأقاموا بسنجار بيناكات بعض أصحاب ناصر الدولة مقيمين على الحصون في الموصل والجزيرة يغيرون على الديلم فيقتلون ويأسر وذو يقطعو ذالميرة عنهم . أما ما كان من ناصر الدولة غانه لما رأى بعض أصحابه قد انحازوا مستأمنين الى الديلم هرب الى حلب عند أخيه سيف الدولة فخرج سيف الدولة الى لقائه وبالغ في اكرامه وخدمته

<sup>(</sup>١) الكامل . جزه : ٨ : ١٨٨

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٣ ص ٢٤٤

حتى نزع خفي أخيه بيده . ثم راسل معز الدولة في أمر الصلح وامتنع معز الدولة عن تضمين البلاد الى ناصر الدولة لخلفه مرة بعد مرة وعلى هذا ضمنها منه سيف الدولة بمليونين وتسمائة الف درهم . ثم اطلق له الاسرى الذين في سنجار وغيرها (1) وانما اجاب معز الدولة الى الصلح بعد تمكنه من البلاد القلة الاموال وتقاعد الناس عن تأدية الخراج لاحتجاجهم بانهم لا يصلون الى غلاتهم . ثم أرساوا يطلبون الحماية من المرب . فخاف معز الدولة حدوث الغوائل ولهذا رضى بالصلح كما ذكرناه . ثم رجع الى بغداد سنة ٥٩٩ الغوائل ولهذا رضى بالصلح كما ذكرناه . ثم رجع الى بغداد سنة ٥٩٩ (٨ ٣٤٨ م) وهي السنة التي امحلت فيها الارض وأجدبت وانقطعت الامطار حتى صار غلاء عظيم بلغ فيه كر الحنطة (٢) القاً ومائتي درهم . فنزح كثير من العالم المي المبلاد العراقية والشامية طلباً لارزق

مضى على عقد الصلح خمس سنوات ثم انحرف عنه معز الدولة فسار الى الملوصل وملكها وكان ناصر الدولة قد بارحها الى نصيبين وتبعه معز الدولة اليها بعد ان استخلف على الموصل أبا العلاء صاعد بن ثابت لجمل الغلات وجباية الخراج . وجعل بكتوزون وسبكتكين العجمي على الجيش لجماية المدينة . ولما قرب من نصيبين فارقها ناصر الدولة ودخلها معز الدولة فجعل عليها من يحفظها . وفي ائناء غيابه عن الموصل حمل أبو تغلب ابن ناصر الدولة على اصحاب معز الدولة وناجزهم القتال . ثم انصرف عنهم ولم يظفر منهم بشيء لكنه أحرق في طريقه السفن التي لمعز الدولة . وبينما كان معز الدولة يتربص للقبض على ناصر الدولة بلغه انه نازل في جزيرة ابن عمر فبادر اليها باصحابه ووصلها في شهر رمضان . ولما وصلها لم يقف فيها على أثر ناصر الدولة ولا على أثر أحد من بطانته فملكها وأقام فيها مدة . وفي تلك الاثناء جمع ناصر الدولة أولاده وجنوده وسار الى الموصل . فباغت اصحاب معز

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۲٤

<sup>﴿ (</sup>٢) الكرّ العراقي يساوي ٤٠ اردباً

الدولة وقتل وأسر كثيراً منهم أبو العلاء وسبكتكين وبكتوزين واستولى على ما تركه فيها معز الدولة من مال وسلاح وحمله كله مع الاسرى الى قلعة كواشي . فلما سمع معز الدولة ما فعله ناصر الدولة سار يطلبه في اطراف سنجار وحينئذ قصد أبو تغلب بن ناصرالدولة الموصل ونزل بظاهرها عند الدير الاعلى وأخذ بمراسلة معز الدولة في أمر الصلح . ولما رأى معز الدولة انه لا بد من عقد الصلح اذ تحقق لديه انه متى فارق الموصل عاد اليها الحمدانيون وملكوها وان اقام فيها لا يزال متردداً وهم يغيرون على النواحي اجاب أبا تغلب الى الصلح وعقد عليه ضمان الموصل وديار ربيعة والرحبة وشرط عليه اطلاق الاسرى الذين عندهم فاستقرت القواعد على ذلك ورحل معز الدولة الى بغداد

# الفصل السابع

سجن ناصر الدولة الجداني ووفاته ثم نزاع اولاده

توفي معزالدولة سنة ٩٦٦ ( ٣٥٦ه) وخلف امارة العراق لابنه عزالدولة بختيار فألفي اولاد ناصر الدولة موته فرصة ليملكوا العراق ويقضوا على حياة الديلم . ومن ثم عزموا على ان يسيروا برجالهم على بختيار ويحاربوه . فصدهم أبوهم عن ذلك قائلاً ان معزالدولة قد ترك لابنه مالاً كثيراً وثروة طائلة اذا فرقها في جنده يستظهر عليكم . فانتظروه حتى ينفقه ثم أقصدوه وفرقوا الاموال في اصحابكم فتظفروا به لا محالة . وما زال يعارضهم في ذلك والشباب لا يرضي بوازع يصده في مأربه حتى ضجروا منه وعدوه عثرة في سبيل مصلحة بلادهم فو ثب عليه ابنه فضل الله الملقب بعدة الدولة والمعروف بالغضنفر أبي تغلب ويسميه ابن خلدون بأبي ثعاب وقبض عليه بمساعدة امه فاطمة الكردية (۱) والقاه سجيناً في القلعة ثم وكل به من يقوم بخدمته و تولى هو الكردية (۱) والقاه سجيناً في القلعة ثم وكل به من يقوم بخدمته و تولى هو

<sup>(</sup>١) ابن الاثير \_ ج ٨ ص ٢٠٨

الباب الثاني

أمر البلاد . وروى ابن خلكان عن سبب حبسه انه كان شديد المحبة لأخيه سيف الدولة فلما توفي سيف الدولة سنة ٩٦٦ ( ٣٥٦ ه ) (١) اثر موته في ناصر الدولة فتغيرت احواله وساءت اخلاقه وضعف عقله الى ان لم يبق له من حرمة عند اولاده وجماعته فقبض عليه أبو تغلب (٢) وأنكر اخوته فعله هذا وخالفوه فتفرقت كلمتهم وآل قصاراهم الى حفظ ما في يدهم وصار أبو تغلب يتزلف الى بختيار ويتملقه خوفا من غدر اخوته فضمن منه البلاد بمليون ومائتي ألف درهم سنوياً . اما ناصر الدولة فبقى سجيناً في القلعة الى سنة ٩٦٨ ( ٣٥٨ ه ) ثم توفي في دبيع الأول من السنة المذكورة ود فن في تل توبة شرقي الموصل بجوار خربات نينوى

ومن ثم أخذت جذور النزاع تناصل في العائلة الحمدانية والحزازات العدائية تتمكن من قلوبهم وزاد على ذلك ان ناصر الدولة كان قد اقطع ابنه حمدان مدينة الرحبة وماردين فلما قبض عليه أبو تغلب كتب سراً الى ابنه ممدان يستدعيه اليه ليتقوى به على المسيئين اليه من اولاده فظفر اولاده بالمكتاب ولم ينفذوه وخافوا أباهم حتى حملهم خوفهم على ان ينقلوه الى قلعة كواشي . ولما اتصل الخبر بحمدان عظم عليه ذلك وصار لهم عدواً مبايناً وكان قد سار الى الرقة بعد وفاة عمه سيف الدولة فله كمها ثم سار الى نصيبين برجاله وأرسل يطالب اخوته بالافراج عن أبيهم فقصده أبو تغلب بجيشه وهزمه ثم سار يتبعه حتى استولى على املاكه . ولما رأى حمدان ما آل اليه أمره سار الى بغداد مستأمناً الى بختيار فأ كرمه بختيار وأحسن مثواه . ثم أرسل الى أبي تغلب النقيب أبا أحمد الموسوى والد الشريف ليصلح بين أبي تغلب وبين أخيه حمدان فرضي أبو تغلب بالصلح قسراً لا طوعاً و بعده عاد تغلب وبين أخيه حمدان فرضي أبو تغلب بالصلح قسراً لا طوعاً و بعده عاد

 <sup>(</sup>١) ورد في وفيات الاعيان صحيفة ٣٦٤ من الجزء الاول: ان سيف الدولة الحمداني.
 توفي في الموصل ودفن في مسجد بناه لنفسه في الدير الاعلى . فقد يكون هذا المسجد الجامع الملاصق لموقع هذا الدير المعروف بيحيا أبي القاسم قريباً من باشطابية
 (٢) وفيات الاعيان ج ١ ص ١٧٦

من بغداد الى الرحبة سنة ٩٦٩ ( ٣٥٩ هـ ) وظل أبو تغلب يتحمل بالقبض على أخيه حمدان فكتب اليه يستدعيه الى الموصل الا ان حمدان أبي ان يحضر اليه خوفاً من غدره . فغضب أبو تغلب من ذلك وسير اليه أخاه أبا البركات . اما حمدان فلما سمع بقدوم أخيـه أبي البركات أخلى الرحبـة وهرب فقدمها أبو البركات واستولى عليها ثم استناب بها من يحفظها في طائفة من الجيش وعاد الى الرقة ومنها الى عرَبان <sup>(١)</sup> ولما سمع حمدان بعود أخيه عن الرحبة سار اليها من برية تدمر وهي بر الشام فواناها في شمبان ليلاً وأصمد جماعة من غلمانه على السور ففتحوا له الابواب ودخلها ثم قتلرجال أخيه وجمع أصحابه وسار في أثر أخيه أبي البركات حتى أدركه في عربان آمناً . فلقيهم أبو البركات بغير جنة ولا سلاح وحمل بنفسه في وسطهم فضربه أخوه حمدان وألقاه ميتاً <sup>(٢)</sup> فحمل الى الموصل حيث دُفن في تل توبة عند أبيه . اما أبو تغلب فجهز أخاه أبا الفوارس محمد وأرسله الى نصيبين ولما وصلهاكتب اليه حمدان يلاينه ويستميله بالمواعيدويو ثقه بزيادة اقطاعه ان هوساراليه. فو ثقمنه أبوالفوارس وسار اليه آمناً الا ان حمدان غدر به وسجنه وكان ابراهيم والحسين ابنا ناصر الدولة قد التحقا أيضاً بحمدان خوفاً من أخيهما أبي تغلب وساروا الىسنجار وتبعهم أبو تفلب بعسكره سنة ٩٧٠ ( ٣٦٠ هـ ) . ولما رأى اخوته ضعفهم عنه بادروا الى ابواب الحيلة فكتب اليه اخواه ابراهيم والحسين يستغفرانه ويسألانه العودة اليه وذلك خدعة ليتسنى لهم الفتك به ثم هربا اليه بجمع من أصحاب حمدان غير ان هذه الحيلة لم تخف على أبي تغلب فحاول جهده ان يقبض عليهما ، لكنهما هربا ، ومن ثم استولى أيضاً على الرحبة . ولمـا ضاق الأمر بحمدانسار الى بختيار يسأله الانصاف منأخيه وكان أبو تغلب بعدان حسن احوال الرحبة وعمر سورها رجع الى الموصل ودخلها في ذي الحجة من السنة

<sup>(</sup>١) عربان وهي بلدة الخابور من أرض الجزيرة ( ياقوت )

<sup>(</sup>٢) أبو الفداج ٢ ص ١١٦

عينها . وضبط أبو تغلب من أخيـه مدينة ماردين سـنة ٦٧١ ( ٣٦١ هـ ) واستولى على ماكان لأخيه فيها من مال وأثاث وسلاح وحمله الى الموصل . وبتمي حمدان وأخوه ابراهيم عند بختيار وهو يعدهما خيراً . ثم كتب الى أبي تغلب وأنفذكتابه مع الشريف أبي حمدان الموسوي ليصلح بينه وبين أخويه وبرد عليهما اعمالهما واموالهما ولما أبى أبو تغلب عاد أبوأحمد الى بختيار بخيبة المسعى . فغضب بختيار وقدم على الموصل ليستولي عليها وعلى اعمالها وينتقم بذلك لحمدان وابراهيم فوصلها في التاسع عشر من ربيع الآخر . ونزل عند الدير الأعلى وكان أبو تغلب قد سار عن الموصل بالاثقال والاموال واستصحب معـه كتابه الى سنجار ثم رحل من سـنجار الى بغداد واقام بظاهرها لا يتمرض لأحد من سوادها بلكان هو وأصحابه يشترون حاجاتهم باو فى الاثمان . وسمّع بختيار بذلك فأعاد وزيره أبا طاهر بن بقيــة والحاجب سبكمتكين الى بغداد دفعاً لشر ابي تغلب ودخل ابن بقيــة الى بغداد . واما سبكتكين فاقام خارج المدينة قريباً من معسكر أبي تغلب . ثم أرسل أبو تغلب الى سبكَ تكين يطاب موافقته في القاء القبض على الخليفة وعلى بختيار ليصير الملك لهما . ونمَّ بينهما الاتفاق على ذلك الا ان سبكتكين نكل عنه خوفا من سوء العواقب

وبقيا كلاهما على هذا الحال والواحد لا ينال مرصاحبه مغنماً حتى تقرر الصلح على ان يضمن أبو تغلب البلاد ويطاق لبختيار ثلاثة آلاف كر من الغلة عوضاً عن مؤونة سفره وان يرد على أخويه املاكهما واقطاعهما ما عدا ماردين (1) ولما انتهيا على ذلك دخل سبكتكين الى بغداد ورجع أبو تغلب الى الموصل فنزل بالحصباء تحت الموصل وكان بختيار حينئذ نازلاً في الدير الاعلى وبينهما عرض المدينة وتعصب أهل الموصل لائبي تفاب وأظهروا له الميل ذلك لما نالهم من مظالم بختيار ومصادرته أموالهم. ثم سار بختيار عن الميل ذلك لما نالهم من مظالم بختيار ومصادرته أموالهم. ثم سار بختيار عن

<sup>(</sup>۲) ابن الاثير ج ٨ ص ٢٢٧

المدينة ووصل الى الكحيل فبلغه ان أبا تغلب قد قتل قوماً من أصحابه كانوا قد انحازوا الى جيش بختيار وعادوا الى الموصل ليأخذوا أهلهم ومالهم ثم يلحقون به . فساءه ذلك وأرسل الى الوزير أبي طاهر بن بقية والحاجب سبكتكين يأمرهما بالمسير اليه مع الجنود وعاد بختيار فنزل بالدير الاعلى وعزم ان لا يفك الحصار عن أبي تفلب حتى يقاد اليه أسيراً فهرب أبو تغلب الى تلمفر وكتب الى بختيار معتذراً مؤكداً بالاقسام ان لاعلم له بقتل أولئك فعاد عنه بختيار بعد ان توثق منه على حفظ العهود . ثم أكرمه وقدر شجاعته فزوجه بابنته واعطاه لقب السلطان (١)

### الفصل الثامن

استيلاء عضد الدولة البويهي على الموصل وقتل أبي تغلب آخر الامراء الحمدانيين فيها

خلع المطيع لمرضاء تراه وخلفه على سدة الحلافة الطائع لله سنة ٩٧٣هـ) وفيها هم عضد الدولة بن ركن الدولة البويهي بالاستيلاء على العراق وما زال يحاول نيل مأربه حتى ذل بختيار وساءت احواله وانتقض أمره لشح المال وقصر ذات اليد ونقم الجند عليه لقلة الارزاق فتخير عضد الدولة هذه الفرصة وحمل على بغداد فدخلها سنة ٩٧٧ ( ٣٦٧ ه ) . اما بختيار فسار يقصد الشام ومعه حمدان بن ناصر الدولة الحمداني وكان حمدان بحسن لبختيار قصد الموصل ويطمعه بكثرة اموالها ووفرة غلانها ويسهل له الاستيلاء عليها وما زال به حتى أقنمه . وكان عضد الدولة قد استحلفه ان لا يقصد مدينة لا بي تغلب لسابق مودة بينهما فاحنث بختيار بالحلف وزحف عليها برجاله ولما صار الى تكربت أوفد اليه أبو تغلب رسولاً يسأله ان يقبض على أخيه حمدان ويسلمه تكربت أوفد اليه أبو تغلب رسولاً يسأله ان يقبض على أخيه حمدان ويسلمه

<sup>(</sup>۱) ابن الاثير ج ٨ س ٢٢٧ و٢٨ ٢

الباب الثاني الماني

اليه واذا فعل ذلك سار بنفسه اليه ليقاتل معه عضد الدولة ويعيده الى ملكه . ققبض بختيار على حمدان وسلمه الى نواب أبي تغلب غماوه اليه وحبسه في قلعة . ثم سار بختيار بعشر بن ألف مقاتل واجتمع بأبي تغلب عند الحديثة ومن هناك زحفا على عضد الدولة وانتشبت الحرب بينهما فظفر عضد الدولة بيختيار وأسره ثم أمر به فقتل من ساعته اما أبو تغلب فانهزم بأصحابه راجعاً الى الموصل

فنقم عضد الدولة على أبي تغلب لخيانته العهد والولاء وسار الى الموصل في ذي الحجة سنة ٣٦٧ هجرية وطرد عنها أبا تغلب وملكما مع ما يلحق بها. وخيل لأبي تغلب ان عضد الدولة كغيره يقيم فيها يسيراً ثم يضطره الحال الى عقد الصلح والمود عن بلاده لكن طاش سهمه فان عضد الدولة فطن للأمر وذلك انه لما قصد الموصل حمل معه الميرة والعلوفات وأتى بثقات من رجاله واقفين على احوالها واعمالها واقام فيها مطمئناً ثم بث سراياه في طلب أبي تغلب . اما ابو تغلب فلما حبطت مساعيــه في استرجاع بلاده بزيادة الضمان وأغلقت يوجهه انوابالرجاء رحل الىنصيبين ومعه ابنا معز الدولة أنواسحق وأبوظاهر وأمهما والمرزبان بن بختيار · فسير عضد الدولة في طلبــه سرية عليها أبو الوفاء طاهر بن محمد وسار يتبعه الى ميافرقين . فلما وصلها ابو الوفاء أغلقت دونه وكانت من حصون الروم . ثم هرب أبو تغلب من هناك الى أرزن الروم ﴿ أَرْضَرُومَ ﴾ ومنها الىحسينية من اعمال الجزيرة حيث امتنع في قلاعها وتبعه أبو الوفاء البها فالفاها أمنع من عقاب الجو . ثم عاد إلى ميافرقين وكان يتولاها وجل من الحمدانيــة اسمه ءؤنس فشد عليهــا الحصار وأنفذ يتوعد الاهالي ويتهددهم بالويل والثبور ان هم أصروا على العصيان فأجابوه الى فتح ابواب المدينة وتسليمها له وأرسلوا الى مؤنس يطلبون منه مفاتيح المدينة فأنفذها اليهم حذراً من ان يثوروا عليه وأرسل يسألهم ان يستأمنوه من أبي الوفاء وكان أبو الوفاء مدة مقامه في تلك الجهات قد افتتحسائر ديار بكر وديار

مضر وربيعة مع حصونها وقلاعها من يدسلاه ـ قالبرقعيدي عامل الجمدانيين فرتب عضد الدولة البلاد التي استولى عليها من بني حمدان واستخلف على الموصل أبا الوفاء (۱) ثم عادالى بغداد في سلخ ذي القعدة سنة ٣٦٨ هجرية ثم بعث عضد الدولة جيشاً الى الاكراد الهكارية وافتتح فلاعهم (۲)

ولما رأى أبو تغلب زوال ماكه واستيلاء عضد الدولة على بلاده ولم يبقَ له أمل في الرجوع اليها سار سنة ٩٧٩ ( ٣٦٩ هـ ) يطاب البلاد الشامية وكان على الشام قسام داعية العزيز العلوي الذي غلب عليها بعد افتكين فحال قسام دون آمال أبي تغلب ومنعه الدخول الى المدينــة حذراً من ان ينازعه على ولايتها اما حرباً او بأمر من العزيز . فاستوحش أبو تغلب منـــه ونزك خارج المدينة ثم أرسل رسولاً الىالعزيز بمصر يستنجده ليفتح لهالشام فورد له الجواب من العزيز يستدعيه اليــه ويعده خيراً الا ان أبا تغلب ظن ذلك خدعة فامتنع عن الذهاب ثم اسعفه العزيز بجند مع قائد اسميه الفضل فقدم الفضل بجنده واجتمع بأبي تغلب عنــد طبرية وزحفاعلي الشام وبعد حرب ونزال عادوا عنها بخيبة المسعى . وفي تلك الآونة جرت منازعة بيزدغفل الطائي عامل المزيز على الرملة وبين بني عقيلالنازلين بجوار الرملة فاستجار بنو عقيل بأبي تغلب وطلبوا منه ان ينصرهم على دغفل الطائي ويسميه ابن خلكاف المفرج بن الجراح البــدري الطائي (٣) فرحل أبو تغلب برجاله ونزل بجوار عقيل فارتاب الطائي والفضل منه وظناه طامعاً في الاستيلاء على الأعمال وعلى هذا انتشب القتال بين الفريةين فانهزمت عقيل وأصحاب أبي تغلب ولم يبق معه الا سبمائة رجل من غلمانه وكان الطائي يراوغ في القبض عليه وبينما كاف أبو تغلب يذود عن نفسه اتته ضربة في حاق رأسه ووقع صريعاً فحمله الرجال

<sup>(</sup>١) أبو الفداج ٢ ص ٢١٦

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) وفيات الاعيان ج ١ ص ١٧٦

الى دغفل واراد الفضل أخذه وحمله الى العزيز بمصر الا ان دغفل الطائي أرسل من قتله سراً سنة ٩٧٩ ( ٣٦٩ ه ) (1) وذلك خوف ان يصطنعه العزير ويجعله عنده . فلما علم الفضل بذلك حزن عليه حزناً شديداً وانحى باللائمة على دغفل مستقبحاً منه ذلك ثم أخذ رأسه وعاد الى مصر . وكان أبو تغلب آخر ملوك الحمدانيين في الوصل ومن بقي من أهله حملهم بنو عقيل الى سعد الدولة ابن سيف الدولة المالك يومئذ على حلب

# الفصل التاسع

نظرة اجمالية في دولة بني حمدان

دامت الدولة الحمدانية في الموصل نحو أربع وسبعين سنة أي منذ ولاية أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان في خلافة المكتفي سنة ٩٠٥ (٣٩٣ هـ) الى ان أقبل عضد الدولة البويهي سنة ٩٧٧ (٣٦٧ هـ) وطرد أبا تغاب ابن ناصر الدولة الحمداني وضبط بلاده

كان الحمدانيون في أول أمرهم حمالاً للخلفاء على الموصل ثم لما ضعف شأن الخلفاء لاسيا في تسيطر بني بويه واستفحال أمرهم طمحت انظار العال الى الاستبداد والاستئثار بالجباية فاضطر الخلفاء الى التراضى معهم على مال مضمون وان يكن أقل مما يجبى وهو الضمان أو المقاطعة كما ضمن البريدي الاهواز على أيام الراضي كل سنة ٣٦٠٠٠٠ دينار . فصار الحمدانيون أيضاً يضمنون الموصل وبلادها بمبلغ من المال يقدمونه للخلفاء وبعدهم لسلاطين بني بويه ولم يتجاوز مبلغ الضمان الثلاثة ملايين من الدراهم فان ناصر الدولة الحمداني ضمن الموصل وبلادها من معز الدولة البويهي بمليونين وتسعائة ألف درهم (٢) . وفي الغالب كان الحمدانيون لا يقدمون مبلغ الضمان الا اذا

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ٨ ص ٣٥٣

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ۳ ص ۲۶۶

ألجئوا حربًا فان العال كانوا قد استقلوا فيما بقى بيد العباسيين من البلاد وكان أقرب المستبدين الى مقرالخلافة بنو بويه باصبهان وفارس وبنوحمدان بالموصل والجزيرة (ميسويوتاميا) ولم يبق للخلفاء الا بغداد ونواحيها ما بين دجلة والفرات وامراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم ويسمون القائم بدولتهم أمير الامراء. ثم جاء معز الدولة الى بغداد وملكها واختص باسم السلطان فبقيت اخبار الدولة تؤثر عنهم وصارت اخبار الخلفاء منذ المستكنفي بالله ٤٤٩ (٣٣٣هـ) مندرجة في اخبار بني بويه والسلجوقيـة من بعدهم (١) وكان الحمدانيون قد استفادوا من تلك الاحوال فاستأثروا بالحكم والجباية وصاروا لايقدمون شيئًا أو يقدمون اليسير مما كانوا يجبونه من بلادهم الواسعة التي كانت تشتمل على الموصل الى تكريت (٢) و ديار بكرو ديار مضرو ديار ربيعة والديار الشامية (٢) ولا صحة لما رواه ابن الشحنة عن ناصر الدولة ابن حمدان انه ضبط مصر (١) سنة ١٠٧٣ ( ٢٦٦ هـ ) فان ناصر الدولة بن حمدان توفيسنة ٩٦٨ ( ٣٥٨ هـ ) ويغلب ان ابن الشحنة يقصد بناصر الدولة أباعلي الحسن من اولاد ناصر الدولة الحمداني وكان هذا من أكبر القواد المتقدمين في مصر على عهد الخليفة المستنصر بالله وذكر عنمه ابن الاثير انه حارب العبيد وطردهم من مصر سنة ۲۷۰ ( ۲۰۵ ه ) (٥)

فكان الحمدانيون يجمعون من هذه البلاد الواسعة العامرة أموالاً كثيرة لانعلم كم كان مقدارها يومئذ أما المعلوم فالموصل مع قراها المجاورة كانت تقدم للدولة العباسية سنوياً ما ينيف على عشرات الملايين من الدراهم. نقل ابن خلدون عن جراب الدولة ان الموصل وما يليها كانت تدفع في أيام المأمون

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۱۹

<sup>(</sup>٢) أبو الفداج ٢ ص ١٠٠

<sup>(</sup>٣) أبو الفداج ٢ ص ١٢٦

<sup>(</sup>٤) ك . ابن الشحنة ج ٨ ص ١٧٧

٠(٥) ج ١٠ ص ٣٠

عشرين الف الف رطل من العسل الابيض وأربعة وعشرين الف الف درهم(١) أي ١٠٠٠، ١٠٠٠ جنيه ثم نقصت أي ١٠٠٠، ١٠٠٠ جنيه ثم نقصت جباية الموصل في أيام المعتصم فاصبحت ١٠٠٠، ١٠٠٠ درهم . وفي أو اسط القرن الثالث للهجرة انحطت الى ١٠٠٠، ١٠٠٠ وكان سبب هذا النقصان ضعف شأن الدولة العباسية وخيانة العمال واستئنارهم باموال الدولة . أما في عهد الدولة الحمدانية فلا ريب انها زادت عما كانت عليه في عهد الحلفاء كا يدلنا عليه ترفهم واسرافهم في العطاء شأن الملوك العظام فان سيف الدولة الحمداني أمر بضرب دنانير للصلات في كل دينار منها عشرة مثاقيل وعليه اسمه وصورته . قامر لابي الفرج منها بعشرة دنانير فقال مرتجلاً :

نحن بجود الامير في حرم نرتع بين السعود والنم ابدع من هذه الدنانير لم يجر قديماً في خاطر الكرم فقد غدت باسمه وصورته في دهرنا عوذة من المدم

فزاده عشرة أخرى . وقد انشده اعرابي ثلاثة ابيات من الشعر فأمر له بمائتي درهم (٢) وقد بلغ الاسراف بالحمدانيين في الجود والكرم مبلغه عند الخلفاء العباسيين

وقد أحرز الحمدانيون السباق في حلبة المجد فصاهروا الخلفاء وحازوا المنمة والقوة مالاً ورجالاً فحاربوا الروم وتقلدوا امارة الامراء في الدولة العباسية . وحارب ناصر الدولة اكبر سلاطين بني بويه وهو معز الدولة وانتصر عليه . وطمع أولاده في الاستيلاء على بغداد في سلطنة بختيار ابن معز الدولة ولولا تقاطعهم وخلافهم الذي آل بهم الى الخصام والقتال لكانوا قضوا على دولة بني بويه في بغداد واستقر هم الامر . ذكر عنهم صاحب

<sup>(</sup>١) مقدمة ص ١٥٧

<sup>(</sup>۲) زیدان ج ۲ س ۲۱ و ۱۳

<sup>(</sup>٣) الثمالبي ج ١ ص ١٢

الدرة اليتيمة قال: 'رزقت البلاد ملوكا وأمراء من آل حمدان و بني ورقاء هم بقية العرب والمشغوفون بالادب. والمشهورون بالمجد والكرم. والجمع بين السيف والقلم . فكانوا ملوكا وأمراء أوجههم لاصباحة . وألسنتهم للفصاحة . وسيف الدولة مشهور بسيادتهم وكان رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه غرة الزمان . وعماد الاسلام . وكانت وقائمه في عصاة العرب يكف بأسها . وتفل انيابها . وتذل صعابها . وغزواته تدرك من طاغية الروم الثار وتحسم شرهم المثار . وتحسن في الاسلام الآثار (1)

فكانت العلوم ناجحة في ايامهم وسوق الأداب العربية نافقة في دولتهم، وقد امتازوا بهاهم نفسهم حتى أصبحوا موسم الأدباء. وحلبة الشعراء. وما منهم الا أديب جواد يحب الشعر وينتقده. ويثيب على الجيد منه فيجزل ويفضل. فاجتمع من الشعراء على أبوابهم مالم يجتمع على باب أحد من الملوك بعد الخلفاء واشتهر منهم بالادب سيف الدولة فكان أديباً معجباً لجيد الشعر شديد الاهتزاز لما يمدح به (٢) واشتهر منهم أيضاً أبو فراس ابن أبي العلاء سعيد بن حمدان وشعره مشهور سائر بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة والعذوبة والمتانة. ومعه رواء الطبع وسمة الظرف. وقد شهد له المتنبي بالتقدم والتبريز (١) وله ديوانه الشهير المعروف باسمه وقد طبع في بيروت سنة ١٩٠٠م. واشتهر في ايامهم من علماء الموصل وشعرائها الشاعر البليغ السري الرفاء أبو الحسن بن احمد صاحب كتاب الديرة (النصف الاول من المري الرفاء أبو الحسن بن احمد صاحب كتاب الديرة (النصف الاول من المدرف المالك والمالك (أواسط القرن الرابع للهجرة) وأبو الفتح عثمان المعروف بابن جي صاحب المؤلفات العديدة منها كتاب الخصائص وكتاب سر" الصناعة بابن جي صاحب المؤلفات العديدة منها كتاب الخصائص وكتاب سر" الصناعة بابن جي صاحب المؤلفات العديدة منها كتاب الخصائص وكتاب سر" الصناعة

<sup>(</sup>١) الثمالي ج ١ ص ٨ و ٧

<sup>(</sup>۲) الثعالبي ج ۱ ص ۸

<sup>(</sup>٣) الثمالي ١ ص ٢٢

الباب الثاني

(منتصف القرف الرابع للهجرة) وعمانوئيل بن شهاري صاحب كتاب الأوكساميرون أي الايام الستة . وكان هذا معاماً في مدرسة الدير الاعلى وهودير مار جبرائيل (منتصف القرن الرابع للهجرة) وايشو عياب بر شهاري وكان معاماً في مدرسة مار ميخائيل على دجلة

### الفصل العاشر

وفاة عضد الدولة وظهور باذ الكردي وما جرى له مع بني حمدان

كان الحمدانيون قد أخضموا المصاة وكسروا شوكة الخوارج. فاذعن لهم اعراب البادية واكراد الجبال ولما زال ملكهم راغ الاكراد في الجبال سيماً منهم الهكارية . وأنهاروا كالسيل الجارف على اعمال الموصل . وعانوا فيها سلباً ونهباً . فبادر عضد الدولة الى تجهيز العساكر وتسييرها في أثر العصاة فانهزم الاكراد الى الجبال وتحصنوا فيها . وكان الجند يقفون أثرهم ويناجزونهم القتال حتى ضعف الاكراد عنهم لكثرتهم ووفرة عدتهم وثباتهم على القتال . وخافوا سوء عاقبة عصيانهم . فارسلوا يطلبون الامان فأجيبوا اليه ثم سلموا قلاعهم ونفوسهم . ونزلوا مع الجند الى الموصل . غير ان مقدم الجيش نكث الوعود والايمان فصلبهم على جانبي الطريق\_ من معلثايا بجوار زاخو \_ الى الموصل \_ على طول خمسة فراسيخ تقريباً . حينتُذ خاف بقية الاكراد سطوة عضد الدولة وبأسه فاخلدوا الى السكون. وبمد اخماد القلاقل الداخلية. انصرف عضد الدولة الى ترميم ما تهدم في بلاده فعمر المساجد والاسواق . وادر الاموال على الائمة والعلماء . ومدّ يد المساعدة الى الغرباء والضمفاء الذين يأوون الى المساجد وجدد أيضاً ما دثر مر َ الانهار وأعاد حفرها وتسويتها . ثم أجرى الجرايات على الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين والشعراء وغيرهم من أرباب العلوم والفنون وجهز بالاموال الطائلة وزيره نصر ابن

هارون وكان نصرانياً وأرسله الى البــلاد لتممير البيع والاديرة . وبذل المساعدات لفقرائها (1)

ولما توفى الملك عضد الدولة بن بويه سنة ٩٨٢ ( ٣٧٢ هـ) اجتمع القواد والأمراء وولوا ابنه ابا كاليجار الامارة . ولقبره صمصام الدولة . وخلع صمصام الدولة على أخويه أبي الحسن احمد وأبي طاهر فيروز شاه وأقطعهما فارس وأمرها ان يجد أفي المسير اليها ليسبقا أخاهم شرف الدولة أباالفوارس وكان يومئذ في كرمان . فلما نمى الخبر الى شرف الدولة بوفاة أبيه سار مسرعاً من كرمان الى بلاد فارس وضبطها وهكذا تفرق بنو بويه في انحاء المملكة العباسية واقتسموها بينهم

أما صمصام الدولة فابتداً بمحاربة باذ الكردي وهو أبو عبد الله الحسين ابن دوشتك مقدم الأكراد الحميدية الذين كانوا في ثغور ديار بكر . وروى ابن خلدون ال اسمه باذ . وكنيته أبو شجاع وأبو عبد الله الحسين هو أخوه (٢) . كان باذ عظيم الخلقة شديد البأس عليه ملامح الدهاء والبطش . ولما ملك عضد الدولة الموصل حضر باذ عنده نخافه عضد الدولة وقال ما أظن هذا يبتى على فانفيه بأساً وشراً ومن، ثم أوصى أصحابه ان يحتالوا في القبض عليه . ولما أحس بهم باذ أركن الى الفرار . وصار يرعى الغم وكان كرياً جواداً يفيض على المحتاجين ويقصده الكثيرون حتى ذاع صيته وانتشر خبر جوده وكرمه فاحبه الناس واجتمع عليه خلق كثير من العرب وصاد يقطع الطرق وينهب السابلة ثم شرع بشن الغارة على القرى والمدن ويوزع على أصحابه ما يناله بشجاعته . ولما كثر أصحابه وأعوانه حمل على أرمينية وملك منها مدينة ارجيش . واستجاش فيها العساكر وزحف على ديار بكر . فاستولى على مدينة آمد وميا فارقين . وكان باذ لما مات عضد الدولة قد

<sup>(</sup>١) ابن الاثير جزء ٨ ص ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) ج ٣ ص ٤٣٣

الباب الثاني

استفحل أمره وقويت شوكته حتى قصد نصيبين وضبطها . ولما نمي خبره الى صمِصام الدولة أرسل عليه عسكراً بقيادة أبي سعد بهرام. فانكسر أبو سعد وتفرق أصحابه ثم صير اليه صمصام الدولة أبا القاسم سعيد بن الحاجب مع جيش عظيم والتقوا بباجلايا من قضاكواشي في جنوبي بحيرة وان. وهي كواش وكانت تسمى قديماً « دارد مشت » فانهزم أيضاً أبو القاسم واستولى. باذ على كثير من الديلم فقتل وأسر منهم . ونجا أبو القاسم الى المؤصل فثار به الاهالي نفوراً من سوء سيرة الديلم . وأخرجوه من المدينة ومن ثم دخلها باذ الكردي واستولى عليها سنة ٩٨٣ (٣٧٣ هـ) وأقام في الموصل يستعد للمسير الى بغداد ليزيل عنها الديلم ويستولي عليها فلما بلغ خبره الى صمصام الدولة هلع منه فجمع العساكر الكثيرة وأرسلها بقيادة زيار بن شهر اكويه من أكبر قواد الديلم فزحف بها زيار وانتشب القتال بينه وبين باذ سنة ٣٧٤هـ فاجلت الوافعة عن هزيمة باذ وأصحابه . وأسر زيار كثيراً من عسكره وأهله غملهم الى بغداد. وملك الديلم بلاد الموصل. ثم أ نفذت السرايا في طلب باذ وكاذ قد هرب الى ديار بكر . فلما رأى زيار ان لا سبيل الى القبض عليه أعمل الحيلة لقتله ووضع رجالاً لذلك فسار أحدهم الى معسكر باذ ودخل ليلاً الى خيمته وضربه وهو يظن أنه يضرب رأسه فوقعت الضربة على ساقه ومرض باذ لتلك الضربة حتى أشفي على الموت . ولما أبل من مرضه راسل زيار في الصلح فاستقر الحال بينهما على الن تكون ديار بكر وشطر طور عابدين لباذ . وهكذا عاد زيار الى بغداد وقد جمــل على الموصل سعيد ابن الحاجب مع جيش من الديلم. ثم ان الجند شغبوا على صمصام الدولة سـنة ٩٨٥ ( ٣٧٥ ﻫ ) وأجموا على تسليم الملك الى أخيه شرف الدولة وكتبوا الى شرف الدولة بذلك فقدم بجنده على الاهواز والبصرة ثم على بغداد فاستولى عليها وكان قد ألتي القبض على أخيه صمصام الدولة فسمله واعتقله في قاهة سنة ٢٨٦ (٢٧٦ ه)

وفى هذه الفترة انصرف باذ الى جمع المــال وتجنيد الرجال حتى أصبـح بجيش عظيم فاقبل على الموصل سنة ٩٨٧ ( ٣٧٧ ه ) يربد ان يستولي عليها . وكان سعيد الحاجب الوالي على الموصل قد توفي في تلك الاثناء فولى شرف الدولة مكانه على الموصل أبا نصر خواشاذه . وأرسل معه العساكر . ولما وصلها وبلغه خبر قدوم باذ بمدد عظيم من الرجال الابطال كتب الى شرف الدولة يستمده زيادة في المساكر والأموال. وكان باذ قد قارب المدينــة فاضطر خواشاذه ان يستعين بالعرب من بني عقيل وبني نمبر وأفطعهم الموصل ليدافعوا عنها (١) فتوقف باذ لكثرة العرب ثم أرسل طليعة أخاه مع جند يسير فقتل أخوه وانهزم عسكره . وأقام باذ في مكانه لا يجسر على التقدم الى سنة ٩٨٩ ( ٣٧٩ هـ ) وفيها ثار أهالي البلاد على الديلم لكثرة شرهم ومظالمهم وعمت هذه الثورة جميع بلاد العراق وامتدت الى الموصـل فحاربوا الديلم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . وجرى انه مرض شرف الدولة ومات في تلك السنة عينها فلما بلغ خبر وفاته الى باذ زاد طمعه في الاستيلاء على الموصل وتحقق أمله فيها . الا ان العرب من بني عقيل وبني نمير حالوا دون مرامه . وفي تلك الايام قدم الى الموصــل أبو طاهر ابراهيم وأبو عبد الله الحسين ابنا ناصر الدولة الحمداني . وقد روى ابن خلدون عن قدومهما الى الموصل روايتين . فذكر ان شرف الدولة البويهي لما ولى خواشاذه في الموصل بعث أبا طاهر الحمداني وأخاه الى الموصل وبمدسفرهما اليها خاف منهما فكتب الى خواشاذه ان يعيدهما اليه فلم يجيبا وأغذالسير الى الموصل (٢)

وقال أيضاً : جاء أبو طاهر وأبو الحسين ابنا ناصر الدولة بن حمدان أمير بن على الموصل من قبل بهاء الدولة وبقيت في ملكهما الى سنة ٢٨١ هجرية (٢) : وقوله الاخر يوافق ما أورده ابن الاثير عن ابني حمدان انهما

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۴۳٤

<sup>(</sup>٢) ج ٤ ص ٢٥٢

<sup>(</sup>٣) ج ٣ ص ٤٣٤

كانا في بغداد في خدمة شرف الدولة . وبعد وفاته احتالا على ابنه بهـــاء الدولة واستأذناه في الذهاب الى الموصل. وبعد ما أذن لهما ندم بهاء الدولة وخشي ان يستوليا ثانية على الموصل فكتب الى خواشاذة عامله ان يدفع ابني حمدان ويميدهما الى بفداد . فانفذ خواشاذه اليهما يتوعدهما ويأمرهما والمودة الى بغداد . أما ابنا حمدان فاسرعاً بالمسير الى الموصل حتى نزلا بالدير الاعلى وكانت الفتنة قد تجددت في ثورة الاهالي على الديلم. وقدْ هجموا عليهم ونهبوهم ثم التحقوا باصحاب ابني حمدان واحتدم القتال بين انبي حمدان وبين الديلم فانكسر الديلم وانهزم منهم واعتصم الباقون بدار الامارة . ولما عزم أهل الموصل على قتلهم والاستراحة منهم منهم ابنا حمدان عن ذلك . ثم أخرجوا خواشاذه بمن معه عن المدينة واستقر الامر بالموصل لبني حمدان أما باذ فانه لما رأى عجزه عن المدينة رجع الى ديار بكر فجمع له الاكراد واكثرهم من الاكراد البشنوية اصحاب قلمة فنك ( وهي في قرب جزيرة ابن عمر تبعد عنها نحو الفرسخين وقد أقام فيهـــا الاكراد البشنوية مستقلين مدة ثلاثمائة سنة <sup>(۱)</sup>). ثم بلغه الخبر ان أبا طاهر وأخاه قد ملكا الموصل واستبدا فيها فعول على المسير اليها فسار اليها سنة ٩٩٠ ( ٣٨٠ ه ) وشرع يَكَاتَبِ أَهَلُهَا وَيُستَمَيِّلُهُمُ البِّهِ. ثُمْ قَدَمُهَا وَقَدَ أَجَابُهُ بِمَضْهُمُ وَنُولُ فِي جَانِبُهَا الشرقي . ولما رأى ابنا حمدان عدده وعدته ضعفا عنه وكتبا الى أبي الذواد محمد بن المسيب أمير بني عقيــل يستنصرانه على باذ ، ويعدانه بتوليته على جزيرة ابن عمر ونصيبين وبلد. فرضي ابن المسيب وسار اليه أبو عبدالله ابن حمدان وأقام أبو طاهر بالموصل يحارب باذ . فلما اجتمع أبو عبد الله بابن المسيب سارا الى بلد وعبرا دجلة . وباذ غافل عنهما ثم احس بهما وأراد الهرب خوفًاان يسدا عليه فيكون أبو طاهر من الامام وعبد الله من الوراء لكنه لم يقــدر الروال نظام جنده فادركهم أصحاب بني حمدان وقتلوا فيهم مقتلة كبيرة وفر" باذ منهزماً على ظهر فرسه وبينما كان يهرب جمح به الفرس فسقط عنه واندقت ترقوته ومات من ساعته ثم رآه بعض أصحاب بني حمدان فعرفوه وحملوه الى الموصل حيث صلبت جثته فوق دار الامارة الا ان أهالي الموصل أنكروا ذلك وقالوا لا يحل ان يفعل هذا برجل شجاع غاز ، فانزلوا جثته وكفنوها وصلوا عليها ثم دفنوها

وكان لباذ ابن اخت من بني مروان يدعى ابا علي هذا سار من بعد قتل باذ بمن معه الى حصن كيفا على نهر دجلة وهو من المعافل المنيعة فتروج بامرأة باذ وتملك الحصون التي له بما فيها من رجال ومال ثم سار الى ميافرقين وقصده ابنا حمدان وقاتلاه في طفر بهما ابوعلي وأسر عبدالله بن حمدان ثم اطلقه ، ولما عاد عبدالله الى اخيه ابي طاهر وجده قد القى الحصار على آمد فاشار عليه بمصالحة ابن مروان والاتفاق معه غير ان ابا طاهر لم يذعن لمشورة اخيه بل اجبره ان يكون على الجيش فسارا. الى ابن مروان وحارباه ثم انكسرت بيوشهما وهرب ابو طاهر الى نصيبين واسر ابو عبدالله الحسين وابث مضيقاً عليه حتى شفع فيه صاحب مصر فأطلق سراحه ومن ثم مضى ابو عبد الله الى مصر و تقلد و لاية حلب سنة ١٩٩١ ( ٣٨١ ه ) وكان ابو الفضائل بن سسمد الدولة بن سيف الدولة الحمداني قد توفي و بقي ابو عبدالله على و لاية حلب حتى مات . أما ابو علي المرواني فلك ديار بكر وما يجاورها ثم قتل وخلفه اخوه ابو نصر بن مروان ومنه بدأت الدولة المعروفة بدولة بني مروان وقال ابن خلدون انها أخذت منشأها من ابي على المرواني سنة ٩٩٠ ( ٣٨٠ ه )



# الفصل الحاري عشر

بدء دولة بني عقيل ويقال لهما أيضاً دولة بني المقلد او آل المسيّب

كان بنو عقيل وبنو كلاب وبنو غير وبنو خفاجة وكلهم من عامر بن صعصعة وبنو طي من كهلان قد انتشروا ما بين الجزيرة والشام في عدوة الفرات وكانوا كالرعايا لبني حمدان يؤدون البهم الآتاوات وينفرون معهم للحروب . ثم استفحل أمر هم عند فشل دولة بني حمدان وساروا الى ملك البلاد واستولوا على نصيبين (١) وكان يرأس هذه القبائل المتحالفة امير من عقيل بسميه ابن خلدون ابا الدرداء وهو خطأ والاصح هو ابو الذؤاد محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن مهند أمير بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ومن نسب هذا الامير يتضح سبب تسمية هذه الدولة العربية بدولة بني عقيل وبنى المقلد وآل المسيب

لما انهزم ابو طاهر الحمداني امام ابى على بن مروان سار الى نصيبين في قلة من اصحابه فطمع به ابو الذؤاد محمد بن المسيب أمير بني عقيل المتغلب يومئذ على نصيبين فغدر به واعتقله مع على ابنه وجلة من قواده ثم قتلهم عن آخرهم وسار الى الموصل بدء سنة ١٩٩ ( ٣٨١ ه ) وضبطها ثم أرسل الى بهاء الدولة يخبره بذلك ويسأله ان ينفذ اليه من يقيم عنده من أصحابه يتولى الأمور ٤ فسير اليه قائداً من قواده وكان أبو الذؤاد قد تنفذ على نائب بهاء الدولة حتى فسير اليه قائداً من قواده وكان أبو الذؤاد قد تنفذ على نائب بهاء الدولة حتى صار اليه الحل والابرام في الكبيرة والصغيرة وليس للنائب فيها أمر ولا ساطان . ولما بلغ خبر استبداده الى بهاء الدولة انفذ عليه أبا جعفر الحجاج ابن هرمز بعسكر كثير فقدم أبو جعفر الى الموصل وطرد عنها أبا ذؤاد وملكها . ابن هرمز بعسكر كثير فقدم أبو جعفر الى الموصل وطرد عنها أبا ذؤاد وملكها . فثار ثارً بني عقيل واجتمعوا مع أميرهم أبي الذؤاد على حرب أبى جعفر فاشتد القتال بينهم وكان أبو الذؤاد بطلاً شجاءاً أظهر في تلك الوقائع اقداماً وبأساً القتال بينهم وكان أبو الذؤاد بطلاً شجاءاً أظهر في تلك الوقائع اقداماً وبأساً

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ٤ ٥٢

فهابته العرب واجتمع منهم عليه خلق كثير حتى أجفل أبو جعفر لك برتهم وأرسل يطلب مدداً من بهاءالدولة فامده بالوزير أبي قاسم علي بن أحمد وقدم أبو القاسم الى الموصل في أوائل سنة ٩٩٣ ( ٣٨٣ هـ ) فكانت بينهم حروب ووقائع وكان الظفر فيها للديلم

ولما توفي أبو الذؤاد سنة ٩٩٧ ( ٣٨٧ م) (١) سار المقاد أخوه الى الموصل فاستمال اليه بعضاً من الجنود الديامية وكتب الى بهاء الدولة يضمن منه الموصل واعمالها عليو نين من الدراهم (٢) وهي تساوي تقريباً ٦٦٦ و٦٦ جنيه ثم قصد أخاه علي الذي خلف أبا الذؤاد في امارة بني عقيل وأظهر له ان بهاء الدولة قد ولاه الموصل وسأله ان ينصره على أبي جعنر . فسار كلاها برجال عقيل ونزلوا على الموصل والضم اليهم الديلم الذين اسمالهم المقلد . فضمف أبو جعفر عن محاربتهم وهرب سرا الى بغداد بأهله وأمواله . ثم دخل المقلد الموصل واستقر الأمر بينه وبين أخيه على ان يخطب لهما وبقدم على لكبره ويكون له نائب لجبابة الأموال وبارح على المدينة واقام المقلد فيها وسارت أمورهما على هذه الوتيرة مدة طويلة حتى جرت خصومة بينهما كا سنذكره في محله

وكان المقلد يتولى أيضاً حماية غربي الفرات من أرض المراق وله عليها نائب متهور فرت بين نائبه وبين أصحاب بهاء الدولة مشاجرة وكتب النائب يشكو الى المقلد حاله واذ ذاك سار المقلد بعساكره وانتشبت الحرب بينهم وكان بهاء الدولة آنئذ منشغلا في محاربة اعوان أخيه صمصام الدولة فلما بلغه الخبر بمجيء أصحاب المقلد الى بغداد أنفذ أبا جمفر الحجاج الى بغداد وأمره بمصالحة المقلد خوفاً من اثارة الحرب لانصرافه الى محاربة أخيه فراسل أبوجهفر المقلد واستقر الصلح بينهما على ان يحمل المقلد عشرة آلاف دينار الى بهاء

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۵۰

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ٥٥٥

الدولة وان يخطب له في البلاد . ثم خلعت على المقلد الخلع السلطانية ولقب بحسام الدولة . وأقطع الموصل والكوفة والقصر وهو قصر شيرين على نهر حلوان في غربى خرباتها والجامعين وهو اسم الحلة قديماً (1) . غير ان المقلد لم يبر بوعوده الا بحمل فليل من المال وهذا أيضاً استأثر به فقصدته الرجال وعظم شأنه وخافه الملوك البويهبون أنفسهم

واتى في وفيات الأعيان عن المقلد انه كان فيه عقل وسياسة وحسن تدبير فغلب على سقي الفرات واتسعت مملكته ولقبه الامام القادر بالله وكناه وأنفذ اليه بالاواء والخلع فلبسها بالانبار واستخدم من الديلم والاتراك ثلاثة آلاف رجل واطاعته خفاجة حتى ملك البلاد الكثيرة (٢). وجرى انه بيماكان المقلد منشغلاً في العراق بلغه ان أصحاب أخيه على قد اساءوا الى أصحابه في الموصل وفي عزمه ان يخاولون الاستيلاء عليها فلها فرغ من شغله عاد الى الموصل وفي عزمه ان ينتقم من أصحاب أخيه لكنه تونف عن ذلك خوفاً من وخامة العاقبة وشر الحرب فاعمل الحيلة في القبض على أخيه على ليصفو له جو الملك وكانت دار أخيه ملاصقة لداره فنقب الحائط ودخل على أخيه ليلاً فاعنقله وبعث زوجته أخيه ملاصقة لداره فنقب الحائط ودخل على أخيه ليلاً فاعنقله وبعث زوجته أخيه مولديما الى الحسن ولديه قرواش وبدران الى تكريت فرجت زوجة أخيه بولديما الى الحسن المن المسيب أخي المقلد وكانت احياؤه قريباً من تكريت فاستجاش العرب على المقلد وسار اليه في عشرة آلاف مقاتل ولاقاه المقلد بألفي فارس وبينا هي ذلك اذ جاءت زميلة بنت المسيب شافهة في أخيها على فاطاقه المقلد ورد عليه ماله وترك الموصل لاخويه على وحسن وسار عنها سنة ١٩٩٨ ( ١٩٨٩ ه) عليه ماله وترك الموصل لاخويه على وحسن وسار عنها سنة ١٩٩٨ ( ١٩٨٩ ه)

ولما توفي علي سنة ٩٩٩ (٣٩٠ هـ) بقيق الامارة لحسن فسار المقلد الى الموصل بجيش كثيف وطرده عنها ثم دخلها وملك فيها وكاز الهالبك الاتراك الذين في بغداد قد أعجبتهم صولة المقلد وسطوته فرغبوا في خدمته وتبعوم

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ٥٥٠

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۵۰

ثم تخلفوا عنه التمدي الديلم عليهم ولاذوا بالهـزيمة فتبعهم المقلد وظفر بهم وقتل منهم وأعاد الباقين الى خدمته وبعد هـذا تغير عليه هؤلاء الاتراك فاغتنم بعضهم غفلته وفتاوه غيلة وهو في الانبار حيث كانت أمواله وخزائنه وجاء عنه في وفيات الاعيان أنه بينما كان في مجلس انسه وهو في الانبار وثب عليه غلام تركى فقتله وذلك في صفر سنة ٢٩١ ويقال انه مدفوق على الفرات بمكان يقال له شقيا بين الانبار وهيت وكان المقلد ذا فضل وادب ومن شعره ما شوهد مكتوباً على حائط قصر بجوار نصيبين (١):

يا قصر ما فعل الالي ضربت قبابهم بقعرك اختى الزمان عليهم وطواهم بطويل نشرك واها لقاصر عمر من يختال فيك وطول عمرك

ولما مات المقلد كان ابنه قراوش (٢) وبدران في تكريت فحاف نائبه عبدالله بن ابراهيم بن شهروبه بادرة الجند وشغبهم وكتب الى ابى منصور ابن قراد من كبار زعماء العرب وهو في السندية وهي قربة على نهر عيسى بين بغداد والانبار (٦) يستدعيه الى نصرة قرواش على عمه الحسن ويستميله بالمواعيد الكثيرة فقدم ابن قراد برجاله وحمى الخزائن والبلدة ومن ثم أرسل عبد الله النائب الى قرواش المعروف أيضاً بأبى المنبع معتمد الدولة ولما وصل بذل لابن قراد اموالا كثيره مكافأة له على صنيعه أما الحسن برن المسيب فانه جمع مشايخ عقيل وشكا اليهم قرواش وما بذله عفواً من الاموال الطائلة لابن قراد وأراد الحسن ان يثيرهم بذلك على ابن أخيمه غير ان بني عقيل خالفوه في مقصده وعرضوا عليه مصالحة قرواش واذ لم يجد بداً من موافقتهم رضي بها . ثم ان قرواش ندم على ما أعطاه لابن قراد وأضمر على موافقتهم رضي بها . ثم ان قرواش ندم على ما أعطاه لابن قراد وأضمر على

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۰۱

<sup>(</sup>٢)قرواش اسم عربي على فموال من القرش وهو لغة الكسب والجمع وبه سعبت قريش للانهاكانت تعاني التجارة ،

<sup>(</sup>٣) ياقوت

قتله واذاحس قراد ترك أمواله ونر هارباً فاستولى عليها قرواش

وغزا قرواش البلاد وكان بطلاً شجاعاً حارب الاتراك والديلم وخفاجة وهي قبيلة كبيرة من بني عقبل كانوا يسكنون اطراف الكوفة . وفي مبادى القرن الخامس الهجري خلعوا الطاعة في اطراف الانبار والكوفة والبصرة وأفسدوا فيها خمل عليها قرواش واستباح أموالهم وفتك بهم فتكا ذريعاً . ثم استفاد من انتقاض أمر بني بويه ومناجزتهم بعضهم بعضاً . وكان عماه وها ابو الحسن بن المسيب وابو مرخ بن المسيب قد توفيا فاستقل قرواش بالبلاد واحتاز أموالها ثم انفذ خدمة لمصاحته الىصاحب مصر الحاكم بأمرالله سادس والكوفة والانبار وسقي الفرات والمدائن . غطب له فيها سنة ١٠١٠ والكوفة والانبار وسقي الفرات والمدائن . غطب له فيها سنة ١٠١٠

فاما بلغت اخبار قرواش الى الخليفة القادر بالله وكان قد خلف الطائع لله سنة ٩٩١ ( ٣٨١ ه ) أرسل من ساعته الى بهاء الدولة يعرفه انحياز قرواش الى صاحب مصر . ومن ثم كتب بهاء الدولة الى عميد الجيش أبى على بن أبي جعفر يأمره بالحملة على قرواش فسار أبو على بجيش عظيم وأموال طائلة لنفقة الجند . ولما خرج اليه قرواش ورأى أهبة أبي على وكثرة رجاله داخله الندم والفشل فكتب في الحال الى أبي على يسأله ان يتوسط بالصلح بينه وبين بهاء الدولة ويعده بابطال خطبة العلويين وباعادة خطبة القادر بالله

ثم توفي الملك بهاء الدولة سنة ١٠١٢ (٣٠٣ه) وخلفه ابنه سلطان الدولة . ثم عقب سلطان الدولة ابنه الآخر مشرف الدولة . فلما استقر الملك لمشرف الدولة وبلغه عن قرواش استبداده في البلاد ، واحتجافه بالاموال حرك عليه بني أسد وأمدهم بالجند والمال فساروا الى قرواش وقاتلوه . ثم الهزم قرواش برجاله وبنو أسد يتبمونه حتى أدركوه وقادوه أسيراً بعد ان

<sup>(</sup>١) أبو القداج ٢ ص ١٤٧

نهبوا خزائنه واثقاله. وبعد أيام هرب قرواش من الاسر ولاذ بسلطان النمالي أمير خفاجه فمد مشرف الدولة يده على بلاد قرواش وضبطها ومضى أيام على ذلك ثم كتب قرواش الى مشرف الدولة يسأله الصفح فلم يغنه رجاؤه فتيلاً حتى توفي الملك مشرف الدولة سنة ١٠٢٥ (٤١٦ هـ) وملك العراق بعده اخوه جلال الدولة وكان قرواش يتزلف اليه بالطاعة والاخلاص فوثق منه جلال الدولة وأعاده على ملكه

وبقي قرواش على الصلح مع بني بويه زمناً غير يسير . ثم انقلب عنهم وحسر النقاب عن مطمعه في الاستبداد بالبلاد فاستأثر بها وبجبايتها ثانية وامتنع عن مراجعتهم في الامور . فاثار جلال الدولة عليه بني أسد و بني خفاجة وأمدهم بالجند والمال وسيرهم كتائب الى قتال قرواش . وسار قرواش من الموصل الى الكوفة حيث النقى برجال جلال الدولة في ظاهرها ونازلهم القتال وبعد عراك شديد وضرب عنيف أدرك قوتهم فهرب الى الانبار . وكان رجال أسد وخفاجة يطاردونه حتى بلغ الموصل فدخلها وتحصن فيها سنة ١٠٢٦ (٤١٧)

وفي تلك الآونة ثارت الفتن في داخلية بلاد الدولة البوبهية فانصرف ملوكها الى اخماد أجيج هذه الفتن والمشاغب وكان الجند أيضاً قد هاجوا على الاثير عنبر. وكان من نخبة الرجال البويهية. وكان ماضي الحكم نافذ الكامة وعامة الجند طوع بنانه. ولما عم الاغتشاش وسادت الفوضى خلع الجند طاعته وظن الاثير ان ذلك مكيدة من الملك فلاذ بالهزيمة منضاً الى قرواش فقبله قرواش وأحسن مثواه واكرمه واعتز به على مناوئيه ثم سار الى بلاده وملكها. وقدم الانبار وكان بنو خفاجة قد أحرقوها وتركوا جميل أبنيتها ردماً فعمر منها ما عمر. وبينها هو كذلك اذ أقبل ابن قراد بجمع من بني عقيل وعليهم بدران أخو قرواش لحربه فلم الاثير شعث رجاله وجع كلمتهم من أرسل يطلب مدداً من ابن مروان وكان مناصراً لقرواش. فحرج الاثير

بثلاثة آلاف مقاتل وثارت الحرب بين الفريقين أياماً طويلة اسفرت أخيراً عن فشل اعداء قرواش فطلبوا صلحه واستقر الصلح بينها على ان يعطي قرواش لاخيه بدران مدينة نصيبين . فعاد قرواش الى الانبار وكمل ابنيتها وشاد حولها سوراً منيماً وأقام فيها . وكانت هذه الحروب الكثيرة قد أوهنت قوة قرواش مالاً ورجالاً . فاستفاد من ضعفه الامير منيع الخفاجي وسار الى اقطاع آل المسيب التي على سقي الفرات فضبط منها وخطب فيها للملك أبي كاليجار البويهي

# الفصل الثاني عشر

#### دخول الغز" الى الموصل

كان النز وهم من شعوب الاتراك منتشرين في مفازة بخارى وخضعوا لدولة آلة سبكتكين (١) ، ثم في زمن السلطان محمود بن سبكتكين كثروا وضافت بهم البلاد فصاروا يفسدون نهياً وسلباً فنكبهم السلطان محمود ونهب احياءهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ثم أجلاهم عن بلاده ، فلحق كثير منهم باصبهان وقاتلوا صاحبها . وذلك سنة ٢٠٤ هجرية . ثم افترقوا فسارت طائفة منهم الى جبل بكجار عند خوارزم (٢) ولحقت طائفة أخرى باذربيجات مع زعمائهم توقا وكوكتاش ومنصور ودانا ثم دخلوا مراغا سنة ١٠٣٧ ( ٢٠٤ هـ) ونهبوها وأثخنوا في الاكراد الهذبانية ، وكذا فعلوا في الري (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ۳ ص ۵۰۰

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) الري وسهاها قدماه الجغرافيين اليونانيين ( راجس )كانت من أشهر المدن الفارسية القديمة وكان موقعها في شهالي عراق العجم وترى اخربتها في جنوبى طهران على مسافة خمسة كيلو مترات . وكان يحيط بها سور منيح يبلغ طوله ٢٦ كيلو مترا . ويعض هاذا السور باق الى اليوم يدل على عظمة المدينة ووسعتها . افتتج العرب هذه المدينة بعد الاسلام سنة ٦٤٦

والكرخ <sup>(۱)</sup> وقزوين. ثم ساروا الى أرمينية وعاثوا فى نواحيها وقصــدوا الدينور <sup>(۲)</sup> سنة ۱۰۳۸ ( ۴۳۰هـ ) فنهبوا وفتلوا

ثم اجتمع الغز الذين في أرمينية وساروا الى بلاد الأكراد الهـكارية من أعمال الموصل فقاتلوا أكرادها وهزموهم واستولوا على بيوتهم وأموالهم ثم ساروا يتبعونهم وكان الائكراد قدتحصنوا فيالجبال والمضايق وقدجمعوا قوتهم فكرسوا على الغز وقاتلوهم شديداً حتى ظفروا بهم وفتلوا منهم ألفاً وخمسمانة رجل وأسروا سبعة منأمرائهم ومائة من وجوههم وغنموا سلاحهم وخيلهم فتمزق الغز وتفرقوا . ثم جمعوا شتاتهم وانضم اليهم الغز الذين طردهم ابراهيم ينال أخو طفرلبك فتوغلوا في جبال الزوزان وساروا الى جزيرة ابن عمر سنة ١٠٤١ ( ٤٣٣ ه ) فنهبوا قردى وبازبدى والحسنية وفيشابور . وكان زعيمهم منصور بن غزغلي قد نزل بجنوده في الجانب الشرقي مر جزيرة ابن عمر وعليها سليمان بن نصر الدولة بن مروان فأخذ ســـليمان يحتال عليه بعقد الصلح حتى رضي به منصور على شرط أن يقيم في الجزيرة حتى ينكشف الشتاء ثم يسير عن معه من الغز الى الأصقاع الشامية . و بعد أن تم الصلح بينهما أقام سليمان مأدبة عظيمة دعا اليها أمراء الغز مع زعيمهم منصور فلما حضروا احتاط بهم جند سليان واوثقوهم ثم ألقوهم في السجون وبلغ الخبر الى الغز المقيمين خارجاً فذعروا من ذلك وانصرفوا عن الجزيرة الى أطراف الموصل وكان قرواش قد جمع رجال البشنوية خوفاً من شر الغز وسار اليهم ليكشفهم عن بلاده فحاربه الغز وقاتلوه قتال من لا يخشى الموت حتى

ميلادية في خلافة عمر بن الخطاب على يد عروة بن زيد الطائي . وبني سورها وجامعها الكبير في خلافة أبي جعفر المنصور ثم أخربها المغول وقتلوا أهلها ومن تجامن حدّ السيف انتقل الموطهران (1) يعرف عند العرب بكر خ خوزستان

<sup>(</sup>٢) الدبنور مدينة شهيرة كات في عراق المجم تبعد عن همذان عشرين فرسخاً . وكانت عامرة في زمن المدنية الاسلامية ونبغ فيها عدد كبير من العلماء الاعلام واليوم هي خربة . وقد ذكرها الحموي ووصف كبرها

هزموه وأعادوه الى الموصل مقهوراً . ثم عاد الغز الى الجزيرة. وشدوا عليها الحصار فأرسل ابن مروان يمدهم باطلاق أميرهم ويبذل لهم الائموال الكثيرة اذا ساروا عنه فوعدوه ثم نكثوا بوعدهم وذلك انهم بمداطلاق سراح أميرهم وقبضهم الأموال حملوا على بلاده فخربوا ودمروا وأقام بعضهم في اطراف دياربكرُ والبقية ساروا الى البقعاء من أراضي الموصل بينها وبين أصيبين فنزلوا في قصبتها برقعيد وسبع قرواش بقدومهم فأرسلمن يستطلع أحوالهم وعددهم ثم أنفذ يستعطفهم ويعدهم بمبلغ ثلاثة آلاف دينار اذا سإروا عنه فلم يرضوا به وأرسلوا يطلبون منه خمسة عشر ألف دينار \_ أي ما يساوي تقريباً ٧٥٠٠ جنيه \_ فوعدهم قرواش بهذا المبلغ ومن ثم اسـ تدعى الاهالي وأعلمهم بذلك . وبينما كانوا مهتمين بجمع المال زحف الغز على المدينة ونزلوا بالحصباء . فخرج قرواش بخواص المدينة وسوادها وقاتلهم سحابة يومه حتى أدركهم الليل فافترقوا. ولماكان الغدعادوا الى حومة القتالوما لبث الاهالي حتى انهٰزموا وانهزم قرواش أيضاً بسفينة نزلها من داره ومن ثم دخل الغز المدينة فسبوا وأخربواوباغ مقدار مانهبوه مندار قرواش ماينيف على مائتي ألف دينار (١) . ووصل قرواش الى السن ثم أرسل الى الملك جلال الدولة يستنصره على الغز وكتب الى امراء العرب والاكراد يشكو اليهم الغز وما فعلوه في الموصل من المظالم . اما الغز فلما استقر بهم المقام في الموصل اغرموا الاهالي عشرين ألف دينار ثم دخلوا البيوت ونهبوا ما بقي فيها من أموال وحلى ووضموا غرامة أخرى أربعة آلاف دينار ثم حضر جماعة من الغز عند أحد أعيان المدينة وهو ابن فرغان وطالبوه بدفع المال فلم يطق أهل الموصل احتمال هذهالمظالم وحملوا حملة رجلواحد على الغز الذين عند ابن فرغان فقتلوهم ثم خرجوا يطوفون ويقتلون كل من صادفوه منهم ومن بقي من الغز لجأوا إلى دار وتحصنوا فيه فنقب الاهلون عليهم واعملوا فيهم السيف حتى قتلوهم

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۵۲

عن بكرة أبيهم ، ولم يخلص منهم الا سبعة انفار منهم الأمير أبو على منصور فهرب منصور الى الحصباء وكتب الى الأمير كوكناش يعرفه الحال . وكان كوكتاش قد فارق الموصل بجمع عظيم من الغز فحا ابطأ كوكتاش ال قدم برجاله ودخل الموصل عنوة في الخامس والعشرين من رجب سنة ١٠٤٣ ( ٤٣٥ ) فوضع فيها السيف واقام يقتل وينهب اثني عشر يوماً ولم يسلم الاسكة أبي نجيح لاحسان أهلها الى الأمير منصور وسلم أيضاً من التجأ اليها من الموصل وبقيث جثث القتلي في طرق المدينة حتى انتنت ثم طرحت بعد ذلك كل جماعة في حفيرة إ

وطال مقام الغز في بلاد الموصل وهم يشنون الغارات على الاطراف وينهبون ويسلبون . ولما رأى جلال الدولة بن بويه ال شرهم قد انتشر وأوشك ان يعم بلاده أيضاً كتب الى طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق مؤسس الدولة السلجوقية يشكو اليه الغز وما يفعلونه في بلاده من المظالم والفساد . فورد الجواب من طغرلبك يعتذر الى جلال الدولة بأن هؤلاء التركان كانوا لنا عبيداً وخدماً ورعايا وتبعاً يمتثلون الأمر ويخدمون الباب ولما نهضنا لتدبير خطب محمود بن سبكتكين وخوارزم انحازوا الى الرى فعاثوا فيها وأفسدوا فرحفنا بجنودنا من خراسان اليهم مقدرين انهم ياجأون الى الامان وياوذون بالعفو والغفران فلكتهم الهيبة وزحزحتهم الحشمة ولا بد من ان نردهم الى راياتنا خاضمين ونذيقهم من بأسنا جزاء المتمردين قربوا أم بعدوا (٢)

ذكرنا ان قرواش سار الى السن ومن هناك راسل جلال الدولة وأصحاب الاطراف وأمراء العرب في طلب النجدة فلم يستطع جلال الدولة اسعافه لسبب اختلال أمر الجند الاتراك . اما من امراء العرب فقدم لنصرته نور الدولة أبو الاعز دبيس بن صدقة واجتمعت عليه عقيل وغيرهم ثم ساروا الى الموصل

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ٩ ص ١٤٦

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ٩ ص ١٤٦

الباب الثاني

فأخر الغز عنهم الى تلعفر وبوماريه ونواحيها ومن هناك راسلوا الغز الذين كانوا فيديار بكر يطابون مساعدتهم على العرب نم النقى الفريقان برأس الايل من الفرج واقتتلا قتالاً شديداً استظهر فيه العرب واعملوا السيف في الغز فقتلوا منهم خلقاً كثيراً وغنموا جميم المقالهم. وأرسل قرواش رؤوس كبار الغز الى بغداد فأخذها الاتراك ودفنوها حمية على ابناء نزعتهم اما من بقي من الغز فساروا عن طريق نصيبين واغاروا على بلاد الأرمن والروم ونهبوها. وكان الغز الذين قدموا على الموصل نيفاً وثلاثين ألفاً ولم يفلت منهم سوى خمسة آلاف (أ) فعظم قرواش مهذا الانتصار الباهر وارتفع قدره ومدحته الشعراء منهم أبو على بن شبل البغدادي بقصيدة منها:

في شامخ مر عزه المتخير ففدت قبورهم بطون الانسر من هذه الدنيا بكل مظفر ولقواببأسك سطوة الاسكندر (٢) يأبى الذي أرست نزار بينها نزهت أرضك من قبورجسومهم من بعد ماوطئوا البلاد وظفروا فضوا رتاج السدعن يأجوجه

## الفصل الثالث عشر

منازعة بني المفلد ثم تولي قريش الامارة

توفي جلال الدولة بن بهاء الدولة بن بويه سنة ١٠٤٣ ( ٣٥٥ هـ ) بعد ما ملك في بغداد نحو سبع عشرة سنة وكانت أيامه مشحونة بالفتن والقلاقل والحروب مع بني اعمامه منازعيه في الملك . ولما توفي كان ابنه الاكبر الملك العزبز أبو منصور بواسط (٢) فاطاعه الجند وكتبوا اليه يعجلون قدومه

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ٩ ص ١٤٩

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ج ٢ ص ٢٥١

<sup>(</sup>٣) وأسط من المدن العربية الكبيرة وكانت واقعة جنوب شرقي بنداد على مسافة ١٠٠ كيالو متر تقريباً . أسسها الحجاج بن يوسف الثقفي سنة ٧٠٢ ( ٨٣ هـ ) واشتهرت

ليبايموه وبلغ خبر مبايعته الى الملك أبي كاليجار البويهي الذي كان مستولياً على بلاد فارس فأخذ يراسل القواد والجند ويعدهم بالاموال الكثيرة ويرغبهم في ملكه حتى استمالهم اليه فعدلوا عن الملك العزيز

ولما علم الملك العزيز بعدول الجند عن مبايعته الى مبايعة الملك أبى كاليجار خاف غدرُهم فسار وستحيراً بقرواش وبنصر الدولة بن مروان وبقي مقيماً عند نصر الدولة حتى توفي في ميا فارقين . أما الملك أبو كاليجار فلمـــا استقرت القواعد بينه وبين الجند وتيقن من البيعة له أرسل الاموال الطائلة لتفرق على الجند وعلى أولادهم . ثم أهدى الى الخليفة عشرة آلاف دينار مع تحف كثيرة نفيسة فصارت الخطبة له في بلاد فارس والعراق باسره . ومن ثم قدم الى بغداد سنة ١٠٤٤ ( ٣٣٦ هـ ) فدخلها بمائة فارس من أصحابه وخلم على القواد وملك أربع سنوات. ثم توفي وخلفه في الملك ابنه الملك الرحيم سنة ١٠٤٨ (٤٤٠ هـ ) . وكان أمراء بني عقيل على أتم اتفاق مع الملك أبى كاليجار فباتت بلادهم في راحة وأمان حتى السنة التي توفي فيهــا . ثم تجددت الفتن وعمت المشاغب بلاد بني المقلد . وبدأت بفتنة ثارت بين أبي الحسن عيسكان أمير الاكراد الحميدية سكان العقر وما يجاورها من الجبال وبين أبى الحسن موشك أمير الاكراد الهذبانية سكان فلمة اربيل واعمالها . فحاول قرواش الخادها لئلا تتطاير شظاياها الى غيرها من الاماكن . وعلى هذا انتصر للاكراد الهذبانية ليكسب ثقتهم ويتقوى بهم على نصر الدولة بن مروان لسبب اختلاف جرى بينهما. ثم زاد الشر في اختــلاف بني المقلد وانقسامهم على بعضهم بتأصل جراثيم المداوة بين أبي الكامل زعيم الدولة أخي قرواش وبين ابن أخيه قريش بن بدران ، فجمع كل منهـما رجاله ، وجرى بينهما قتـال شديد كان الظفر فيه لقريش وانهزم عمـه زعبم الدولة . ثم سار قريش بحضارتها ومشاهير رجالها . ثم أخربها هولاكو المغولي بعد ماقضي على الدولة العباسية . وترى الى اليوم انقاض أبنيتها وجوامعها المتقنة البناء . وبجنو بيها على مسافة ٣٧ كيلو متراً توجد قرية صغیرة تدعی « واسط الحی »

الى عمه قرواش وأخذ يوغر قلبه على زعيم الدولة ويشيه بأنه طامع في ملكه . وما زال به حتى تمكنت الوحشة والبغضاء من قلب قرواش وظهرت بغضهما لبعضهما ظهوراً آل بهما الى الحرب ومن ثم انتهز بنو مروان والاكراد الحميدية فرصة الانتقام من قرواش وانضموا بجندهم الى زعيم الدولة للاخذ بناصره تمكيناً للشر بينه وبين قرواش ، فسار سليمان بن نصر الدولة برز مروان وأبو الحسن عيسكان الحميدي بجنودها وتبعهما كثير من الاكراد الى مدينة معلثايا فنهبوها وأخربوها (١) ثم جاء زعيم الدولة بمن معه من العرب وعقيل ونزلوا بمرج بانيثا والاصح حانيثا وهي مجاورة لمملثايا (٢) وخرج قرواش ونزلوا بمرج بانيثا والاصح حانيثا وهي مجاورة لمملثايا (٢) وخرج قرواش اليهم فنزل عنهم على مسافة فرسيخ وانتشب القتال بين الفريقين فانكسر قرواش وتفرق رجاله ووقع أسيراً فأرسله أخوه زعيم الدولة مقيداً الى الموصل

وكان قرواش مهيباً تخافه العرب والاكراد فاما رأوا ما صار منه طمعوا في زعيم الدولة وأخذوا ينهبون ويسلبون . وكان زعيم الدولة يخاف تقلب الاحوال وسوء العواقب فعمد الى مصالحة أخيه بتسليم الملك له غير انه لم يزل طامعاً في الملك اذكان يسؤه ان يرى أخاه حائلا بينه وبين أمنيته فأخذ يحتال ثانية في القبض عليه وكان قد استمال اليه الاجناد والعرب وجمع من المال شيئاً كثيراً فأنزل أخاه قرواش ثانية واستبد بالملك سنة ١٠٥٠ ( ٢٤٤ ه ) (٢) ومن ثم أنف قرواش من تحكم أخيه في البلاد وعقد النية على مفارقته رغبة في الراحة فسار عن الموصل يريد بغداد . ولما علم زعيم الدولة بمسيره أرسل في الراحة فسار عن الموصل يريد بغداد . ولما علم زعيم الدولة بمسيره أرسل اليه أعيان قومه ليردوه طوعاً أو كرهاً فرضي قرواش بالعود وخر جأخوه الى استقباله وزاد في تكريمه واسكنه دار الامارة وأجرى له شيئاً من المال لينفقه على حاشيته . وبقيت دولة بني المقلد في طاعة زعيم الدولة سنة كاملة

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ٩ ص٢٠٦

<sup>(</sup>٢) المرجى ص ٤٠٨

<sup>(</sup>٣) أبو النداج ٢ ص ١٧٩

ثم توفي سنة ١٠٥١ (٣٤٣ هـ) بجرح انتقض عليه في تكريت حيث دفن . فاجمع عرب عقيل على تسليم الملك الى علم الدين أبي المعالي قريش بن بدران وقدم قريش الى الموصل فارسل الى عمه قرواش وهو تحت الاعتقال يمامه بوغاة زعيم الدولة وقيامه بالامارة ويعده بانه يتصرف على اختياره ويكون بالامارة نائباً عنه . وبعد ذلك جرى نزاع بين قريش وعمه ثم آل الى القتال فانتصر قريش على عمه واستمال اليــه العرب فنقل عمه الى قلمة الجراحية من أعمال الموصل حيث توفي سنة ١٠٥٢ (٤٤٤ هـ) فحمل ميتاً الى الموصل ودفن بتل التو بة قريباً من نينوى . قال ابن خلكان : كان أول ما فعمله قريش انه قتل عمه قرواشاً في مجلسه في مستهل سـنة ٤٤٤ هجرية . وكان قرواش من خيرة رجال العرب ذا عقل ثاقب مع دراية وخبرة في الشؤون. وصولة في الحروب. وكان شاعراً بليغاً ومن شعره في الحماسة :

من كان يحمد أو بذم مورثاً للمال من آبائه وجدوده فانا امرؤ لله أشكر وحده شكراً كثيراً جالباً لمزيده يعطيك ما يرضيك من مجهوده ومهند عضب اذا جردته خلت البروق تموج في تجريده ومثقف لدن السنان كأنما أم المنايا ركبت في عوده

لي اشقر سميح العنان مغاور فبذا حويت المال الاانبي سلطت جود يدي على تبديده

ولم يهنأ قريش بالامارة بعدموت عمه والله ينتقم من الظالم باظلم منه فان أخاه المقلد وكان موغر الصدر مما وقر بنفسه من استبداد أخيه أخذ يعمل في فتق الحيلة ليضبط الامارة . ولا عجب فان ذوي المطامع لا تجمعهم الاواصر ولا يزعهم فيها وازع واذا دعت الحاجة فهم يضحون اخوانهم واعزاءهم على مذابح تلك المطامع الممبودة . وهكذا كان فان المقلد حمل على قريش وانتشب بينهما القتال فأنهزم المقلد الى نور الدولة دبيس بن مزيد يستنصره على أخيه سنة ٤٤٤ هجرية . اما قريش فبعد انهزام أخيه اغار على حلله ونهبها وأقفل

راجماً الى الموصل فوجدها قد اختلت احوالها واختلفت العرب عليه . وكان نواب الملك الرحيم قد استرلوا على بلاد بني عقيل في العراق فأقام قريش في الموصل يسعى في استمالة العرب حتى أصلحهم . ولما أذعنوا له جرد الرجال من العرب والاكراد ، وسار الى العراق ليستعيد بلاده فراسل أولاً نائب الملك الرحيم يبذل له الطاعة ويطلب منه تقرير ما كان له من البلاد . وكان الملك الرحيم منشغلا بخوزستان وخاف العوافب اذا رفض فأجابه الى ذلك على كره واستقر الامر لقريش

# الباب الثالث

الدولة السلجوقية والدولة الاتابكية في الموصل

# الفصل الاول

منشأ الدولة السلجوقية ونهاية إمارة قريش

ان السلاجقة هم من الاقوام التركية التي كانت تقطن المفازة المتسعة الارجاء مابين تركستان والصين وكانت حينئذ احياء بدوية منتجعة وفيهاكان التتر والخطا والغز (١) ثم السلاجقة وهم قبيلة من الغز (٦) وقد سموا بذلك نسبة الى سلجوق زعيمهم ومؤسس دولهم

كان سلجوق على ما رواه ابن الاثير من كبار أمراء الترك وترعرع في قصر ملكهم بيغو . وكان منذ حداثنه نشيطاً تبدو على وجهه مخايل النجابة

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٣ ص ٥٥٠

<sup>(</sup>۲) این خلدون ج ه س ۳

والشجاعة . فلما بلغ أشد"ه خافه بيغو على ملكه وأراد به شراً . فهرب سلجوق وتبعه كثيرون من الغز الاشداء الى ديار المسلمين وهناك اعتنق الاسلامية وازداد علواً وامرة وعظمه الاسلام فأقام بنواحي جند (١) . ثم لما سنحت له الفرص استولى على تلك النواحي التي كانت تؤدي الجزية لملك الترك فطرد عماله وجعل عليها رجلاً من خاصته وأقام على ذلك حتى توفي في جند خلال مباديء القرن الحادي عشر للميلاد

ولما نشأ طغر ابك من ولد ميكائيل بن سلجوق حارب مسعود من آله سبكتكين وانتصر عليه . فاستولى على خراسان ، واتخذ نيسابور عاصمة لمملكته سنة ١٠٣٧ ( ٢٩١ هـ ) ولقب بالملك الاعظم . أما مسعود فجيش عسكراً يضيق به الفيضاء وسار لمحاربة طغرلبك فنزل على مرو وانتشبت بينهما حروب . كان الظفر فيها لاسلاجقة فتمزق مسعود واجناده كل ممزق . ومد طغرابك يده على اذربيجان وخوزستان وبلاد ايران والعراقين وكردستان وملكها. ثم انتشر السلاجقة يدوخون البلاد فاستولوا على بلاد الروم وكرمان ودامت مملكتهم نحو ١٩٥ سنة أي من سنة ١٩٣٧ ( ٢٩٤ هـ ) الى ١٩٣٩ تاريخ الموصل

كان طغر لبك طامعاً في الاستيلاء على بغداد فسار اليها سنة ١٠٥٥ ( ٤٤٧ هـ ) محتجاً بما فعله الملك الرحيم البويهي من تبطيل الخطبة له في شيراز أشهر مدن ايران . وانتشر اجناد طغر لبك في طريق خراسان . ولما بلغ خبر قدومه الى الملك الرحيم هلع قلبه خوفاً وأخذت منه الحيرة أي مأخذ سيا لانه كان عارفاً بما يبطنه خاصة بغداد وعامتها من البغض له والسعي في سقوط ملكته الديامية . ثم تقدم طغر لبك الى بغداد ونزل بهيداً عنها فارسل الملك

<sup>(</sup>۱) جندكانت مدينة شهيرة من تركستان على نهر جيحون وذكرها الحموي انهاكانت في زمانه بيدالمنول

الباب الثالث الباب الثالث

الرحيم يماهده على الصلح ويطلب منه ابقاء البلاد له . ولما تقررت القواعد الصلحية أمر الخليفة القائم بأمر الله الذي تولى الخلافة بعد أبيه القادر بالله سنة ١٠٣٠ (٢٣٤ هـ) ان يخطب لطغرلبك . ثم دخل طغرلبك الى بغداد باحتفال شائق سنة ١٠٥٥ (٤٤٧ هـ) . وبادر قريش بن بدران بالمسير الى بفداد لتقديم الطاعة له . وفي اليوم الثاني لدخول طغرابك ثارت فتنة بين الاهالي وبين الاجناد السلاجقة فنسب طغرلبك ذلك الى حركة مر الملك الرحيم فاحضره عنده وأمر ان يستجن في قلمة حيث توفي سنة ١٠٥٨ (٥٠٠ هـ) وكان الملك الرحيم آخر ملوك بني بويه في العراق . فدالت الامور للسلاجقة وآل اليهم النقض والابرام وعظم شأنهم وصاهروا الخلفاء

ثم ان أبا الحارث البساسيري (١) أحد بماليك بهاء الدولة البويهى خالف السلاجقة وخضع للمستنصر الفاطعى خليفة مصر وتبعه الكثيرون من الاجناد التركية معهم دبيس بن مزيد باصحابه وسار البساسيري سنة ١٠٥٦ ( ٤٤٨ ه ) الى الموصل ليضبطها ويخطب فيها لخليفة مصر . فلما قدمها خرج اليه قريش بن بدران ومعه قتامش بن عم طغرلبك . وثارت الحرب بينهما عند سنجار وبعد قتال عنيف انهزم قريش وقتامش . فدخل البساسيري الى الموصل وخطب فيها لخليفة مصر . ثم ان قريش غدر بقتامش وانحاز الى الموصل وخطب فيها لخليفة مصر . ثم ان قريش غدر بقتامش وانحاز الى الموصل ورضي بالخطبة للمستنصر بالله والطاعة له وعلى البساسيري فعاد الى الموصل ورضي بالخطبة للمستنصر بالله والطاعة له وعلى هذا وردت له الخلع النفيسة من مصر

ولما بلغ الخبر الى طغرلبك سار الى الموصل بجماعة من اصحابه ونهب في طريقه اوانا وعكبرا . ووصل تكريت فشدد عليها الحصار وافتتحها . ثم عزم على المسير الى الاعراب ليضعضع قواتهم ويأمن غوائلهم . ثم يسير الى فتح

الموصل. فقصدهم وقتل منهم عدداً عظيماً وفرق الباقين . وبعد هذا أقبل الى الموصل بجيشه فخافته الاهالي . وكان البساسيري قد انهزم الى الرحبة وبقى قريش ودبيس فأنفذا الى هرزاسب أحد قواده يستعطفانه ان يتوسط بهما الى السلطان ويصلح أمرهما. فأغضى عنهـما السلطان ولم يرد ان يعفو عن البساسيري . ثم أخذ قريش يتزلف الى طغرلبك . وما زال يلتمسه ان يعيد عليه بلاده حتى أجابه السلطان فاقطعه نهر الملك وهي كورة واســـــــــة كانت تشتمل على ٣٦٠ قرية بعد نهر عيسي في غربي بغداد بين دجلة والفرات. ثم بادوريا ونهر بيطر من نواحي دجيل. ثم عكبرا وأوانا وتكريت ونصيبين والموصل. الا ان ابراهيم ينال أخا السلطان طغرلبك لم يرض بمصالحة قريش وباقطاعه البــلاد بعد ما ظهر من خيانته فاستأذن السلطان وكان قد عاد الى بغداد وسار بجيش على قريش ليخرجه عن الموصل فاما قدمها ابراهيم هرب قريش الى الرحبة عند البساسيري ودخل ابراهيم الى الموصل ســنة ١٠٥٧ ( ٤٤٩ هـ ) وتسلم أزمة تدبيرها وأقام فيهـا سنة كاملة . ثم انه انقلب على أخيه لاستبداده في الملك فاتفق مع قريش والبساسيري وأخذ يكاتب خليفة مصر يستنصره على أخيه . ثم بارح الموصل سنة ١٠٥٨ ( ٤٥٠ هـ ) وسار الى بلاد الجبل وكان طغرلبك قد بلغه عن اختلاف أخيه فأوجس ريبة من مسيره الى الجبل وظن ذلك حيــلة منه ليمتنع فيه فيتسنى له حشد الجنود والمجاهرة بالعصيان لهذا أنفذ رسولا يستدعيه اليه . فحضر ابراهيم الى بغداد لارغبة في الصلح بل ليسبل على عصيانه نقاب السلم وأحسن اليه السلطان وجمله عنده ومن ثم انتهز البساسيري وقريش الفرصة وعادا الى الموصل. فوجدا أبوابها موصدة بوجههما خاصراها وضايقا الاهالي حتى اشتد فيهم الجوع وأكلوا لحوم الحيوانات ثم اضطرهم عسر الحال ان يسلموها. فدخلها البساسيري وقريش وأمرا بهــدم قلعتها حتى عنما أثرها. واذ بلغ الخبر الى السلطان سير جريدة بألفي فارس لكن البساسيري وقريش هربا قبـل أن

159

يصلها السلطان فسار يتبعهما الى نصيبين

وكان ابراهيم قد لبث في بغداد لبرى ما يكون من اخيه فاستفاد من غيابه وسار الى همذان وضبطها . وعلى هذا عاد طغرلبك الى همذان لمحاربته . أما ابراهيم فكان قد امتنع في همذان وجع العساكر العديدة من الاتراك . وأقام في انتظار أخيه . فقدم طغرلبك وحاربه وهزم أصحابه وأسره ثم أمر به فخنق بوتر قوسه . وبعد ان فرغ طغرلبك من مهمته هذه عاد راجعاً الى بغداد وكان البساسيري وقريش قد استوليا عليها عنوة وخطبا فيها خليفة مصر سنة ١٠٥٩ ( ٤٥١ ه ) ولما سمما بقدومه هرب البساسيري الى الكوفة . ثم ان طغرلبك أنهذ خار تكين بألفي فارس للقبض على البساسيري ولم يكن مع البساسيري من يدافع عنه فأمسكه وحز رأسه ثم جيء به الى السلطان فطيف به في المدينة

ولما رأى قريش ما حل بربيبه البساسيري عرف سوء مصيره وأدرك الخطر الذي هو فيه ان لم يتلاف الخرق ، فبادر الى تقديم الاموال الطائلة للسلطان طغرلبك ووعده باخلاص الخدمة والطاعة له الى الموت ، فعفا عنه السلطان وأعاده الى امارته . وبعد أن قضى فيها سنتين خاضماً للسلطان السلجوقي توفي في نصيبين بحرض الطاعون آخر سنة ١٠٦١ ( ٤٥٣ ه ) وكان عمره احدى وخميين سنة (١)



<sup>(</sup>١) ابن خلكان ج ٢ ص ١٥٤

# الفصل الثاني

امارة شرف الدولة مسلم العقيبلي

بعد قريش تولى الامارة في الموصل وما يليها ابنه شرف الدولة مسلم أبو المكارم وخضع للسلطان السلجوقي فساد الامن في بلاد الموصل والعراق الى سنة ١٠٦٣ ( ٤٥٥ ﻫ ) وفيها توفي السلطان طغرلبك ولم يخلف ولداً ليجلس على سرير السلطنة . فوقع النزاع مين سلمان وبين الب ارسلان محمد ابني داود جغري بك السلجوقي وكثرت القلاقل وعمت الفوضي وانتشرت عرب البادية يفسدون نهباً وسلباً واستمر هذا الحال الى أن استقرت السلطنة لالب ارسلان . و بعد ان نكل باضداده ومنازعيه من السلاجقة سار بجيوشه على الاعراب فقتل منهم وأركن الباقون الى الفراد . ثم رجع الى بغداد وكان قد سمع عن طاعة شرف الدولة صاحب الموصل واقتداره وحسن سيرته فأرسل في طلبه الى بغداد. ولما قدمها شرف الدولة خرج الوزير فخر الدولة الى استقباله وخلع الخليفة عليه . ثم أقطعـه السلطان زيادة على ما بيده الانبار وهيت والبوازيخ وحربي (١) وكانت بين بغداد وسامرا واعطاه أيضاً السن وكانت مدينة عند مختلط الزاب الصغير بدجلة فوق تكريت. ذكر الحموي اسوارها وجوامعها وكنائسها الكثيرة . وكان الفرس يسمونها قرد ليباد . ثم أن شرف الدولة عاد الى الموصل. وكان بنو كلاب في الرحبة في طاعة العلوي المصري يجاهرون بالدعوة له فسار اليهم شرف الدولة بجنده سنة ١٠٦٧ ( ٤٦٠ ﻫ ) وحاربهم فظفر بهم وفرقهم . ثم أخذ أموالهم وأعلامهم وأرسلها الى بغــداد فعظم شأنه وأرسل له الخليفة الخلع النمينة وأثنى عليه السلطان وقربه اليه

أثم ُ قتل السلطان البارسلان سنة ١٠٧١ ( ٤٦٤ هـ ) فحمل الى •رو ودفن فيها وقام بعده بالسلطنة ابنه ملكشاه وتوثقت علاقات المودة بينه وبين شرف

<sup>(</sup>١) ا بو الفداج ٢ ص ١٩٤

الباب الثالث الباب الثالث

الدولة فمكثا على عهود الولاء زمناً طويلاً ثم انقلب الولاء بينهما الى عداوة وحرب وذلك ان فخر الدولة أبا نصر بن جهير الثعلبي الموصلي وزير الخليفة وعميد السلاطين السلجوقيين أرسله السلطان سنة ١٠٨٤ ( ٤٧٧ هـ ) بجند كثيف الىديار بكر ونواحيها ليستولي عليها فانفذ ابن مروان صاحب يار بكر يستغيث بشرف الدولة ويعـــده بآمد اذا تمَّ لهما النصر . فطمع شرف الدولة بالمواعيد وزحف برجاله لنصرة ابن مروان وبعد قتال شديد انكشفت الحرب عن انهزام شرف الدولة وان مروانواستيلاء ان جهير على ديارٌ بكر . ومن ذلك اليوم صارت ديار بكر ابني جهير (١) وكان شرف الدولة لما هرب قد دخل آمد وانحصر فيها ثم بلغ الخبر الى ملكشاه بعصيانه وانحصاره فأرسل من ساعته عميد الدولة أبا منصور محمد بن فخر الدولة بنجهير الى الموصل ومعه امراء النركان منهم اقسنقر قسيم الدولة جد الملوك الاتابكية في الموصل. فقدم ابن جهير ونزل قريباً من المدينة ثم أرسل ينذرأها ها ويشيراليهم بالطاعة وتسليم المدينة فاذعنوا وفتحوها له وأرسل عميد الدولة بن جهير يبشر السلطان بالفتح فسار السلطان بنفسه الى بلاد الموصل وملكها لكن لم يقم فيها مدة طويلة لسبب عصيان أخيه تكشفي خراسان واذ ذاك أجبرملكشاه ان ينسحب بعساكره عن الموصل ليسير في طلب أخيه ومن ثم قرَّ رأيه ان يرسل في طلب شرف الدولة ويمنحه العفو ليكون خاضمًا له شاكرًا خير من ان يأتي المدينة فيجدها طليقة ويدخلهاعنوةً . فأرسل اليه وهو في الرحبة واعطاه المواثيق والعهود وأحضره اليهوقدم شرف الدولة للسلطان الأموال الكثيرة ونال منه الرضى واعادهُ الى بلاده

وكان شرف الدولة ذا فكر صائب وشجاعـة في الحروب سار الى الديار الشامية والجزيرة وضبط منها حلب سنة ١٠٨٠ ( ٤٧٣ هـ ) واقتحم حران سئة ١٠٨٣ ( ٤٧٦ هـ ) ثم حاصر انطاكيـة وكانت بيد الروم فخافه صاحبها

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ٥ ص ٢٢١

ووعده بتقديم الجزية له سنوياً . فلما كانت سنة ١٠٨٤ ( ٤٧٧ ه ) زحف سليمان بن قتلمش السلجوقي صاحب قو نيا واعمالها على انطاكية وحاصرها وضبطها . ثم أرسل يبشر السلطان ملكشاه بذلك . ونمي خبر فتح انطاكية الى شرف الدولة بن قريش فاوفد رسولاً الى سليمان يطالبه بالمال الذي كان يحمل اليه مرز انطاكية ويتهدده بالسلطان اذا أبى . فاجابه سليمان اما حمل المال فلا أحمله أبداً واما تتهددني بالسلطان فاني له وطاعته شماري وله الخطبة والسكة في بلادي

على هذا جمع شرف الدولة جوعاً من العرب والتركاذو سار الى انطاكية اليحصرها غرج اليه سلمان بعساكره والتحمت الحرب بينهم سنة ١٠٨٥ (٢٧٨ه) ثم دارت الدوائر على شرف الدولة فانهزم و تفرق أصحابه ولحق به سلمان حتى أمسكه فقتله في الخامس عشر من صفر من السنة عينها وعمره خمس وأربعون سنة . وكان شرف الدولة من أشهر أمراء بني عقيل وأحسنهم سياسة وأكثرهم عدلا وكانت اعماله في غابة الخصب والأمن وقد اتسعت له فملك من السندية التي على نهر عيسى في غربي بغداد من الغرات الى منبج (١) ومن الشام وحلب وما والاهامن البلاد وديار ربيعة وديار مضر. وأخذ الاتاوة من بلاد الروم وضاهى بقوته ملوك السلجوقية في الجند والمال حتى أو شك ان يغلبهم على أمرهم . وكانت سيرته من أحسن السير وأعدها فكان يصرف الجزية في سبيل تعمير وكانت سيرته من أحسن السير وأعدها فكان يصرف الجزية في سبيل تعمير البلاد واصلاحها من ذلك انه عمر سورا للموصل سنة ٤٧٤ هجرية (١) وكان الأمن في بلاده عاماً والرخص شاملاً بحيث يسير الراكب فلا يخاف شيئاً وكان له في كل بلد وقرية عامل وقاض وصاحب خبر بحيث لا يتمدى أحد على أحد (١)

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٦٩

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۰٤

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ج ١٠ ص ١٥

#### الفصل الثالث

انقراض دولة بني عقيل

واستيلاء الامراء السلاجقة على الموصل واولهم كربوقا

استولى السلجوقيون على دولة بني العباس وافتسموها بينهم ولم يكن فيها المخلفاء العباسيين الا الخطبة فقط فا كت الى ثلاث دول سلجوقية مستقلة . الواحدة ملكت في بلاد الروم . والاخرى في كرمان والاخرى ملكت قسما من بلاد فارس والعراق العربي . وكان ملوك هذه الدولة قد ساءهم ان يروا الامارات الصغيرة كامارة بني عقيل وامارة بني مروان يستقلون في البلاد ويستأثرون بالأموال . فعقدوا النية على محوها واستئصال شافتها ليأمنوا غوائلها فيصفو لهم جو البلاد ويستبدون بالملك . وعلى هذا بثوا امراءهم مع الجيوش المجهزة فقرضوا دولة بني مروان من ديار بكرسنة ١٠٨٥ ( ٤٧٨ ه) واستولوا على بلادها . ثم صرفوا انظارهم الى استئصال دولة بني عقيل

وكان لما فتل شرف الدولة كما ذكرناه رتب السلطان المكشاه أبا عبدالله محمد بن شرف الدولة في الرحبة وحران وسروج وبلد الخابور وزوجه أخته زليخة (1) وكان والده شرف الدولة قد اعتقل أخاه أبا سالم ابراهيم بن قريش بقلعة سنجار مدة أربع عشرة سنة فلما تقرر أمر أبي عبد الله محمد في الامارة اجتمع بنو عقيل فأخرجوا ابراهيم وملكوه عليهم. ثم اعتقله السلطان ملكشاه سنة ١٠٨٩ ( ٢٨٤ ه ) وبعث نخر الدولة بن جهير على الموصل و بلادها وبقي سجينا حتى توفي ملكشاه سنة ١٠٩٧ ( ٢٨٥ ه ) فأطلق ابراهيم وتولى الامارة ثانية . وكان ابراهيم قليل الخبرة في ادارة البلاد وشؤون السياسة قد انسلخت من مملكته الانبار (٣) وحلب (٣) وضبطها سليمان بن قتاه ش وزادت

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٠ ص ١٥

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٤ ص ٢٦٩

<sup>(</sup>٣) ابن الاثير ج ١٠ ص ٩٦

احواله وخامة بمحاربته مع تتش الملقب بتاج الدولة أخي السلطان ملكشاه . وذلك ان بركيارق بن ملكشاه خلف أباه في الدولة السلجوقية العراقية . فقدم عمه تتش ليختلس منه السلطنة ولمأ وصل نصيبين أنفذ الحابراهيم يأمره ان يعطيه طريقاً وان يخطب له بالسلطنة في بلاده . فأبى ابراهيم ومن ثم أقبل عليه تتش بعساكره والتحمت الحرب بينهما بمكان يسمى المضيع ويسميه ابن خلكان المصنع ـ وربحا هو غلط الناخ ـ فانتصر عليه تتش وقتله صبراً سنة ١٠٩٣ ( ٢٨٦ ه ) وملك بلاد الموصل ولما عرف بمبايعة الجند لبركيارق خابت آماله ، فهرب الى البلاد الشامية ، ثم تبعه بركيارق فظفر به وقتله سنة ١٠٩٥ ( ٤٨٨ ه )

وكانت بلاد الموصل بعد ان غادرها تتش قد خضعت لبني عقيل فاستولى عمد بن شرف الدولة على نصيبين واستولى أخوه على على الموصل وما يجاورها . وبعد قتل تتش أرسل السلطان بركيارق فاستقدم من الشام الأمير قوام الدولة أبا سعيد كربوقا . فسار كربوقا الى نصيبين واستلمها من محمد العقيبلي وأمنه على نفسه . ثم قدم الى الموصل وحاصرها مدة ولم يظفر منها بشيء فسار عنها الى بلد حيث غدر بمحمد العقيبلي وقتله ثم عاد الى الموصل وحاصرها حصاراً شديداً حتى نفدت اقواتها ومواد الايقاد وصار الناس يوقدون القير وحب القطن . فلما ضاق الحال بصاحبها على فارقها الى الحلة وتسلم كربوقا الموصل وبلادها سنة ١٩٥٥ ( ٤٨٩ ه) وهكذا انقرضت دولة بني عقيل

واقام كربوقا على ولاية الموصل الى سنة ١١٠١ ( ٩٥٥ هـ ) وفي اثنائها سار بجيوش الموصل الى الحرب الصليبية الأولى ثم أرسل السلطان بركيارق في طلبه ايسيره الى محاربة محمد بن ملكشاه فسار كربوقا وفي الطريق اصابه مرض عضال . ولما علم بدنو أجله ولى مكانه على الموصل سنقرجه من الامراء السلاجقة وعاد اليها سنقرجه بعد موت كربوقا وكان اعيان المدينة قد بلغهم خبر موته فكتبوا الى موسى التركاني وهو في حصن كيفا يستقدمونه ليساموه

المدينة . فبادر موسى بالمسر الى الموصل وبلغها بعــد سنقرجه بثلاثة أيام . وظنه سنقرجه أنه قادم للسلام عليمه فخرج لاستقباله بأهل المدينة ودخل به الى دار الامارة نم جرى بينهما الحديث على الولاية وكل واحد منهما طامع بها وحمى الجدال بهما حتى أفضى الى اشهار السلاح فضرب موسى سنقرجه ضربة سيف لم تصبه حسناً ثم حمل أحد غلمان موسى على سنقرجـ وعاجله بضرية أخرى قضت على حياته فاستولى موسى على المدينة وخلع على أصحاب سنقرجه وطيب نفوسهم وأحسن اليهم . وبعد مدة يسيرة ثارت الحرب بينــه وبين شمس الدولة جكرمش السلجوقي صاحب جزيرة ابن عمر فانكسر موسي وتحصن في الموصل ثم أرسل يستمين بصاحب ديار بكر وهو الأمير سقمان بن ارتق ويعده بحصن كيفا وبعشرة آلاف دينار . ولما قدم سقان الى الموصل هرب جكرمشالا انه بعد مدةعاد جكرمش الى الموصل وكان موسى قد قتل بدسيسة ودفن بتل يسميه ان الاثر بتل موسى فاصر المدينة وافتتحها واحسن السيرة فاحبه المرب والأكراد واطاءوه ، وتم الامر لجكرمش من دون منازع في الموصل حتى تولاها السلطان محمد من ملكشاه . وجرى ذلك ال السلطنة استقرت لمركبارق كما ذكرناه ثم بعد وفاة المقتدي بامر الله الذي تولى الخلافة بعد القائم بامر الله سنة ١٠٧٤ ( ٤٦٧ هـ ) تبوأ عرشها ابنه المستظهر بالله سنة ١٠٩٤ ( ٤٨٧ هـ ) وتوقته ثارت حرب داحسة بين بركيارق وبين محمــد اخيه فكانا يتناوبان الظفر حتى ضعف الحال بكليهما مالاورجالا وطمع بهما الاعداء ودامت بينهما هذه الحروب من سنة ١٠٩٩ (٤٩٣ هـ) الى سنة ١١٠٣ ( ٤٩٧ ه ) . ولما رأى تركيارق سوء المصير وان السلطنة أوشكت ان تخرج من يدهم راسل اخاه في أمر الصلح فاتفقا على ان يكون للسلطان محمد من النهر المعروف باسپيذرود (١) في نواحي اذربيجان الى باب الابواب(٢)مع دياربكر

 <sup>(</sup>١) معناه النهر الابيش ، في تواحي اذربيجان ، مخرجه من عند بارسيس ويصب في بحر جرجان ( ياقوت )
 (٢) مدينة دربند في غربي سواحل خزر في ذيل جبال قفقاس ويسميها العرب باب الابواب ويسمونها أيضاً الباب

والجزيرة والموصل والشام

وبعدما تقررت قواعد الصلح سارمجمد الى مرغائم الى اربيل يريدجرمكش صاحب الموصل ليأخذ منه البلاد وكان جرمكش قد احس بمسيره اليه فجدد اسوار الموصل ومكن حسونها ، وأمر أهل الـ واد الذين بالخارج ال يدخلوا المدينة . فلما قرب محمد ورأى الاسوار الجديدة والحصون المنيعة ارسل الى جكرمش يعرفه بالصلح الذي استقام امره وبالشروط المقررة بينه وبين اخيه بركيارق: منها ان تكوذ الموصل و بلاد الجزيرة له وعرض عليه كتاب بركيارق بذلك ثم وعده ان يبقيها له ويكتني منه بالخطبة باسمه . فابي جكر مش تــليمها واصر على العصيان. ومر ثم زحف محمد برجاله واحتاط بالسور وناوش الاهلين بالقتال فقابلوه بشعباعة وكانوا شديدى المحبة لجكر مش لاستقامته وحسن سيرته فيهم ثم حمل اصحاب محمد على الاسوار وهدموا منها جانباً ولما ادركهم الليل انصرفوا عنه الى الغد وعند الصباح وجدوه مجدداً وقد شحن بالرجالُ . وكان الاهالي آمنين لـكمثرة الاقوات فيالمدينة ورخصهـا فقد ذكر ابن الاثير (١) ان الحنطة كانت تباع حينيَّذ ٣٠ مكوكا بدينار أي نصف جنيه مصرية والمكوك كاذ بومئذ صاءاً ولصفاً والصاع عند أهل العراق هوثمانية ارطال والشعير ٥٠ مكوكا بدينار . وفي أثناء هذه الحرب توفي بركيارق أي سنة ١١٠٤ ( ٤٩٨ هـ) ولما بلغ خبر موته الى جكرمش استدعى أهل المــدينة واستشارهم فما يفعله بعد موت الساطان فخيروه ثم استشار امراء الجندفاشاروا. عليه بتسليم المدينة الى السلطان محمد اذ لم يبق لهم سلطان غيره فكتب له بالطاعة ثم طلب وزيره سمد الملك والما حضر الوزير الى جكرهش وتداولوا في أمر الصلح أخذه الوزير الى السلطان فصار أهل الموصل يبكون ويحثون التراب على رؤوسهم خوفا على جكرهش من غدر السلطان . الا ان السلطان بش به واحسن اليه فاقره على الولاية ثم ان جكرهش دعاه أن يدخل الى المدينة

<sup>124 00 10 = 1 = (1)</sup> 

الباب الثالث الباب الثالث

فلم يقبل وعلى هذا افام حكرمش مأدبة عظيمة في ظاهر المدينة وحمل الى السلطان والى وزيره الهدايا والتحف النمينة . ثم ان محمد سار الى اصبهان سنة السلطان والى وزيره الهدايا والتحف النمينة . ثم ان محمد سار الى اصبهان سنة غيابه واعلن حاكمية مستقلة على البلاد . ولما بلغ خبر عصيانه الى محمد ارسل عليه جاولي سقاوو بجيش عظيم ليطرده عن البلاد وكان جاولي من الامراء السلجوقية المعروفين بشجاعتهم واقدامهم وكان قد اغار على البلاد التي بين خوزستان وفارس فلكها وتحصن فيها من السلاطين السلاجقة . ولما مات بركيارق قصده محمد نخافه جاولي وطلب منه الامان ثم قدم عليه في اصفهان بركيارق قصده محمد نخافه جاولي وطلب منه الامان ثم قدم عليه في اصفهان خاحسن محمد استقباله ، وكان وصوله يوم بلغ السلطان خبر عصيان جكرمش فاقطعه بلاد جكر مش وسيره بالعساكر الى الموصل كا ذكرناه

# الفصل الرابع

امارة جاولي على الموصل

قدم جاولي الى بلاد الموصل فافتتح البواذيخ ونهبها أربعة أيام ثم جمل عليها من رجاله وسار الى اربل. ولما نمى خبر قدومه الى جكرش بادر الى جمع العساكر. وفي تلك الاثناء جاءه رسول أبي الهيجاء بن موشك الكردي الهذباني صاحب اربل يعرفه باستيلاء جاولي على البوازيخ ويستعجله في المسير اليه. فبادر جكرمش وعبر دجلة الى شرقيها بمسكر الموصل واجتمع بالعساكر الهذبانية في قرية باكلبا من قرى اربل ثم وافاهم جاولي بعسكره فانتشبت بينهما الحرب وحمل جاولي حملة على قلب الجيش الموصلي فقرقه وأسر جكرمش وانهزم من بقي منه الى الموصل حيث امتنعوا وأقاموا أميراً عليهم زنكى بن جكرمش . وكان عمره آنئذ احدى عشرة سنة وخطبوا له وفرق غزغلي مماوك جكرمش الاموال والخيل على الجند. ثم كتب الى الملك قلح

ارسلان بن سليان بن قتام الساجوقي وكان على بلاد الروم يستدعيه ليسلمه المدينة . أما جاولي فقرب من الموصل وكانت منيعة اذكان جكرمش قد شيد سورها وبنى عليها فصيلا وحفر خندقها وحصنها على أحسن ما يرام . فشد حاولي الحصار عليها الا انها امتنعت زمناً طويلاً . ثم أخرج جكرمش وأجبره أن يأمر الأهالي بفتح المدينة فأمرهم جكرمش بذلك ولم يفعلوا . وذات يوم وجد جكرمش ميتاً في الجب الذي كان يحبس فيه (۱) ولبث جاولي على حصار الموصل وهو لا يقدر ان ينال منها قلامة ظفر

ذكرنا ان أصحاب جكرمش كتبوا الى الملك قلج ارســـلان يستدعونه ليسلموه المدينة فقــدم بعساكره ووصل نصيبين حيث أقام بضعة أيام حتى كثر جمعه وتوفرت عدته . ثم سار منها الى الموصل ولما بلغ خبر قدومه الى جاولي سقاوو رفع الحصار ورحل عن الموصل. فأرسل الأهالي الى قلج ارسلان يحلفون له على الطاعة . وبعد أيام يسيرة دخل قلج ارسلان الموصل وخطب لنفسه بعد الخليفة وأحسن الى الجند عموماً . وخصوصاً الى أولاد جكرمش بالخلع الثمينة . ثم رفع الرسوم الحــدثة وعدل في الناس فأحبوه وخضعوا له خُصُوعاً تاماً . أما جاولي سقاوو فانه لمـ ا رحل عن الموصل ورد اليه كتاب من الملك رضوان وهو طفتكين أول ملوك بني طفتكين في الشام سنة ١١٠٣ (٤٩٧ م) يستدعيه الى الشام ليساعده على الصليبيين . فسار جاولي الى سنجار ثم الى الرحبة وطمع في الاستيلاء عليها. فكتب الى الملك رضوان يستمده على البلاد التي يريد الاستيلاء عليها . فاذا نال مأربه منها سار اليه عن معه لمحاربة عدوه. فأقبل رضوان بجيشه والتقي به قربباً من الرحبة فافتتحاها. وبلغ خبرهما الى قلج ارسلان فجمل ابنه ملكشاه في دار الامارة وجهز خمسة آلاف فارس وسار بهم على جاولي . فالتتى الفريقان قريباً من الرحبة والتحم القتال بينهما. ثم حمل فلج ارسلان بنفسه على العدو حتى اختلط فيهم وضرب

<sup>(</sup>١) أبو الفرج ص ٥٤٥

يد صاحب العلم فابانها . ثم هجم على جاولي وضربه بسيفه الا انه لم يحكم الضربة فحمل أصحاب جاولي عليه وعلى عسكره ومزقوهم كل ممزق . ولما أدرك قلج ارسلان الخطر المحيق به خاف أن يقع أسيراً بيد عدوه بعــد تشتت عسكره فألتى بفرسه في نهر الخابور ليعبره وأنحدر به الفرس الى ماء غمر فغرق فيه ومن ثم خلا الجو لجاولي في الموصـل ، وألتى القبض على ملكشاه بن قلج ارسلان وعمره حينئذ احدى عشرة سنة فأرسله الى السلطان محمد . ثم سار جاولي الى جزيرة ابن عمر . وعليها حبشي بن جكرمش فقدم حبشي. الطاعة له واهداه ستة آلاف دينار . وكان السلطان محمد قد جعل لجاولي كل بلدة يفتحها فملك جاولي بلاداً كثيرة بحزمه وشجاعته . وقصدته الرجال وتوفرت له المدد حتى تجبر وأخذ يضارع نفسه بالسلطان فامتنع عن تقديم الاموال. وحدث في تلك الآونة ال دبيس بن صدقة من ملوك بني مزيد في الحلة خلع طاعة السلطان وعصى عليه فقصده السلطان بجنده وكتب الى جاولي دفعات يأمره بارسال الجنـــد اليه وجاولي يعده ويمــاطله ويكاتب دبيس ليحمله على الزيادة في المصيان ومناوأة السلطان بل وكان يمده بالمدد والرجال فلما فتل دبيس سنة ١١٠٧ (٥٠١ ) أرسل السلطان جيشاً عظيماً مع الامراء وبينهم اسباسلار مودود بن التون تكش الى الموصل . وأمرهم بأخذ البلاد من يد جاولي <sup>(1)</sup> فقدموا اليها وحاصروها وكان جاولي قد رم ثلم اسوارها وأحكم ما بناه جكرمش وأعدُّ الميرة والآلات واستظهر على اعيان المدينة فحبسهم واستولى على أموالهم ليفرقها في الجيش . وجمــل على الاسوار على ما يقولُ ابن الاثير عشرين ألف مقاتل من أحداث الموصل وأبطالها. وأسكن امرأته القلعة وجعل على خفرها الفاً وخسمائة فارس من الاتراك. فصادرت زوجته ما بقي في البلدة وبالغت في الظلم والعسف. وكان الحصار قد تمادى بالاهالي من الخارج والظلم من الداخل مدة خمسة عشر يوماً حتى سئم الاهلون هذه

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۱ ص ۹۸

الاحوال واتفق نفر منهم على تسليم المدينة فأنوا ليسلاً وتسلقوا على أحد ابراج السور وقتلوا من وجدوا فيه من الجند. ثم فعلوا كذاك في غبره من الابراج. وتسلمها عساكر مودود وناوشوا القتال أصحاب جاولي حتى هزموهم وضبطوا المدينة سنة ٢٠٥ هجرية فنادى مودود بالصلح مع الاهالي وأعادهم الى دورهم مطمئنين. ثم بث سراياه في طلب جاولي وكان قد هرب الى نصيبين. ولما رأى ان لا مناص له سار الى اصبهان ملتجئاً الى السلطان محد فدخل عليه وبيده كفنه. وكان بعض الأمراء قد توسطوا فيه فعفا عنه

## الفصل الخامس

امارة مودود بن التون تكش

وقسيم الدولة أقسنقر سيف الدين البرسقي على الموصل

تولى مودود الموصل وما يتبعها وانصرف مدة الى تنظيم ما خربته تلك الانقلابات سيا حروب الأمراء السلاجقة . ثم عبى الجيوش وساد الى محادبة الافرنج في الافطار السورية والشامية . وكان بودوين الأول أو بغدوين على ما يسميه المؤرخون العرب قد خلف أغاه غودفروا دوك برابانت وبوليون على الفتو حات الفلسطينية وكان يغير على بلاد الشام وينهب ويخرب حتى غلت الاسعار فيها وعم الضيق تلك الاصقاع سنة ١١١٧ (٥٠٥ه) . وكان طفتكين قد أرسل يستنجد مودود على الصليبين كما ذكرناه فسار مودود بجمع من عساكره الى ميادين الحرب . ثم في عودته منها أقام في الشام أياماً في اثنائها باغته أحد رجال الباطنية (١) بضربات سكين وقتله سنة ١١١٧ (٥٠٥ه) ولما

<sup>(</sup>١) الباطنية ويقال لهم الملاحدة أو الاسهاعيلية هم من بقايا القرامطة الحوار ج وأصحاب حسن بن صباح ويسمون عند الأوروبيين ( Les Assasins ) أي القشلة ثم قويت شوكتهم بمد موت السلطان ملكشاه وتغلبوا على عدة حصون خصوصاً حصن الالمبوت قريباً من مدينة قزوين . وبث حسن اصحابه في الجهات فأتى قوم منهم سوريا وتحصنوا في الجبال المجاورة لطرسوس وعايهم أمير اسمه أبو طاهر و مرف بشيخ الجبل يخضع للامير الكبير الذي في بلاد فارس . ودامت الاسماعيلية سنة ١٠٥٠ ـ ١٢٥٥ ( ٤٨٣ ـ ٦٥٣)

جلغ خبر فتله الى الساطان محمد ولى مكانه على بلاد الموصل سيف الدين اقسنقر البرسقي أحد الأمراء السلاجقة

فقدم البرسقي الى جزيرة ابن عمر . وبعــد ان تسلمها من نائب مودود قصد ماردين وأخضع أهليها ثم ساو الى الحروب الصليبية بصحبة مسعود ابن السلطان وبعد مدة يسيرة عاد الى الموصل لكنه لم يلبث زمناً طويلاً على ولايتها فان السلطان نقله الى الرحبة سنة ١١١٥ (٥٠٩ هـ) وسلم الموصل واعمالها الى جيوش بك وبعث معه ابنه مسعود وبقيت في يده الى أن توفي السلطان محمد سنة ١١١٧ ( ٥١١ هـ ) وخلفه في السلطانة ابنه السلطان محمود فابقى الموصل لاخيه مسمود وزاد عليها اذربيجان وأقر معه جيوش بك (١) وكان هذا تركياً من مماليك السلطان محمد، وانتشر الأكراد اثناء ولايته وأفسدوا في الجهات حتى انتغى الامن فحمــل عليهم بعساكره وحصر قلاعهم وفتح كثيراً منها ببلد الهكارية والزوزان والبشنوية وفر"ق الاكراد فيالجبال والشعاب والمضايق . ومن ثم أمنت الطرق واطمأن الناس وبقي الاكراد لا يقدمون على حمل السلاح لهيبته وما زال أمره في الموصل ناجحاً حتى كانت سنة ١١٢٠ ( ١١٥ هـ ) فعزله السلطان محمود وأمر بقتله لانه كان يحث مسعوداً على أخيه السلطان محمود وبوغر قلبه عليه . وعلى ذلك انتشبت الحرب بين الاخوين فتداخل اقسنقر البرسقي يمهد الصلح بينهما. ولما تقرر أنفذ السلطان محمود فقتل جيوش بك جزاء خيانته وقلد البرسقي الموصل واعمالها كالجزيرة وسنجار ونصيبين وغيرها (٢) مكافأه لخدمه وحسن أثره. فقــدم البرسقي الى الموصل سنة ١١٢١ ( ٥١٥ هـ ) وتولى أمرها وكان البرسقى متصفآ بالمدل كثير الخيرات يحب أهل العلم ويجلهم فتحسنت بوقته أحوال البلاد وأقام على ذلك الى سـنة ١١٢٦ ( ٥٢٠ هـ ) وفي ثامن ذي الحجة منها

<sup>(</sup>۱)ابن خلدون ج ہ ص ۲ ۶

<sup>(</sup>۲) القدسي ج ١ ص ٢٩

هجم عليه ثلاثة من الباطنية \_ وهو يصلي في الجامع العتيق في الموصل فقتلوه (1) لانه كان يحاول استئصال شافتهم وكان قد حاصر زعيمهم كيقباذ الديامي في تكريت وقتل منهم خلقاً كثيراً . يورد أبو الفرج : ان صاحب انطاكية أرسل الى ابنه عز الدين مسعود يخبره بقتل والده قبل ان يصل اليه الخبر (7) ، وعجيب ان الاعداء من الفرنج الصليبية يقفون على خبر قتل البرسقي قبل ابنه مع ما هم عليه من انقطاع العلاقات . وقد أعطى أبو الفرج سبب ذلك فقال : كان الفرنج يتشوقون الى الوقوف على اخبار المسلمين، وطهذا فكانوا يبثون العيون في ظهراني الجيوش الاسلامية ليكتشفوا على عبئات أحوالهم

وكات ابنه عز الدين مسعود آنئذ في حلب يحارب الصليبيين في عهد بودوين الثاني . فأنفذ اليه أصحاب أبيه يخبرونه بقتله ويستقدمونه اليهم ليتولى أعمال أبيه وهي الموصل وديار الجزيرة وحلب وحماة وجزيرة ابن عمر وغيرها (٦) فقدم عز الدين الى الموصل سنة ١١٢٧ (٢٠٥ هـ) أول ذي الحجة وأحسن الى أصحاب أبيه وأقر الوزير المؤيد أبا غالب على وزارته فأحب الامراء والاجناد ومحضوا له الطاعة ثم سار الى السلطان محمود فأحسن السلطان استقباله وأعاده مكرما الى بلاد أبيه . فبذل عز الدين قصاراه في تنظيم الجند وتنسيق شؤون الادارة . وكان بطلاً شجاعاً تطمح نفسه الى الاستيلاء على بلاد الشام. فسار بجنده الى الرحبة وحاصرها حصاراً شديداً حتى أجر أهاليها على التسليم وفي اليوم عينه اعتراه مرض عضال قضى على حياته . و بعد موته انتقض أمر الجند فتبددوا بعد ان نهبوا ما تيسر لهم وعند ما اتصل خبر موته باصحابه الذين في الموصل ولوا مكانه على امارتها أخاً صغيراً له يتولى أمره

<sup>(</sup>۱) المقدسي ج ١ ص ٢٩

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج ص ٢٥٣

<sup>(</sup>٣) المقدسي ج ١ ص ٣٠

الباب الثالث

مملوك يدعى جاولي . فنادى جاولي بالصغير أميراً على البلاد لكن مسعاه لم ينجح اذ أن الامارة انتقلت منه الى بني اتابك كما سنبينه في الفصل الآتي . فانه لما بلغت وفاة عز الدين الى السلطان محمود أصدر مرسومه بتسليم الموصل الى دبيس بن صدقة الاسدي صاحب الحلة فتجهز دبيس للمسير الى الموصل غير ان الخليفة المسترشد أنكر ذلك ومنعه عن المسير اليها . وقال لا سبيل الى هذا . وآخر ما وقع اختيار المسترشد عليه تولية عماد الدين زنكي على الموصل (1)

# الفصل السارس

حالة الموصل بالاجمال في عهد الامارات السلجوقية

ان الموصل لم تتقدم عمراناً وحضارة في دولة بني عقيل بل تقهقرت عما كانت عليه في زمن الحمدانيين وكان سبب هـ ذا التقهقر اضطراب حياة هذه الدولة التي دامت نحو مائة سنة أي من سنة ١٨٥٧ الى سنة ١٨٩ هجرية (١٩٩٥-١٩٩٥) فقد انقضى معظم زمانها في منازعة رجال هـ ذه الدولة بعضهم بعضاً لا سيم الانقلابات والتطورات المتوالية التي حدثت فيها كدخول الغز وما أحدثوه فيها من القتل والنهب والتخريب وعصيان البساسيري وقريش وغاراتهم على الموصل المرة بعد الا خرى كما مر" بنا السكلام . ولما تقلد الامارة شرف الدولة العقيلي بذل قصاراه في تشييد ما خرب منها غير ان مطامع السلجوقيين لم تسمح له بذلك

وزاد في الطين بلة تملك السلجوقيين عليها · فانهم زادوا على خرابها حتى تأخرت الموصل بايامهم تأخراً عظيماً اذ كانت أيام امارتهم فيها ملوثة بالدماء ومشوهة بالاضطرابات الداخلية ومحاطة بسلسلة حروب غير منقطعة وكانت الويلات نصيب الموصل من هذه الاضطرابات والحروب فخربت البلاد ونهبت

<sup>(</sup>۱) ابن خاکان ج ۱ س ۲٤۱

القرى وأصبح قسم من عمران الموصل خراباً لا يسكنه أحــد (1) ومات من الاهالي خلق كثير جوعاً وقتلاً (٢)

ان الامارات السلجوقية دامت في الموصل مدة اثنتين وثلاثين سنة أي من سنة ١٩٨٩ الى سنة ١٩٨١ الموب ١٩٨٨ الوب من سنة ١٩٨٩ الى سنة ١٩٨٩ الى سنة ١٩٨٩ الى سنة ١٩٨٩ الله من الأمراء السلاجقة الطامعين في الموصل فقد انتشبت حرب طاحنة بين كربوقا أول الامراء السلاجقة في الموصل وبين علي آخر امراء بني عقيل سنة ١٠٩٥ ميلادية وعقبها اضطرابات من جراء منازعة موسى التركاني وسقان بن أد تق وجكر مش ثم الحرب التي جرت عند ابواب المدينة بين السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي وبين جكر مش أمير الموصل سنة ١٠١٧ وعقبها حصار جاولي للموصل في امارة جكر مش سنة ١١٠٦ ثم الحرب التي دارت رحاها بين جكر مش وجاولي ثم بين جاولي ومودود قائد جيش السلطان محمد سنة ١١٠٧ وقد مرذكرها .

كان الامير كربوقا الذي خلف الامارات العربية في الموصل يخضع للسلطان السلجوقي كاكان يخضع عمال العباسيين في أوائل دولنهم ولا جل ذلك رأينا ان السلطان بركيارق نقله من امارة الموصل الى قيادة الجيش فانفذه لمحاربة أخيه السلطان محمد وتوفي عند خوي في آذربيجان (٦) ثم لما انتشبت الحروب بين السلاطين السلاجقة وصار الواحد يناصب صاحبه على اطراف الدولة العباسية وانتهز عمالهم فرصة انشغالهم في تلك الحروب فاستقلوا في البلاد وهذا كان السبب في اثارة الحروب بين الامراء السلاجقة الطامعين في الموصل . فقد الستمرت الحروب قائمة على ساق وقدم مدة أربع سنوات (٩٣٤-٤٩٤ هـ) بين السلطان بركيارق وبين أخيه السلطان محمد . وكان العمال يؤثرون هذا الحال ويختارونه ليدوم تحكمهم ويخلو لهم جو البلاد (٤٩٠)

<sup>(</sup>١) طالم ابن الاثير ج ١٠ ص ١٣٨ و ج ١١ ص ٤٥

<sup>(</sup>٢) ابن الدبري س ص ٢٣٨

<sup>(</sup>٣) أبو القداج ٢ ص ٢٢٦

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ج ١٠ ص ١٣٨

وبعد انتهاء هذه الحروب أقطعت الموصل للسلطان محمد بن ملكشاه وبعده لابنه مسعود وعليها عامل يجمع الضريبة وكان مقدار هذه الضريبة في زمانهم ان يدفع الاهالي عن كل يوم مائة دينار ذهباً عدا ماكان يؤخذ من الغلات (۱) اما روح العلم التي كانت حية في دولة الحمدانيين وقبلهم فقد أصبحت في زمن دولة بني عقيل خامدة . ثم قضى عليها في زمن السلاجقة وذلك لاختلال الاحوال واضطراب الراحة والا من وانصراف أولياء الا مور عن العلوم الى الحروب فلم يقم من الموصل من النوابغ المبرزين في عهدهم الا القليلون منهم الحروب فلم يقم من الموصل من النوابغ المبرزين في عهدهم الا القليلون منهم أبو اسماعيل مؤيد الدين بن علي المنشي الاصبهائي المعروف بالطغرائي صاحب لامية العجم الشهير وهي من فرائد الشعر وله ديوان معروف باسمه وكان عالما لامية العجم الشهير وهي من فرائد الشعر وله ديوان معروف باسمه وكان عالما متفنناً متضلماً في سائر العلوم لاسيا في علم الكيمياء (۱) وأشغل مدة غير يسيرة مركز الوزارة في الموصل في عهد السلطان مسعود بن محمد الساجوقي يسيرة مركز الوزارة في الموصل في عهد السلطان مسعود بن محمد الساجوقي

# الفصل السابع

في الدولة الانابكية

سميت هذه الدولة بالاتابكية نسبة الى جد ملوكها وهو الاتابك قسيم الدولة أبو سعيد اقسنقر بن عبد الله . والاتابك لقب كان يلقب به الامير الذي يتولى تربية السلاطين . وكان قسيم الدولة قد أحرز المناصب الرفيعة في الدولة السلجوقية لاسيما سنة ١٠٨٥ ( ٤٧٨ ) وفيها تغلب تاج الدولة تتش بن الب ارسلان على حلبوما يليها وولى عليها قسيم الدولة فاشتهر قسيم الدولة بشجاعته ودربته في الحروب وسار الى حرب الفرنج وضبط حمص واستولى على الشام . ثم لما رأى كثرة اتباعه وانتظام جنده جاهر بالعصيان على السلطان تتش واستبد بالبلاد والأمو ال فوافاه تتش بمساكره وانتشبت الحرب بينهما مجوار

<sup>(</sup>١) ابن العبري س ص ٢٨٦

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ہ ص ۰ ہ

حلب سنة ١٠٩٤ ( ٤٨٧ هـ ) وبعد قتال عنيف انكسر الاتابك اقسنةر ووقع أسيراً فقتله تتش وأمر ان يدفن خارج حلب . ثم لما ملك ابنــه الاتابكي عماد الدين زنكي نقل بقايا أبيه فدفنها بجوار المدرســة الرجاجية في حلب وأوقف على تربته بعض الاوقاف (1)

نشأت الدولة الاتابكية على عهد السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي . وكان أول ملوكها عماد الدين زنكي وحيد الاتابك قسيم الدولة اقسنقر وبدأت ملوكيته سنة ١١٢٧ ( ٥٣١ ه ) كامارة مستقلة على بلاد الموصل وديار بكر وما يجاورها من كردستان (٢) . ثم بعد وفاة عماد الدين انقسمت هذه الامارة الى قسمين . ثم انضمت واحدة في عهد عز الدين مسعود رابع الملوك الاتابكيين في الموصل فانه بعد وفاة ابن عمه الملك الصالح سار الى حلب واستولى عليها وانقرضت الدولة الاتابكية على أثر موت ناصر الدين محمود بن الملك القاهر آخر ملوكها سنة ١٢٣٣ ( ٢٣١ ه ) ثم انتقلت السلطنة الى السلطان بدر الدين لؤلؤ . وقام في الدولة الاتابكية تسعة ملوك نذكر أخبارهم تباعاً

ترك قسيم الدولة ولداً واحداً وهو عماد الدين زنكي وكان لما فتل أبوه صبياً صغيراً فأخذه كربوقا أمير الموصل وصرف عنايته في تربيته لسابق صدافة بينه وبيناً بيه . ولما مات كربوقا مكث عماد الدين في الموصل حتى شبت نبران الحروب الصليبية دفعة أخرى فسار اليها برجاله وأبرز في ساحة الحرب شجاعة ودهاء فذاعت شهرته بين الامراء وبعد ذلك عاد الى الموصل واقام فيها حتى تولى الرسقي أمرها . ثم تولاها ابنه عز الدين . وقد أسلفنا ذكره وماكان من موته وقيام أخيه الصغير مع جاولي المملوك بامارة الموصل . فارسل جاولى القاضي أبا الحسن بهاء الدين بن القاسم الشهر زوري وصلاح الدين الباغيساني

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان جزء ۱ ص ۹۸

<sup>(</sup>r) mlng

الى الساطان محمود ليطلبا تقرير البلاد عليه . وكان الرسولان لايرضيان بجاولي أميراً عليهم فلما وصلا بغداد وحضرا امام السلطان طلبا عمـاد الدىن زنكي وكان آ نتذ في بغداد ، فبذ السلطان طلبهما اذ كان قد بلغه عن عماد الدين وشجاعته . ومن ثم أصدراً مره بتوليته على البلاد (١) وسلم اليه أيضاً ولديه الب ارسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليربيهما فسمي الاتابك (٢) فسار حماد الدين سنة ١١٢٧ ( ٥٢١ م) الى البوازيخ ثم الى الموصل ولمــا بلغ خبر توليته وقدومه الى جاولى بادر الى لقائه واحتنى به وبالغ في اكرامه واستقباله حتى مال اليهعماد الدين فاقطعهالرحبة واعمالها ثم اقام بالموصل يصلح أمورها ويةر "ر قواعدها على أحسن نظام وأحكم قاعــدة . فولى نصير الدين دزدارية قلمة الموصل وفو"ض اليه أمر الولاية جميعها وجعل الدزدارية فيالبلاد وجعل محمد الباغيساني أمير حاجب الدولة وبهاء الدين قاضي قضاة بلاده جميعها وما يَهْتُحه من البلاد (٢) وبعد ما فرغ عماد الدين من اصلاح الخلل وترتيب الشؤون شرع فيأخذ البلاد فافتتح جزيرة ابن عمر وأربل سنة١١٢٨ (٢٥هـ) وكانت بيد مماليك البرسةي وسار الى سنجار والخابور ونصيبين فملكها جميعاً وضبط أيضاً حلب وحماة . ثم عاد الىالموصل وبعد ما اراح عسكره اياماً تجهز سنة ١١٢٩ ( ٥٢٤ هـ ) الى الغزو فعاد الى الشام وقصد حلب واعتزم على قصد حصن الاثارب(١) وكان الفرنج الذين فيه يضيقون على حلب فقصدهم عماد الدين . بعساكره وحاربهم وهزمهم وأسركثيراً من زعمائهم وملك حصن الاثارب عنوة فخرُّ بهُ ثم سار الى قلعة حارم (٥) وكانت بيد الفرنج فحاصرها حتى

<sup>(</sup>۱) القدسي ج ۱ ص ۳۰

<sup>(</sup>٢) ابن خاسكان جزء ١ ص ٢٤١

<sup>(</sup>٣) أبن الاثير جزء ١٠ ص ٢٤٥

 <sup>(</sup>٤) قال أبو الفدا: ومن الاماكن المشهورة بالشام الاثارب بالهمزة المفتوحة والثاء المثلثة والف وراء مهملة وباء موحدة

 <sup>(</sup>٥) قال أبو الفدا : حارم من اعمال حاب وهي بلدة صغيرة ذات قلعة واشجار واعبن ونهر صغير . وقال أبو سعيد : هو حصن كثير الارزاق وقد خس بالرمان الذي يظهر باطنه من ظاهره مع عدم العجم وكثرة المياه

صالحوه على نصف خراجها فرجع عنها وقد ملا فلوب الافرنج رعباً منه (ا) القصل الثامن

قدوم المسترشد بالله الى الموصل وحصارها ورجوعه عنها

ثم اتساع بلاد عماد الدين زنكي

تُوفي الخليفة المستظهر بالله سنة ١١١٨ (٥١٢ هـ). وجلس بعده على عرش الخلافة ابنه المسترشد بالله . وكان المسترشد بالله شجاعاً هاماً تمكن في خلافته تمكناً عظيما لم يره أحد من أسلافه من عهد المنتصر بالله الى خلافته ما عدا المعتضد والمكتفي فان الحكم كان المتغلبين من الملوك وليس للخليفة معهم الا اسم الخلافة (٢) وكان الماليك يخلمون الخلفاء ويحكمون عليهم وما زالوا على ذلك حتى ملك الديلم واستولوا على المراق قاطبة فزالت هيبة الخلافة تماماً ثم لما انقرض وملك السلجوقيون جددوا من هيبة الخلافة لاسيما في وزارة نظام الملك الا أن الحكم والشحن والعهد وضمان البلاد في العراق كان للسلطان ولم يكن للخلفاء الا قطائع يأخذون دخلها . أما المسترشد فانه استبد بالمراق ولم يبق للسلطان محمود معه غالباً سوى الخطبة فجمع العساكر الكثيرة وقاد الجيوش وباشر الحروب (٣) وزاده تمكناً موت السلطان محمود سنة ١١٣٠ ( ٥٧٥ هـ ) ونزاع افراد العائلة السلجوقية على السلطنة حتى آل الأمر بهم الى سفك الدماء ودارت حرب طاحنة بين مسمود أخي السلطان محمود وبين عمه سنجر وكان الخليفة المسترشد بالله قد اتفق مع مسعود وسار بجيشه لمحاربة سنجر فكتب سنجر الى عماد الدين زنكي وكان من الموالين له يأمره بالمسير الى بغداد والاستيلاء عليها ليشغل الخليفة عن نجدة السلطان مسعود . فامـــا

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ج ہ ص ۲۳٦

<sup>(</sup>۲) ك : قرماني ج ٢ ص ١١٨

<sup>(</sup>٣) المقدسي ج ١ ص ٣١

علم الخليفة بذلك رجع مسرعاً الى بفداد والتقي بعهاد الدين قريباً من حصن البرامكة والتحمت الحرب بينهما (١)فلم يستطع عماد الدين الثبوت ازاء هجات جند الخليفة وأجبر على الانسحاب بعساكره الى الموصل ومن ثم بات الخليفة يتحين فرصة الانتقام من زنكي . وكان السلاطين السلجوقيون آنئذ منشغلين بمحاربة بمضهم بعضاً ، وكان كثـيرون من قوادهم وأمرائهم قد قصدوا باب الخليفة (٢) فتقوى بهم وساروا الى الموصل في ثلاثين ألِف مقاتل سنة ١١٣٢ ( ٥٢٧ ه ) . ولما اقترب منها غادرها عماد الدين في بمض عسكره الى سنجار وجعل فيها نائبه نصر الدين جقري الدزدار وأمره بالدفاع عنها فشدد الخليفة عليها الحصار وكان عماد الدين يركب يوميا بجنده ليقطع الميرة عن جند الخليفة حتى مسهم الجوع وضاق بهم الحال ودام الحصار مدة ثلاثة أشهر في اثنائها اجتمع على عماد الدين خلق كثير حتى توفرت له الجند والعدة فعزم على المسير الى بغداد بينما كان الخليفة منشفلاً عنها فيستولى عليها وبعد أَنْ يُحصنها يُحمل على الخليفة ويجمله بينه وبين جند الموصل.فلما أحس الخليفة بذلك خاف سوء العاقبة فرفع الحصار وعاد الى بغداد أما الاتابك زنكى فانه سار الى جميع فلاع الأعكراد الحميدية وامنعها قلعة القصر وقلعة شوش وكانت قلمة عظيمة عالية جداً مجاورة لقصر الحيدية . وكان سبب مسيره اليها أَنَ الأَميرِ عيسى الحميدي كان قدائفق مع الخليفة وأمده بالرجال والأرزاق في حصاره الموصل. فحمل زنكي على القلاع حملة شــديدة وافتتحها سنة ١١٣٣ ( ٥٢٨ هـ ) وأجلى عنها أكرادها ، فهلمت من بأسه قلوب الأكراد ، وخضع له الجبل بأسره. وكان زنكي قد عظم وخافته السلاطين الســلجوقية أتقسهم حتى ان الراشد بالله الذي تولى الخلافة بعد أبيه المسترشد سنة ١١٣٤ ( ٥٢٩ هـ ) لما قصده السلطان مسعود بجيوشه الكثيرة سار الى

<sup>(</sup>۱) ابن الأثبر ج ۱۰ ص ۲۰۹ (۲) ابن الاثبر ج ۱۱ ص ۲

الموصل محتمياً بزنكي وأقام عنده مدة من الزمان فدخل السلطان مسعود بغداد واستمال الرعية ونهب دار الخلافة (١) ولم يجسر أن يطالب زنكي بالخليفة خوفاً منه مع رغبته في القبض عليه

وكان زنكي يتوق الى الحروب وقد مضى عليه زمن وهو قاعدعنها فعبى جيشه وسار الى حمص سنة ١١٣٦ ( ٥٣١ ه ) ليحاصرها ثم عاد عنها ولم ينل منها مأرباً فقصد قلعة بعربن من أمنع الحصون التي بجوار حماة فاستولى عليها وملك أيضاً المعر"ة وكفر طاب وحمص وبعلبك (٢) ثم رجع الى الموصل ومنها سار الى شهرزور سنة ١١٤٠ ( ٥٣٥ ه ) ليضبطها من قبجاق بن ارسلان تاشالتركاني وكانت تخضع له جميع بلاد التركان ولما بلغه مسير زنكي اليه جمع رجاله وحارب زنكي فظفر به واستباح عسكره ، ثم سار الجيش الاتابكي في أعقابهم وحصروا الحصون والقلاع وملكوها ، ثم بذل زنكي الأمان لقبجاق فسار اليه وانخرط في سلك جنده (٣)

وفي سنة ١١٤١ (٥٣٦ هـ) دخلصاحب آمد في طاعة عماد الدين وخطب له في بلاده وخضعت له الحديثة أيضاً فنقل من كان بها من آل مهراش الى الموصل

## الفصل التاسع

عماد الدين زنكي والسلطان مسعود ومسيره الى بلاد الجزيرة ان الأ كراد انتهزوا الفرصة من غياب زنكي الىالأقطارالسورية فعثوا فساداً وتمادوا في الظلم والعسف وصاروا يشنون الغارات علىالنواحي المجاورة وينهبون ويتتلون. ولما عاد زنكي مظفراً قصدهم برجاله فضعضع قوتهم

<sup>(</sup>١) ك قرماني ج ٢ ص ١١٤

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ١١ ص ٢٣و٢٨

<sup>(</sup>٣) ابن الأثيرج ١١ ص ٣١

وفرق جمعهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ثم استأسر زعماء الا كراد المهرانية والهكاريةواذ ذاك استقام له أمر الجبل وأمر زنكي ببناء قلعة العهادية وكانت قبلاً قلمة حصينة عظيمة تدعى أشب هدمها الاء كراد لعجزهم عن حفظها فلما ملكِ زنكي الجبلسنة ١١٤٣ (٥٣٨ هـ) ابتناها ودعاها باسمه ثم عاد الى الموصل. وكان السلاطين السلاجقة قد تقرر الصلح بينهم فرجع السلطان مسعود الى بغداد \_ وكان حاقداً على زنكي لا تفاقه مع عمه سنجركما مر عنه الكلام\_ فانتهز خلو باله من الاضطرابات الداخلية والخارجية وأقبل بعسكره الى الموصل ليطرد زنكي عن البلاد فلم يفلح وعاد عنه خائباً وقال ابن خلدون (١٠) ان الاتابك استعطف السلطان واستماله على أن يدفع اليه مائة الف دينار ( ٥٠٠٠٠ جنيه مصرية ) ويعود عنه فشرع في ذلك وحمل منها عشرين ألفاً وكان من أعظم الأُسباب في تأخر الساطان عن الموصل هو خوفه على بلاده من الافرنج فقد أ كد له أ كابر جيشه انه لا يقدر أحد على دفع الأفرنج عن البلاد غير اتابك زنكى فقد وليها قبله مثل جاولي سقاوو ومودود وجيوش بك والبرسقي وغيرهم من أكابر القواد \_ وكان السلاطين يمدونهم بالعساكر الكثيرة \_ ولم يقدروا على حفظها حتى وليها اتابك واذ لم يمده أحد من السلاطين بالجند والمــال فقد افتتح من بلاد العدو عدة حصون ومدن (٢) وبعد هذا سار الاتابك زنكي الى ديار بكر وملك أعمالها : آمد. وطرَّه . وأسعرد. وحرَّان . وحصن الرزق . وحصن ياسنه . وحصن ذي القرنين . واستولى أيضاً على بعض أعمال ماردين (٣) ثم عزم على فتح الرها فسار اليها بجيوشه وضبطها عنوة سنة ١١٤٤ ( ٥٣٩ هـ ) في الخامس والعشرين من جمادي الآخرة (٤) من الأمير يوسلين أو جوسلين وكان صاحب امارة الفتوحات الصليبية في بلاد

<sup>(</sup>۱) ج ه ص ۲۳۵

<sup>(</sup>٢) القدسي ج ١ ص ٣٦

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٥ ص ٢٣٥

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان ج ١ ص ٢٤١

الجزيرة ومملكته تمتدمن قريب ماردين الى الفرات مثل الرها وسروج والبيرة وحملين وغيرها من البلاد . ولما دخل زنكي مدينة الرها أعجبته جداًورأى تخريب مثلها لا يجوز وكان الجند قد تفرقوا فيها ينهبون ويقتلون فأمر أن ينادى في العسكر برد ما أخذوه من الرجال والنساء والأطفال الى بيوتهم واعادة ما غنموه من أثاث وأمتمة فرد الجميع ولم يفقد منه الا النزر القليل وعادت المدينة الى حالتها الأولى (١) ثم جعل عليها جنداً لحراستها وسار الى سروج فتسلمها . وبينها كان منشفلاً في فتح البلاد بلغه خبر فتل نائبه نصر الدين جةري فعزم من ثمُّ على الرجوع الى الموصل وفتح جميع الحصون التي على طريقه ليأمن على دولته من غوائل العصاة ، فأقام على حصار حصن جعبر على الفرات ، وأرسل جيشاً على قلعة فنك بجوار جزيرة ابن عمر وعليهـا حسام الدين الكردي البشنوي . ولما طال الحصار على حصن جمير أرسل زنكي الأمير حسان المنيحي الى سالم بن مالك العقيلي صاحب الحصن ليحثه على تسليم الحصن وقال له اذا اصررت من الذي يمنعك منه . فأجابه سالم : يمنعني منه ذاك الذي منعك من الأمير بلك. وكان أمر حسان مع بلك أن حساناً كان صاحب منبج فحاصره بلك وأرسل يتهدده بالكلام عينه وبينما كان يضيق عليه بالحصار جاءهُ ذات يوم سهم فغرب في فؤاده وفتله . فعاد حسان بالجواب وأخبر زنكي بامتناع سالم عن تسليم الحصن. أما زنكي فأصر على الحصار. وفي احدى الليالي بينما كان نامًّا في خيمته هجم عليه جماعة من غلمانه وقتلوه غيلة ودفن في الرقة (٢) فتفرقت كلة جنوده ورفعوا الحصار عن حصن جعبر وعادوا الى الموصل سنة ١١٤٦ ( ٥٤١ هـ ) في الخامس عشر من ربيع الأول

ان عماد الدين اشتهر بحكمته وتحوطه للامور من ذلك أنه لم يكن يمكن

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج١١ ص٠٤

<sup>(</sup>٢) نخبة ص ٢٧

احداً من خدمه أو اعوانه ان يفارق بلاده معتبراً ان البلاد كبستان عليه سياج يهاب دخولها فاذا اخرج منها من بدل على عورتها ويطمع العدو فيها زالت هيبتها و تطرق الخصوم لها . ولما اجتمعت له الاموال الكثيرة اودع بعضها بلموصل و بعضها بسنجار و بعضها بحلب حى اذا جرى خرق على هذه الجهات او حبل بينه و بينها استمان على سد الخرق بالمال . أما شجاعته فاليه النهاية فيها وحسبنا في ذلك ان ولايته احدق بها الاعداء والمنازعون كالخليفة المسترشد، والسلطان مسعود، واصحاب ارمينيا، وركن الدولة صاحب حصن كيفا و ان عمه ثم الافرنج ثم صاحب دمشق، فكان ينتصف منهم ويغزوهم في عقر ديارهم ويضبط بلادهم . ولم يتصد ابداً لحرب السلطان مسعود لكنه كان يحمل اصحاب الاطراف عليه واذا فعلوا عاد السلطان محتاجاً اليه وطلب منه ان يجمعهم على طاعته فيصير كالحاكم النافذ الكلمة فيهم

وكان كثير الخبرات والصدقات للفقراء شديد الهيبة على اصحابه وقد روى صاحب الروضتين ان الاتابك زنكي خرج بوماً من الباب حيث كان احد الملاحين ناعًا فأيقظه احد الجند ولما استيقظ من نومه ورأى الاتابك واقفاً سقط على الارض ميتاً . وكان بوصي بالفرباء فين يدخل غريب بلدته ان كان جندياً اشتمل عليه الاجناد واضافوه وان كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان وان كان عالماً قصدالقضاة بني الشهرزوري فيحسنون اليه ويؤنسون غربته . وكان لايؤمر الا الرجال ذوي الهمم العالية والآراء الصائبة والأنفس الابية ويوسع لهم في الأرزاق فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف (١) . وكان زنكي بحسن سيرته موضوعاً لمديح الشعراء ومن أحسن ما قيل فيه قصيدة لا عمد بن منير :

في ذرا ملك هو الله هرُ عطاءً واستلاباً من له كف تبذ اله فيث سحاً وانسكابا

<sup>(</sup>١) المقدسي ج ١ ص ٤٣

فأتح في وجه كل امة للنصر بابا ترجف الدنيا اذا حرك للسير الركابا وتحرس المشمخر ات اختلالا والا والمابا وترى الاعداء من هيبته تأوى الشمابا يا عماد الدين لا زلت على الدين سحابا

### الفصل العاشر

انقسام بلاد عماد الدين بين ولديه نور الدين محمود ، وسيف الدين غازي

مات عمداد الدين زنكي وخلف لولديه نور الدين محود وسيف الدين غازي الموصل وما يتبعها والديار الجزرية والشامية ما خلا دمشق (١) فاخذ نور الدين وكان مع أبيه في غزوته الاخيرة خاتم أبيه وسار بجند حلب فملك غربي الجزيرة وهي الرها وحران وسروج وملك أيضاً حلب وما كان يتبعها وحمص وحما. واتفق أصحاب عماد الدين منهم جمال الدين محمد وصلاح الدين الباغسياني على حفظ ما بقي من البلاد لا بنه الآخر سيف الدين غازي لان الملك الب ارسلان بن السلطان محمود وكان أيضاً مع عمداد الدين في غزواته طمع في البلاد وأظهر طمعه فيها لجمال الدين وصدلاح الدين . فوعداه خيراً خوفاً ان يفسد عليهما الامر . ثم أخذا يلهيانه بالطرب واللهو ديما يتيسر لها تحليف الامراء لسيف الدين الغازي بن أتابك . وبعد ما حلفاهم وأرسلاهم عملين الموصل كتبا الى سيف الدين وكان على شهر زور يطلعانه على الاحوال ويستعجلانه بالقدوم . فجد بالمسير الى الموصل ودخلها . أما الب ارسلان فانه سار مع نقر يسير من الجند ومعه جمال الدين والباغسياني ولما وصلوا الى منجار طلب الب ارسلان اخراج صاحبها والخطبة له فأجيب الى ذلك على منجار طلب الب ارسلان اخراج صاحبها والخطبة له فأجيب الى ذلك على

<sup>(</sup>١) أبو القداج ٣ ص ١٩]

شرط ان يملك الموصل أولاً ولما صار قريباً من الموصل أرسل جمال الدين يخبر سيف الدين الغازي بوصوله فأرسل سيف الدين جنداً ألقوا عليه القبض وقادوه اليها مغللاً فسجن في قلعتها وحينئذ استقرت هذه البلاد لسيف الدين الغازي بن زنكي وهي آمد وماردين ودارا في شرقي الجزيرة والموصل وما يتبعها مع سنجار ونصيبين في شماليها وكان اعداء عماد الدين زنكي قد استبشروا بموته وطمعوا في الاستيلاء على بلاده زاعمين ان ولديه لا يستطيعان الذب عنها. فأخذ البرنس يوسلين وكان أميراً على الرها كا ذكرناه براسل أهل الرها وعامتهم من الارمن ويحملهم على العصيان وتسليم البلاة اليه فأجابوه الى ذلك وعاهدوه على اللقاء فسار يوسلين بعساكره الى الرها وضبطها وامتنعت القلعة عليه بمن فيها من المسلمين . ولما بلغ خبره الى نور الدين وانكي وهو بحلب قصده بعساكره ففارقها يوسلين هاربا الى ولايته تل باشر وحينئذ دخل نور الدين المدينة ونهبها وأسر أهلها حتى اقوت من السكان ولم يبق فيها الا النزر (۱)

أما سيف الدين فبعد ان حلف له السلطان مسعود وأقره على ملكه وذلك لسابق خدمه خضعت له البلاد وأطاعته ما عدا ما كان بديار بكر . كالمعدن وحيزان وسعرد (٦) فسار اليها بجيوشه وأخضعها كلها ثم قصد الشام لملاقاة أخيه نور الدين وتقرير القواعد بينهما فقضى سيف الدين عند أخيه بضعة أيام ثم عاد الى الموصل وكانت البلاد والقبائل تهابه كاكانت في زمن أبيه

ولما قضى سيف الدين غازي في الملك ثلاث سنوات وبضعة أيام اعتراه مرض عضال أعيا أمره نطس الاطباء وتوفي سنة ١١٤٩ ( ٤٤٥ هـ ) في جمادى الثاني وله من العمر أربعون ربيعاً . قال عنه ابن الاثير (٣) : كان سيف الدولة الاتابكي شجاعاً عاقلاً كريماً يحب جنوده فكان يطعمهم بكرة مائة رأس غنم

<sup>(</sup>١) ابن الاثيرج ١١ ص٤٦

<sup>(</sup>٢) المقدسي ج ١ ص ٤٧

<sup>(</sup>٣) جزء ١١ ص ٥٦

جيدة وكذا عشية وهو أول من حمل على رأسه العلم وأمر بتعليق السيوف بالمناطق وترك التوشح بها وحمل الرمح في حلقة السرج وبنى المدارس الفقهاء والربط الفقراء وأوقف لها الاوقاف الكثيرة. وذكر ابن خلكان عنه وعن شديد رغبته في العلم واكرامه العاماء وعن مدرسته الشهيرة في الموصل المعروفة بالعتيقة (1) وكانت الشعراء تقف على بابه فيبذل لهم الاموال الكثيرة وقد قصده الشاعر البغدادي شهاب الدين حيص بيص بقصيدة فا جازه عنها ألف دينار أميري ما عدا الاقامة والخلع الوفيرة وأول تلك القصيدة :

الى م يراك المجد في زي شاعر وقد نحلت شوقا اليك المنابر (٢)
اتابك ان سميت في المهد غازياً فسابقة معدودة في البشائر وفيت بها والدين قد مال روقه وصدقتها والكنفر بادي الشمائر وخلف سيف الدين ابناً واحداً أخذه عمه فور الدين وسعى بتربيته لكنه مات في ربيع الشباب وانقرض به عقب سيف الدين

## الفصل الحادي عشر

#### ملك قطب الدين مودود

بعد وفاة سيف الدين اتفق جمال الدين محمد الوزير الاصبهاني المعروف بالجواز وزين الدين على أمير الجيش وصاحب الرأي على تمليك أخيه قطب الدين مودود فاحضروه واستحلفوه وحلفوا له ثم أركبوه الى دار السلطنة فاحسن الادارة وخضعت له جميع بلاد أخيه سيف الدين فلما ملك قطب الدين أخذ جماعة من أمراء الموصل يراسلون أخاه الأكبر نور الدين ويطمعونه في تسليم الملك له وكان فيمن كاتبه عبد الملك مستحفظ سنجار يستدعيه ليسلمه المدينة فسير نور الدين جريدة في سبعين فارساً من امراء دولته الى سنجار

<sup>(</sup>۱) ج ۱ س ۲۰۵

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون جزء ٥ ص ٣٣٩

واستامها من عبد الملك . وبلغ ذلك قطب الدين فجمع عسكره وسار من الموصل ونزل مخماً بتليعفر فترددت الرسل بين الفريقين وحال جمال الدين بينهما منها لحدوث الشر وقال للامراء ليس من الرأي ان نقاتله فهو ابن أتابك ونحن عظمنا محله عند السلطات وهو يظهر قو تنا للفرنج بشجاعته واقدامه فان قاتلناه وهزمناه طمع فينا السلطان وطمع به الفرنج فيكون الوبال علينا وما زال يلح بالصلح حي رضي به الفريقان على ان تبقى ديار الشام لنور الدين وديار الجزيرة لأخيه قطب الدين . وبعد ان استقر الصلح عاد نور الدين الى حلب وسار الى حرب الفرنج سنة ١١٥١ ( ٥٤٦ ه ) فضبط دمشق مع كثير من مدنهم وحصونهم وأسر البرنس يوسلين (١)

وعاد قطب الدين الى بلاده وساسها أحسن سياسة فتوفرت له الاموال والرجال وهابته النظراء وخشيت بأسه وبلغ من السؤدد مبلغاً عظيما حتى اله أمسك أحد الدلاطين السلجوةيين وسجنه في قلعة الموصل وذلك الله لمدا توفي الدلمطان مسعود بهمذان سينة ١١٥٧ ( ٤٤٥ ه ) عهد بالسلطنية لملكشاه ابن السلطان محود . ثم قتل ملكشاه فتولاها أخوه محد في خلافة المقتفي ابن السلطان محود . ثم قتل الملكشاه فتولاها أخوه محد في خلافة المقتفي لأمر الله الذي تولاها بعد الراشد بالله سنة ١١٣٥ ( ٥٣٠ ه ) وكان المقتفي بالله من الخلفاء الذين امتازوا بحزمهم وحطوا من قدر الملوك المتفلية واستاموا أزمة التدبير واحتازوا البلاد عمن سواهم (٢) ولما بلغه خبر موت مسعود واقامة السلطان محد على بغداد لم يوض فاستظهر على اعوانه من الامراء السلاجةة وطردهم عن بغداد . ثم استولى على دور السلطان وامواله واتفق مع سليان شاه ولي عهد سنجر شاه ان يكون السلطان في بغداد على شرط ان يكفيه شرالسلطان في بغداد على شرط ان يكفيه شرالسلطان المحد في همذان ويكسر شوكته ليتم لهم الأمر السبر بها الى محاربة السلطان محمد في همذان ويكسر شوكته ليتم لهم الأمر

<sup>(</sup>١) المقدسي ج ١ ص ٧٢

<sup>(</sup>۲) ك : قرماني ج ۲ س ۱۱۸

فسار سليمان شاه الى همذان وشبت بينهما نيران الحرب وانجلت أخيراً عن انكسار سليمان شاه فعاد راجعاً ومر بشهر زور . وكان السلطان محمد قد كتب الى قطب الدين الاتابكي يستنصره على سليمان شاه ويبدل له البذول الكثيرة اذا ظفر . فارسل قطب الدين الى نجدته نائبه زين الدين بجماعة من جند الموصل والتقى زين الدين بسليمان شاه قريباً مر شهر زور فاحاط به وأمسكه وقاده الى قلمة الموصل حيث اعتقل واقام سجيناً الى سنة ١٦٠ ( ٥٥٥ ه) وفيها توفي السلطان محمد المذكور آنفاً فارسل أكار السلجوقية يطلبون من قطب الدين مودود اطلاق سليمان شاه ليولوه السلطنة فاطلق سراحه

ان الدولة الاتابكية في عهد قطب الدين قطعت شوطاً مهماً في مضاد التقدم وكان مما ساعد على تقدمها صدق واخلاص رجالها الذبن شدوا أزرها ونظموا أمورها كما نظم البرامكة دولة بني العباس ومن أشهر رجال الدولة الاتابكية الوزير جمال الدين الجواد. ومدبرها وصاحب رأيها الأمير ذين الدين علي كوجك وكان تركماني الأصل ملك اربل وبلاداً كثيرة في تلك النواحي ثم سلمها الى قطب الدين مودود الاتابكي. ونقل ابن خلكان عن ابن شداد في سيرة صلاح الدين : كان زين الدين موصوفاً بالقوة المفرطة والشهامة وله في الموصل اوقاف كثيرة مشهورة من مدارس وغيرها (١) وقال ابن الاثير كان زين الدين حاكماً في الدولة الاتابكية وأكثر البلاد في يده منها اربل وبلد الهكارية والعادية وبلد الحميدية وتكريت وسنجار وحران ثم اصابه طرش سنة ١٦٦٧ ( ٣٠٥ هـ) وفقد بصره فاضطره الحال الى التخلي عن وظيفته وتسليم البلاد الى قطب الدين ولم يترك في يده الا اربل (٢٠) فسار اليها حيث اقام الى ان توفي وقد تجاوز المائة سنة

ثم سلم قطب الدين قلعة الموصل الى فخر الدين عبد المسيح وجعله حاكما

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۱ ص ۵۰۰

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ٩١ ص ١٣٣

الباب الثالث 149

على البلاد وكان فخر الدين من مماليك زنكي عماد الدين ذا سيرة مثلي وسياسة سديدة

ولما أراد قطب الدين ان يوصي \_ قبل وفاته \_ بالملك لابنــه الا كبر عماد الدين زنكي سعى فحر الدين بصرف الملك عن عماد الدين لكثرة تعلقه بعمه نور الدين الى أخيــه سيف الدين غازي الثاني فنجح مسماه وأوصى بالملك لسيف الدين

وتو في قطب الدين سنة ١١٦٩ ( ٥٦٥ ﻫ ) وكان مر أحسن الملوك سيرةً واعفهم عن اموال الرعية محبوباً الى كبيرهم وصغيرهم قال فيه الشاعر :

كالدهر الا انه ذو رحمة والدهر قاسيالقلب غير رحيم

خلق كاء المزن طيب مذافة والروضة الغناء طيب نسيم كالسيف لكن فيه حلم واسع عمن جني والسيف غير حليم كالغيث الآ ان وابل جوده أبداً وجود الغيث غير مقيم

ولمـا بلغت نور الدينوفاة أخيه قطب الدينمودود وتملك سيف الدين غازي بلاد أبيه ثم بلغه أيضاً تحكيم فخر الدين عبد المسيح وكان نور الدين يبغضه لماكان يبلغه عنه من تشكيات ابن أخيه عماد الدين اقبل الى الموصل وقال انه أولى بتدبير اولاد أخيه وافتتح في طريقه البلاد فسلم سنجار الىعماد الدين . ثم وردت اليه الرسل من امراء الموصل يستحثونه على القدوم اليهم ليسلموه المدينة

ولمـا وصلها دخلها من دون مقاومة ، فنظم أمورها مر تخفيف. المكوس، واقامة بعض الابنية، أشهرها الجامع الشهير المعروف باسمه أي بالجامع النوري ويسمى اليوم الجامع الكبير، وانما سمي بالكبير لانه كان يومئذ من أكبر الجوامع في البلاد الاسلامية (1)

<sup>(</sup>١) ك: قرماني ج٦ ص ٩٧

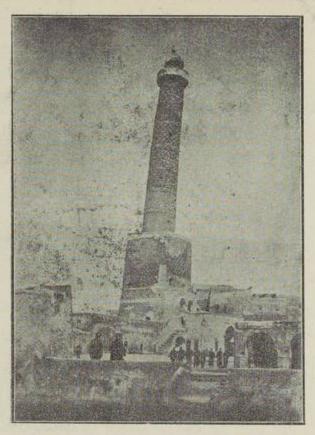

ح∭ صورة الجامع الكبير ، أو الجامع النوري ≫− « ومنارته المعروفة بالطويلة »

وجاء في وفيات الاعيان (١) عن سبب عمارته نقلاً عن الاصبهاني في البرق الشامي اله كان بالموصل خربة متوسطة البلد واسعة وقد أشاعوا عنها ما نفر القلوب منها فقالوا ما شرع في عمارتها الامن ذهب عمره . فأشار عليه الشيخ الزاهد معين الدولة عمر الملا بابتياعها ورفع بنائها جامعاً فقعل وأنفق عليه أموالاً كثيرة ووقف عليه ضيعة من ضياع الموصل ورتب فيه خطيباً ومدرساً وكان قد وصل في تلك السنة الى المرصل الفقيه عماد الدين أبو بكر

الباب الثالث

التوقاتي الشافعي فجمله مدرساً فيها . ثم جدد مناشير أهل المناصب وتوقيعات ذوي الرتب من القضاء والنقابة وأمر باسقاط جميع المكوس والضرائب وأنشأ بذلك منشوراً منه:

« قد قنمنا من كنر الأموال باليسير من الحلال فسحقاً للسحت ، ومحقاً للحرام الحقيق بلقت من وحقاً للحرام الحقيق بلقت من وقد تقدمنا بأسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية قريبة أو بعيدة » (1)

ومن طالع هذا المنشور يستدل على ما كان عليه هؤلاء الملوك من الرفق بالرعية . ثم أقر سيف الدين على الموصل وما يتبعها وجعل له عميداً رجلا خبيراً اسمه سعد الدين كمشتكين وأمره بالاركان اليه واتباع ، شورته في كل أمر صغير وكبير . وسار الى سنجار فعمر أسوارها وأقطعها لعاد الدين . أما فخر الدين فأخذه معه الى بلاد الشام وغير اسمه فدعاه عبد الله وأقطعه اقطاعاً كبيراً (٢)

## الفصل الثاني عشر

محاربة سيف الدين الثاني الانابكي اصلاح الدين الأيوبي

توفي نورالدين محمود الاتابكي صاحب الديار الشامية والمصرية سنة ١١٧٣ ( ٥٦٩ هـ) فتولى الملك بعده ابنه الملك الصالح في السنة الحادية عشرة من عمره وحلف له يمين الطاعة جميع الا مراء النورية . وكان نور الدين قد أرسل قبل وفاته الى ابن أخيه سيف الدين صاحب الموصل يطلبه مع جنده للمغازي فسار سيف الدين بعسا كره ، وأخذ معه سعد الدين كمشتكين ، وبينما هو في الطريق بلغه خبر وفاة عمه فعاد عن مسيره وقصد البلاد التي كان عمه نور

<sup>(</sup>۱) المقدسي ج ۱ ص ۱۸۸

<sup>(</sup>۲) المقدسي ج ١ ص ١٨٨

الدين قد اغتصبهامنه وهي نصيبين والخابور وحران والرها والرقة وسروج (1) وافتتحها جيمها ثم استكمل بقية البلاد الجزرية فملكها وعاد الى الموصل

ونمى خبر وفأة نور الدين الى صلاح الدين الأيوبي وكان عامله على مصر فطمع في البلاد لكنه تظاهر بالطاعة للملك الصالح فضرب السكة على اسمه وبعث له من الدينار الأمبري نم أرسل يعاتب الأمراء النورية لأنهم افسحوا لسيف الدين أن يستولى على البلاد ويعدهم بقرب مسيره اليهم ليسترد البلاد زاعماً أنه أولى بصيانة البلاد للملك الصالح مراعاة لحقوق والده عليه . أما الأمراء النورية فرأوا عجز الملك الصالح عن ادارة الملك لصغر سنه سيا وأن شؤونه قد عهدت الى أهل الاغراض والمطامع فكتبوا الى سيف الدين في تقدمونه ليملكوه البلاد غير أن سيف الدين خاف أن يكون في ذلك مكيدة في الذهاب

أما صلاح الدين فسار الى ( دمشق ) سنة ١١٧٤ ( ٥٧٠ ه ) وبذل فيها الأموال ففتحها ودخلها وبعد أن ثبت فيها قدمه وقويت نفسه سار الى حمص وحما (٢) وما يجاورهما فلكها أيضائم أقبل الى حلب حيث كان الملك الصالح وحاصرها فقاتله الأهالي وأجلوه عن المدينة . ومن ثم كتب الملك الصالح الى ابن عمه سيف الدين يستنجده على صلاح الدين ويستقومه ليسيرا اليه سوية ويطرداه عن بلادها فاحتال صلاح الدين بتفريق كلتهما ليتمكن من البلاد وعليه كتب الى عهد الدين في سنجار يطمعه في الملك وهو أحق به من أخيته الصغير فانقاد اليه عهد الدين وجاهر بالعصيان والعداء . فهز سيف شيف الدين عسكراً عظياً تحت قيادة أخيه عز الدين وسيره الى الشام مع كبار أمرائه وبينهم القندار أمير الجيوش وقصد هو نفسه سنجار وحاصرها فلم يستطع فتحها . لأن عماد الدين كان فد حصنها وجد في الذب عنها . وبينها فلم يستطع فتحها . لأن عماد الدين كان فد حصنها وجد في الذب عنها . وبينها

<sup>(</sup>١) اين خلدون ج ٥ ص ٥ ه ٢

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ١١ ص ١٦٨

كان سيف الدبن على حصار سنجار بلغه خبر انهزام عسكر أخيه عز الدين في الشام وظفر صلاح الدين الأيوبي فاضطر حينئذ الى مصالحة أخيه عماد الدين والمسير عنه الى حلب . ولما وصلها اجتمعت اليه جنود حلب وصاروا كلهم على صلاح الدين فخاف صلاح الدين كثرتهم وكتب الى سيف الدين يبذل له حمص وحماة ويلتمسه أن يترك بيده دمشق ليكون نائبًا فيها عن الملك الصالح الا أن سيف الدين رفض طلبه وقال: لا بد من تسليم البلاد والعودة الى مصر . وعلى هذا انتشب القتال بين الفريقين قريباً من حماة فانهزم عسكر سيف الدين وتبعهم صـلاح الدين حتى دخلوا حلب واحتموا فيها فأقام على حصارها. ولمــا أحس سيف الدين بضعفه عن صلاح الدين أبرم معه صلحاً على أن يكون له ما بيده من بلاد الشام ولهم ما بايديهم منها فأجابهم الى ذلك ورحل عن حلب الى حماة وفيها وفد اليه رسول الخليفة المستضيء بنور الله الذي خلف المستنجد بالله سنة ١١٧٠ ( ٥٦٦ هـ ) مقدماً الخلع لصلاح الدين أما سيف الدين فانه لما عاد الى الموصل جمع المساكر الكثيرة وفرق فيهم الأُموال الطائلة قال ابن الاعمير (١) نقلاً عن تاربخ صاحب الدولة الصلاحية . أَن عدد عسكره كان عشرين أَلفاً ثم عاد فخطأهُ بتُّوله كم هي الموصل وأعمالها على الفرات ليكون فيها عشرون ألف فارس وانما ذكر ذلك صاحب تاريخ الدولة الصلاحية قصدأن يعظم أمر صاحبه بالظفر والحقيقة أن سيف الدين جمع له ستة آلاف فارس وسار بهم الى ملاقاة صلاح الدين ليجلوه عن البلاد الشامية سنة١١٧٥ ( ٥٧١ هـ ) : اه . ليس من الغريب أن يكون لسيف الدين عشرون ألف فارس وملكه كان يمتد تقريباً على بلاد الجزيرة (٢)وجميعها بلاد عامرة كثيرة السكان ذات قرى عديدة واسعة على أن بني حمدان لما أرادوا مدفع مؤ نسالمظفر عن الموصل خرجوا عليه بثلاثين ألف فارس . ولما انتشب

<sup>(</sup>۱) ج ۱۱ ص ۱۷٥

<sup>(</sup>٢) أبو الفداج ٣ ص ٩٥

القتال بين مودود وجاولي سقاوو أمير الموصل خرج جاولي بعشرين ألف مقاتل من احداث الموصل لمحاربته كما أثبته ابن الأثير نفسه

انتشبت الحرب بين الفريقين فانكسر سيف الدين واستولى صلاح الدين. على جميع مهماته واثقاله واتسع بها وتقوى وسار الى منبيج واستولى عليها .. وعظم شأنه بهذا الانتصار الباهر على العساكر الموصلية . ثم قصــد حلب: وحاصرها الا أنه لم يظفر منها بشيء. ثم اتفقوا على الصلح وقرروا قواعده، على ان يكونواكلهم عونًا على الناكث الغادر . وعاد سيف الدين الى الموصل منصرفاً الى تعديل شؤونه واصلاح ما تضمضع من اموره فاستوزر جلال الدين أبا الحسن وكان جمال الدين وزير البيت الاتابكي قد عزل فلما وليها أبو الحسين ظهرت منه المقدرة والمعرفة التامة بقوانين الوزارة. ثم استناب سيف الدين بقلمة الموصل مجاهد الدين قايماز وفوض اليه الامور وكان من. خيرة أمرائه بني كثيراً من الجوامع والربط والخانات ولبث في خدمته . أما جلال الدين فمزله سيف الدين لما كان بين جلال الدين وبين مجاهد الدين من المشاحنة . وكان سيف الدين ينقاد الى مجاهد الدين فألح عليه بعزله فمزله سنة ١١٧٧ ( ٥٧٣ ه ) . وأظهر سيف الدين حرمة عظيمة للخلفاء . وخطب في آخر حياته للخليفة الناصر لدين الله الذي ولي الخلافة بعد المستضيء سنة ١١٧٩ ( ٥٧٥ ه ) فقدم رضي الدين القرويني مدرس الناظمية الموصل لاخذ البيعة له . توفي سيف الدين غازي الثاني صاحب الموصل وديار الجزيرة بمرض السل سنة ١١٨٠ ( ٥٧٦ هـ ) وعمره ثلاثون سنة وكان مشهوراً بحسن السيرة والعدل وحب الرعية دّيناً يكره الظلم وأهله. ومما يحكي عنه ان الناس خرجوا سنة ٥٧٥ هجرية يستسقون لأنقطاع المطر . وخرجسيفالدين أيضاً في موكبه فثار به الناس وطلبوا منه ان يأمر بمنع بيع الحمور فاجابهم الى ذلك ومن ثم دخلوا البلدة وقصدوا الحمارين ونهبوا بيوتهم وأراقوا مابها من الحمور

<sup>(</sup>١) اين الاثير ج ١١ ص ١٨٩

## الفصل الثالث عشر

#### استيلاء عز الدين مسعود الاول الاتابكي على حلب

لما أحس سيف الدين غازي الشاني بقرب الاجل أراد ان يعهد بالملك لابنه معز الدين سنجر شاه وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة الا انه خاف على البلاد مر صلاح الدين الايوبي . وكانت شوكته قد قويت في الاصقاع الشامية وخشي من أخيه عز الدين ان ينازع ابنيه على الملك فيأول حينئذ الى يد العدو . فأوصى بالملك لاخيه عز الدين مسعود عملاً بما أشار عليه أكابر دولته . ثم أعطى لابنيه بعض البلاد على ان يكون مرجعهما الى عمهما عز الدين وان يتولى أمرها مجاهد الدين قاعاز ومات سنة ١١٨٠ ( ٥٧٦ ه ) . فخطب بالملك لهز الدين . وأعطيت جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده سنجر شاه . وقلعة عقر الحميدية لولده الصغير ناصر الدين كسك

وكان عز الدين مسعود من خبرة رجال العائلة الاتابكية . قد تقلد قيادة الجيوش العامة في عهد أخيه سيف الدين غازي . وسار الى محاربة صلاح الدين الايوبى سنة ٥٧٠ هجرية لما استفحل أمره بعد وفاة نور الدين الاتابكي صاحب الديار الشامية والمصرية كما أسلفناه

ثم بعد توليه الملك ببضعة أشهر مرض ابن عمه الملك الصالح صاحب حلب واشتد مرضه حتى آيس من الحياة . فأحضر اليه امراء واستحلفهم ان يساموا حلب وما يتبعها لابن عمه عز الدين مسعود فقالوا له بل الاصلح ان نسامها لاخيه عاد الدين وهو ابن عمك وزوج أختك . وليس له الاستجار فقط . وعز الدين له البلاد من الفرات الى همذان (١) وهي تقريباً بلاد الجزيرة وكردستان فأجابهم : ان عز الدين بطل شجاع وجنوده كثيرة وعدته متوفرة فان سامناها لعاد الدين وهو قليل العدة والجند توشك ان

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١١ ص ١٩٣

تصير الى صلاح الدين . سيما وعينه طامحة اليها غير قائع بما استولى عليه من البلاد الشامية . ونحن لم يبق بيدنا الاحلب . فاستحسن الجميع قوله وصوبوا رأيه وتوفي الملك الصالح سـنة ١١٨١ ( ٧٧٥ هـ ) وعمره تسع عشرة سنة . وكان حليماً كريماً متمسكاً بمرى دينه حسن السيرة في الرعية عادلاً . وذكر عنه انه لما اشتد مرضه وصف له الاطباء شرب الحمر للتداوي . فقال لا أفعل حتى أستفتى الفقهاء فأفتوه فيه فقال أترى ان سمح الله بقرب الأجل أيؤجله شرب الحمر. لالقيت الله سبحانه وقد استعملتُ ما حرمه علي". فامتنع ولم يشرب . (١) ولما قضى نحبه أنفذ الأمراء النورية الى الملك عز الدين الاتابكي يستدعونه ليسلموه حلب . فبادر عز الدين متوجهاً اليها في العشرين مرخب شعبان سـنة ٥٧٧ هجرية وصعد القلعة واستولى على ما بهـا من الخزائن وتزوج أم الملك الصالح . وأقام بهـا الى سادس عشر شوال . ثم رأى انه لا يمكنه حفظ الشام والموصل وكان خائمًا من صلاح الدين لا سيما وان أمراءه يلحون عليه في طلب زيادة رواتبهم . فرحل عن حلب وخلف بها مظفر الدين ابن زين الدين صاحب اربل المذكور آنفاً . ولما وصل الى الرقة لقيه أخوه عهد الدين صاحب سنجار فقرر معه مقايضة حلب بسنجار وهـذا مدل على أهممتها تومئذ (٢)

ثم بلغت الاخبار الى صلاح الدين الايوبي وكان في الديار المصرية حين وفاة الملك الصالح فعاد الى الشام سنة ١١٨٢ ( ٥٧٨ هـ ) حيث جهز العساكر

<sup>(</sup>١) أبو الفداج ٣ ص ٦٦

<sup>(</sup>٣) يذكر الحموي ان سنجاركات مدينة فى لحف جبل عال يقطعها نهر ( الثرثار ) ويسقي أراضيها وكان بجانبها واد عظيم تكثر فيه اشجار النخل والاترج والناريج . وكانت سنجار في حوالي القرن العاشر أي فى عهد الدولة الحمدانية كثيرة القرى والعمران وبقيت كذلك حتى أخربها ارطغرل السلجوقي لما أقبل المي الموصل فى حوالي ١٠٥٧ ( ٤٤٩ هـ ) فقتل من أهلها ١٠٠٠ وأجلى البتية فاقوت من السكان ( ابن العبري س ) ثم تراجع عمرانها فى عهد الدولة الاتابكية واليوم يشتمل جبل سنجار على نيف وخمسين قرية أعظمها السموقة والقيران وعدد سكانه يبلغ تمانية آلاف نسمة

الكثيرة ليسير الى بلاد الجزيرة والموصل ويأخذها من يدعز الدين وكان سبب ذلك ان صلاح الدين الايوبي بلغه وهو في الشام ان رسول عز الدين مسمود وصل الى الفرنج يحثهم على قتاله ليشغله عنه فعلم انه قد غدر به ونكث باليمين ولهذا عزم على قصد حلب والموصل (١) وزاده أملاً فيها اتفاق بعض رجال عز الدين معه لا سيا منهم مظفر الدين بن زين الدين وهو المعروف بكوكبري وكان يومئذ صاحب حران . وقد نفر من عز الدين لنزاع جرى بينه وبين نائبه مجاهد الدين قاعاز . فالتجأ الى السلطان صلاح الدين وقطع الفرات اليه . فقو"ى عزمه على قصد بلاد الجزيرة وسهل أمرها عليه ومن ثم عبر السلطان صلاح الدين وضبط حران والرها والبيرة وحصن كيفا والرقة ونسيبين وسروج والخابور . وهو قرقيسيا وماكسين وعرمان (٢) . ثم جمع أهل مشورته واستشارهم في الموصل فأشاروا عليه ان يقصدها. فسار صلاح الدين بالعساكر الكثيرة. وكان عز الدين وممه مجاهد الدين قد جمع العساكر من فارس وراجل وأحضر العدة الوافرة والاسلحة الكثيرة باذلاً للجند الاموال الطائله. ثم شحن عز الدين ما بقى بيده من البلاد كالجزيرة وسنجار واربل وغيرها بالرجال والسلاح والاموال. فلما قرب صلاح الدين الى الموصل ورأى كثرة الرجال والمدد تحير في أمره وخشي سوء المواقب فانه رأى مدينة عظيمة ذات اسوار منيمة قد ملئت بالرجال. وعلم انه لا طاقة له على أُخذها واذا عاد عنها خائباً كان ذلك حطة في قدره واحتقره الملوك بعد الشهرة الذائمة التي أحرزها. فدعى اليه ناصر الدين ابن عمه ومظفر الدين كوكبري بن زين الدين وقال لهم لقد غررتماني في مشورتكما وأطمعتماني في غير مطمع. ولو قصدنا غير الموصل لهان علينا فتحه باسمنا وهيبتنا. أما ناصر الدين فشد ازره ورجاه بالفتح القريب . ومن ثم تقدم صلاح الدين الى

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ج ٢ ص ١٢٤

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ج ٥ ص ٢٥٩

الموصل سنة ٥٧٨ ه فنزل محاذي باب كندة وأنزل مظفر الدين بباب الجسر وأنزل أخاه تاج الملوك عند الباب العهدي . ثم نصب المنجنيقات وقاتل قتالاً شديداً فلم يظفر منها بشيء وخاف أخيراً ان يكبسه الاهالي ليلاً فان عسكر الموصل كانوا ينزلون الى دجلة من باب سري قريباً من عين السكبريت . وهذا الباب يرى الى اليوم . فتأخر صلاح الدين عنها وأخذ براسل عز الدين في الصلح فلم يتفقا عليه لان عز الدين شرط عليه اعادة البلاد التي ضبطها منه . ولما رأى صلاح الدين انه لا ينال غرضاً من الموصل ولا يحصل الا على العناء والنمب بلا جدوى ، وأن الجنود الا تابكية التي بسنجار تقطع الطريق على عساكره وأصحابه ، سار الى سنجار سنة ١١٨٨ ( ٥٧٨ ه ) وكان عليها حينئذ شرف الدين أخو الملك عز الدين مسعود . وبعد حصار طويل آيس صلاح الدين من أخذها الا أن أميراً من الزرزارية راسل صلاح الدين ان يطرقه ليلاً فيسلم له المدينة من احدى جهاتها . فقصدها ليلاً ودخلها ولما أحس به ليلاً فيسلم له المدينة من احدى جهاتها . فقصدها ليلاً ودخلها ولما أحس به شرف الدين هرب بمن معه الى الموصل . واستقر لصلاح الدين ما ملكه بسنجار فأبت آمال عز الدين من استرداد البلاد من يده لاستحكامه بي سنجار

فكتب عز الدين الى شاه أرمن صاحب خلاط من مدن وان يستنصره على صلاح الدين فكتب هذا الى صلاح الدين يشفع اليه في الموصل ويتهدده بالمسير اليه ان لم يفعل . فلم يصغ اليه صلاح الدين وعلى ذلك جمع شاه أرمن عساكره وسار بأمرائه وأصحابه حتى النتي بعز الدين وكان صلاح الدين اذ ذلك قد بارح سنجار الى حران . فلما بلغه اجتماع شاه أرمن بعز الدين وليس معه العساكر الكافية لرد العدو ، سار الى جوزم تحت ماردين حيث امتنع الى سمنة ١١٨٣ ( ٩٧٥ ه ) . ثم ان شاه ارمن فارق عز الدين ورحل الى بلاده فقصد صلاح الدين آمد وملكها ثم سار الى حلب وهي بيد عاد الدين ابن مودود زنكي وقد شغب عايه أمراؤه وجنده لقلة رواتبهم . فلما رأى

عاد الدين اذ لا مندوحة له من التسليم سلمها الى صلاح الدين على شرط اف يمطيه عوضاً عنها سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج. فرضي بذلك صلاح الدين وأعطاه اياها واستلم منه حلب. فمدحته الشعراء منهم محيي الدين ابن الزكي بقصيدة منها هذا البيت:

وفتحكم حلباً بالسيف في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب فاتفق ان صلاح الدين فتح القدس في رجب سنة ١١٨٧ ( ٥٨٣ هـ ) (١)

# الفصل الرابع عشر

وهن الدولة الانابكية

وقدوم السلطان صلاح الدين الايوبي الى الموصل دفعة ثانية

لا صيانة للبلاد الا بالرجال الصدق ، ولا وقاية للملك الا بالثقاة الخبر ، الذين عركهم الدهر فجروا غثه وسمينه . أولئك هم حماة الاوطان ، ومعاقل البلدان . وخفرة البنود ، وقادة الجنود . بهم يدفع العدو المباين ، وبهم يتم التعاضد والتعاون . فاذا صارت الدولة الى رجال لم يعجموا عود الزمان ، ولم يحذكهم تقلب الحدثان . آل الملك ولا ريب الى البوار ، وحل به الدماد . على ان الدولة بوحدتها الادبية كالانسان النرد اذا أعدم حواسه الخارجية التي بها يستعين على احكامه العقلية وافعاله البشرية أصبح ولا غرو عرضة لانقص ، بل مجموعة من الافعال والاحكام الناقصة . كذا قل عن الدولة اذا أعدمت رجالها الخبرين وهم عيونها ودليلها في الطرق الوعرة والسبل الموبقة تعمي والحالة هذه في اخطار مبينة تعتورها في امورها الادارية ومسالكها السياسية فلا تعتم ان تهوى

وهذا ما جرى للدولة الاتابكية في زمن أحاقت بها الاعداء وأشدهم

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١١ س ٢٠٢\_

طمعاً السلطان صلاح الدين الايوبي حيماكان رجال هذه الدولة قد شغلتهم مشاحنة بعضهم عن مهام الملك. وكان بعض الأمراء قد أوغروا صدر عز الدين على عميده مجاهد الدين قايماز وأغروه بالقبض عايه. وكان مجاهد الدين من خيرة رجال الدولة الاتابكية واكثرهم خيراً وأجزهم عقلاً (١). فاحتال عليه عز الدين وألقاه في السجن ثم استولى على أمواله وأملاكه (٣) وكان الذي أشار عليه بذلك محمود زلفندار صاحب الجيش وشرف الدين بن أبي الخير أحد اكابر الأمراء. ولما سجن مجاهد الدين سنة ١١٨٣ (٥٧٩ هـ) ولى قلعة الموصل محمود زلفندار وجعل ابن أبي الخير حاجباً وولاها ادارة الامور. قال ابن الاثير وصح اذ ذاك قول الشاعر:

ذهب الذين أيماش في اكنافهم وبقى الذين حياتهم لا تناع وهكذا آلت الدولة الى يد صبيان لا خبرة لهم ولا حنكة . فكان على اربيل وأعالها زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك وهو صبي صغير . وعلى جزيرة ابن عمر معز الدين بن سنجر شاه بن سيف الدين بن مودود وهو صبي . وهذه كلها كانت بيد مجاهد الدين مع شهر زور وأعالها ودقوقا وقلمة عقر الحميدية . فلما ألقي عليه القبض انتهز الفرصة الخليفة الناصر لدين الله ( الذي تبوأ عرش الخلافة بعد أبيه المستضيء سنة ١١٧٩ الناصر لدين الله ( الذي تبوأ عرش الخلافة بعد أبيه المستضيء سنة والمه اربل وصاحب الجزيرة يقدمان الطاعة لصلاح الدين وكان صلاح الدين قد زادت مظامعه ووثق من نقسه بالاستيلاء على الموصل وخصوصاً عند مماعه بسجن مجاهد الدين ( الذي عز الذين ما الله المناصر على ما الدين الله في هدفه الازمة الى مجاهد الدين أمر للحال باخراجه من السجن سنة ماسة في هدفه الازمة الى مجاهد الدين أمر للحال باخراجه من السجن سنة على هده الازمة الى مجاهد الدين أمر للحال باخراجه من السجن سنة على هدفه الازمة الى مجاهد الدين أمر للحال باخراجه من السجن سنة على هدفه الازمة الى مجاهد الدين أمر للحال باخراجه من السجن سنة على عدرها على على عدرها على عدمها على عدرها على على عدرها على على عدرها على عالمها على غدرها على عدرها على عدرها على عدلها على عدرها عدر عدر الدين ألى الحدين ألى المعرب ا

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۱ ص ۳۹ه

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ۾ ١١ ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) طالع ابن شداد ص ٤٤

والما رأى مجاهد الدين ما آل الحال بالدولة قصد شمس الدين البهلوان صاحب همذان وبلاد الجبل يستمده على صلاح الدين فأجاب البهلوان طلبه وامده بنحو ثلاثة آلاف فارس فساروا الى اربل واكتسحوا البلد وخربوها ثم تفرقوا منشغلين فيالسلب والنهب. وبينما هم كذلك باغتهم زين الدين يوسف فقتل منهم عدداً عظيماً ومنسلم لاذ بالهزيمة فرجع الاعجام منهزمين الى بلادهم وغنم الاربليون اموالهم وخيلهم وسلاحهم . اما مجاهد الدين فعاد الى الموصل بصفقة خاسر سينة ٥٨٠ هجرية (١) و بعد هيذا سار صلاح الدين من حلب سنة ١١٨٥ ( ٥٨١ هـ ) وعبر الىجزيرة ابن عمر فأخذ معهمعز الدين سنجرشاه-صاحبها وقدم الى الموصل وقبل وصوله اليها وهو عند بلد أرسل عز الدين أمه وابنة أخيه نور الدين مع بمض اعيان دولته ليصرفوه عنهم حقناً لدماء-العباد فأبى صلاح الدين الا الحرب وأرجعهم خائبين لوثوقه من نفسه في احراز الغلبة . وتقدم حتى نزل بالاسماعيليات قريباً من الموصل بحيث يصل من العسكر كل يومنوبة جديدة لحصار الموصل (٢) ثم جاءه صاحب اربل زين الدين يوسف ومعه أخوه مظفر الدين كوكبرى بعساكرها فانزلها على الجانب الشرقي من الموصل مع غيرهما من الامراء والتحم القتال بين الفريقين فاشار بعضهم على صلاح الدين ان يقطع الماء عن الموصل بتحويل دجلة الى ناحيــة نينوى فاستصوب الرأي لكنه أعرض عنه أخبراً لما يقتضيه من التعب وطول المدة

وكان مجاهد الدين قد حصن المدينة وأصلح احوال الجند فكان يعبر كل يوم بعامة أهل المدينة الى الجانب الشرقي ويعودون مساء. وبعد ما اقام صلاح الدين نحو شهر وتحقق لديه عجزه عن فتحها رفع الحصار وسار عنها الى ميافارقين فافتتحها وملكها ثم قر"ر اقطاعاتها وأحكم قواعدها وعزم على العود الى الموصل لاستئناف الحرب فجعل طريقه على نصيبين ووصل الى كفر

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١١ ص ٢٠٠

<sup>(</sup>٢) ابن شداد إس ٤٤

زمار في فصل الشتاء فأقام بجوارها لقطع الغلة عن الموصل لعلمه انه لايفتنجها الا مذه الوسيلة . اما مجاهد الدين فلما رأى اصرار السلطان صلاح الدين وثباته على حرب الموصل ارتأى ان يصالحه فأنفذ اليه رسولاً في ذلك . وبينما كانت تتردد رسل الصلح مرض السلطان مرضاً شديداً فرحل عن كفر زمار عائداً الى حران وتبعته رسل مجاهد الدين يسألونه الاجابة على الصلح فاجابهم الى ذلك على شرط ان يسلم له الملك عز الدين جميع البلاد الباقية له (١). و نقل شهاب الدين المقدسي عن العاد ان صاحب الوصل نزل للسلطان عن جميع ما وراء الزاب من البلاد والةلاع والحصون والضياع وشهر زور ومعاقلها واعمالها وولاية بني قفجاق (٢) وولاية القرابلي والبوازيخ وعانا وقرّ رعليه السلطان الموصلواعمالها على ان يكون بحكمه وينفذ العساكر لخدمته وتكون الخطبة والسكة باسمه وان يطلق المظالم ولا يرتكب المآثم · وروى ابن خلدون انه في رمضان سنة ٥٨٢ هجرية وهي ١١٨٦ للميلاد ترددت الرسل بينهما في الصلح على ان يسلم عز الدين شهر زور واعمالهـا وولاية الفراتلي وما وراء الزابُ (كركوكُ وٰدقوقا وإربيل وما يليها أي صقع باجرمي الى تكريت) ويخطب له على منابرها وينقش اسمه على سكَّته (٢) فصارت جميع ديار الشام والجزيرة وديار بكر في طاعة صلاح الدين الايوبي. ثم أنفذ آلى شهر زور مملوكه مجاهد الدين اياز فطرد عنها التركمان المستولين عليها وتملكها (١)

ومن ذلك الحين ضعفت الدولة الاتابكية وتقلص ظلها واوشكت الى الزوال وزادها شراً وخالا عوامل الحسد والشجناء حتى انقسمت القلوب وشرع كل واحد من اربابها يسمى في ايجاد الحيل ليوقع شراً بصاحب وان عماد الدين

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١١ س ٢١٠

 <sup>(</sup>۲) والاصح هم بنو قبجاق وهم قوم من الترك سكنوا ما بين جبال اورال ونهر ولغا
 فسمى ذلك الصقع أي شرق جنوبي روسيا صحراء قبجاق

<sup>(</sup>٣) ج ٥ ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٤) المقدسي ج ٢ ص ٦٤

﴿ نَكُى اتَابِكَ بِعَدَ انْ أَسُسُ ارْكَانِهِـا وَاذَاعَ اسْمُهَا فِي الْخَافَقِينَ وَاتَّسَعَتَ ذَاك الاتساع المدهش بمدة وجيزة انحصرت اليوم بقطعة صغيرة من أرض الموصل ولم يبق من اخلافهالا عز الدين بنمودود على الموصل وابن أخيه سنجرشاه ابن سيف الدبن على جزيرة ابن عمر وعماد الدين على سمنجار وثلاثهم قد نبذوا اللباب وتمسكوا بالقشور يخضعون لصلاح الدين الابوبي ويخطبون له في البلاد ويضربون السكة باسم\_ه وهم على شفا جرف هار تثيرهم النزاعات وتسعرهم الحزازات. وكان سنجر شاه يكاتب صلاح الدين موغراً صدره على عمه عز الدين ويشكوه بالخيانة ويشيه بمكاتبة الاعداء عليه وكان يتزلف

بذلك الى السلطان صلاح الدين لينال منه ولاية الموصل

اما عز الدين فكان صابراً على ما يكره خوفا من اثارة الحرب بينــه وبين ابن أخيه حيث يتسنى لصلاح الدبن ان يطردها عن البلاد ويستولى عليها تماماً . ولما رأى سنجرشاه انمراسلته صلاح الدين لم تغنهفتيلاً قصده بنفسهوهو نازل على عكا واقام عنده وهو لاينال مأربًا حتى سئم المقام فاستأذن بالعودة فلم يأذن له . ثم ان سنجرشاه رحل خفية من دون علم السلطان اذ كان خائفاً على نفسه للتشكيات الكثيرة التي كانت ترد الى السلطان من أهل الجزيرة . فكتب السلطان الى عز الدين يأمره بالمسير الى جزيرة ابن عمر وبضبطها ويأمره أيضاً بالقبض على سنجرشاه اذا عاد اليها . فظن عز الدين ذلك مكيدة ليشنع السلطان عليه بنكث العهود فلم يفعل بل أرسل يطلب منه منشوراً بالجزيرة، وترددت الرسل في ذلك حتى نهاية سنة ١١٩٠ ( ٥٨٦ هـ ) فسار عز الدين الى الجزيرة وحاصرها أربعة أشهر ثم استقر الصلح بينهما على ان يكون نصف اعمال الجزيرة لعز الدين والنصفالآخر لسنجرشاه (١) وجاءفي كتاب النوادر السلطانية اذالسلطان صلاح الدين صالح المواصلة واعطاهم ما بين النهرين وكان قد أخذها من سنجرشاه <sup>(٢)</sup> وهي ليست ما بين النهرين التي تشتمل على سائر

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٢ ص ٢٥

<sup>(</sup>۲) ابن شداد س ۲۶

بلاد الجزيرة بلهي جزيرة ابن عمر وكانت مع ما يجاورها بيد سنجر شاه كما رأيناه ان السلطان صلاح الدين الايوبي افتتح بلاداً كثيرة وملك بلاد الجزيرة والشام وسورية وفلسطين ومصر ونال بسقطة الدولة الاتابكية سؤدداً عظيا واسما شهيراً . ونقل ابن الاثير عن أحد الثقاة انه رأى صلاح الدين يركب ويعضده معز الدين صاحب ملاطية ويسوى ثيابه علاء الدين خرشاه ابن عز الدين صاحب الموصل قال فعجبت من ذلك وقلت في قلي ماتبالي يا ابن أيوب اية ميتة تموت يركبك ملك سلجوقي وابن اتابك زنكي (۱)

وتوفي صلاح الدين الايوبي سنة ١١٩٣ ( ٥٨٩ ه ) وخلفه ابنه عزيز عماد الدين وكان صلاح الدين من مماليك نور الدين الاتابكي صاحب حلب والشام وسار الى مصر لحرب الصليديين وهناك تقلدالوزارة في الدولة الفاطمية على عهد آخر خلفائها العاضد لدين الله ولما توفي العاضد لدين الله سنة ١١٧١ ( ٥٦٧ ه ) ولم يكن له وريث استبد صلاح الدين بالملك وكان يخطب للخليفة العبامي ولنور الدين الاتابكي ، وبعد وفاة نور الدين استولى على حلب واخضع الملوك الطوائف واستولى على بلادهم وأحرز صلاح الدين انتصارات باهرة في الحروب الصليبية واشتهر بحسن سيرته وكرم اخلاقه ولين طباعه



<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٢ ص ٣٣

## الفصل الخامس عشر

في نهاية الملك عز الدين مسعود الاول

وملك ابنه أبي الحرث أرسلان شاه الملقب الملك العادل نور الدين

لما بلغ موت صلاح الدين عز الدين أتابك جمع أهل الرأي من أصحابه وفيهم مجاهد الدين قاعاز كبير دولته ونائبه واستشاره فيما يفهل فقر رأيهم على أن يكاتبوا أصحاب الاطراف وهم مظفر الدين صاحب أربل وسنجرشاه صاحب جزيرة ابن عمر وعماد الدين صاحب سنجار ونصيبين والخابور والرقة ويتفقوا على العصيان والمطالبة ببلادهم . فأجموا رأيهم على ذلك وسار عز الدين بالعساكر مع أخيه عماد الدين الى الرها . وذكر شهاب الدين المقدسي أن بقية أصحاب الأطراف لم يتفقوا في ذلك مع عز الدين الاتابكي وانما اتنق معه أخوه عهاد الدين ، فسارا في عساكرها الى تل موزن ( بين رأس العين وسروج ) لقصد الرها ، وأرسل العادل حينئذ يطلب الصلح وأن تكون البلاد الجزرية \_ الرها وحرات والرقة وما معها \_ بيده على سبيل الاقطاع من عز الدين فلم يجبه الى ذلك (١) وبينما كان يتهيأ للحملة أصابه الموصل وتوفي فيها سنة عمن الحياة فترك الجند مع اخيه عهاد الدين واقبل الى الموصل وتوفي فيها سنة ١١٩٣ ( ١٩٨ه ) في شهر شعبان ودفن في المدرسة ثم قام بالملك بعده ابنه نور الدين ارسلانشاه الأول فأقر مجاهد الدين

ثم قام بالملك بعده ابنه نور الدين ارسلانشاه الأول فأقر مجاهد الدين قاء على نيابته وتدبير مملكته ، وكان عمه عاد الدين قد رجع عن الرها بخفي حنين وهو يحدث نفسه بالاستيلاء على مملكة أخيه عز الدين فأشار الى بعض عاله أن يضبطوا بعض القرى المجاورة لهم وهي لنور الدين ففعلوا

<sup>(</sup>١) المقدسي ج ٢ ص ٢٢٧

ولما أحس نور الدين كتب الى عمه عماد الدين ينذره باعادة القرى وينهادعن المود الى مثل ذلك. فأغلظ له عماد الدين في الجواب وعلى هذا تجهز نورالدين وسار الى نصيبين ليستولى عليها وقبل وصوله اليها توفي عمه عهاد الدين سنة ١١٩٧ ( ٩٤٥ هـ ) نخلفه ابنه قطب الدين محمد على بلاده أي سنجار والخابور ونصيبين والرقة وسروج وهي التي عوضه صلاح الدين عن حلب لما أخذها منه وتولى تدبيردولته مجاهدالدين برتقش . وبلغ قطب الدين مسيرعمه نور الدين بالجيوش فسار اليه من سنجار والتقيا قريباً من نصيبين وبينهما نهر قطمه نور الدين وحمل على ابن عمه ففرق جيشه وهزمه شر هزيمة ثم دخل نصيبين وملكها (١) واذ لم يكن لقطب الدين طاقة على ابن عمه كتب الى الملك العادل أخي صـــلاح الدين يستنجده ويبذل الأموال الكثيرة اذا أعاد له نصيبين فسارالملك العادل الأيوبي اليها وكان نور الدين قد ضعف عن محاربة الملك العادل لمرض فشا في عسكره فقتل منهم خلقاً كثيراً ولاذ من بتمي منهم بالهزيمة وأخلى نور الدين المدينة وعاد راجعاً الى الموصل ثم سار الملك العادل الى ماردين وحاصر قلمتها وقطع عنها المـيرة فمظم الأمر على نور الدين وعلى غيره من ملوك الطوائف في ديار بكر والجزيرة وخافوه على ملكهم . وحدث في تلك الأيام أن المزيز توفي بمصر سنة ١١٩٨ (٥٩٥ هـ) ثم خلفه ابنه محمد منصور . وكان أول ما فعله محمد جمع عسكراً وسار الىحصاردمشق وهي بيد عمه العادل ليأخذها منه . وكتب الى نور الدين صاحب الموصــل وغيره من الملوك على موافقته والأخذ بناصره وحركهم أيضاً على المسير الى ماردين ليشغلوا عمه العادل عن فتاله فيتهيأ له الاستيلاء على دمشق . وكان الاتابكيون قد أوجسوا خيفةً من\الملك العادل أن يغلبهم على أمرهم ويضبط والادهم فاتفقوا على مجاراة صاحب مصر في محاربة العادل خدمة لمصلحتهم . أما الملك العادل فسار الى دمشق خوف أن تخرج من حوزته وترك على ماردين

<sup>(</sup>١) ابن الاثيرج ١٢ ص ٦٥

الباب الثالث الباب الثالث

ابنه الملك الكامل فانتشب القتال بينه وبين بني اتابك ولم يلبث العسكر الـكاملي أن وأي هارباً. ثم ثارت بعد ذلك حروب كـشيرة بين نور الدين وبين أصحاب الملك العادل أشهرها الحرب التي ثارت سنة ١٢٠٣ ( ٣٠٠ ﻫ ) وكان سرببها أن الملك العادل استمال قطب الدين الاتابكي صاحب نصيبين أن يخطب له في البلادالتي تحت يده فساء ذلك نور الدين وقصد نصيبين بجيشه وضبطها وبينما كان على حصار قلعتها أتاه الخبر أن مظفر الدين كوكبري صاحب اربل أقبل على الموصل فنهب نينوى وكانت عامرة وأحرق غلاتها. وكان قطب الدين أيضاً قد كتب الى الملك العادل بخبره بما فعله نور الدين ويستنصره عليه فأرســل الملك العادل ابنه الملك الأشرف موسى وانضم اليه مظفر الدين صاحب أربل وصاحب الحصن وآمد وصاحب جزيرة ابن عمر وغيرهم على مقاتلة نور الدين ، فالتقوا عنه بوشري وثارت بينهم حرب ضروس كانت الدوائر فيها على عسكرنور الدين لما أصابهم من التعب والسغب فلاذوا بالهزيمة الى الموصل ولم يبق مع نور الدين الا أربعة أنفار دخل بهم المدينة وكان الأشرف يتبعه بأصحابه فنهبوا البلاد نهبآ فبيحاً وأهلكوا ما لم يصلح لهم لا سيما في مدينة بلد واستولوا على تلعفر ثم طلب نور الدين صلحهم فصالحه الأشرف وعاد عنه

الا أن الملك العادل ما زالت عيونه طامحة الى الاستيلاء على ما بقي من البلاد للبيت الاتابكي واذ لم يتيسر له تحقيق أمانيه بطريقة حربية لانشفاله محرب الصليبين عمد الى طريقة سلمية فأخذ ابنة نور الدين زوجة لابنه ظناً منه أن ينال مأربه بهذه الوسيلة . أما نور الدين فانتهز فرصة هذه المصاهرة للانتقام من ابني اعمامه قطب الدين صاحب سنجار ونصيبين والخابور ومحمود ابن سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وكانت العداوة مستحكمة العرى بين الفريقين فكتب الى الملك العادل يرغبه في الاستيلاء على بلادها فتكون له جزيرة ابن عمر وللعادل نصيبين وسنجار والخابور . وعند هذا الخبر استبشر جزيرة ابن عمر وللعادل نصيبين وسنجار والخابور . وعند هذا الخبر استبشر

العادل وأمّل نوال مأربه لانه علم متى ملك هذه البلاد يأخذ الموصل لامحالة . وأرسل يطمع نور الدبن ان يعطي هذه البلاد اذا ملكها لابنه الذي هوصهره فاستقرت القاعدة على ذلك وتحالفا عليها ثم بادر العادل بالمسير بعساكره من دمشق الى الفرات وقصد الخانور فأخذه سنة ١٢٠٩ ( ٢٠٦ هـ) الا ان نور الدين احسّ بغلطــه وعرف ان البلاد ذاهبة منه ومن بيته وقد أصبح في حصار شديد لايقدر فيه على مفارقة الوصل والملك العادل واولاده يحتاطون به وقد ملكوا خلاط وديار بكر وديار الجزيرة ولا بدان يستولوا بوماً على بلاده، وهكذا تنقرض في زمانه الدولة الاتا بكية . فندم أشد الندم على ما فعل ودعا اليه خواصه من الذين يرجع اليهم في الامور واستشارهم في ماذا يفعله فاشاروا عليه بالاتفاق مع مظفر الدين كوكبرى صاحب اربل الذي كاف يكره الملك العادل لكثرة طمعه ولما راجعوه بذلك اتفق معه وانضم اليهما ايضاً الملك الظاهر صاحب حلب وكيخسروبن قلج ارسلان صاحب بلاد الروم على دفع الملك العادل وكان قد استولى على الخابور وهو مقيم على حصار سنجار . ثم بلغت هذه الاخبار والفتن الكثيرة الى الخليفة الناصر لدين الله فانه \_ ذ الى الملك العادل يحثه على الصلح وحقن الدماء . ثم وصل هبة الله بن الممارك استاذ الدار والامير اق باش أحد كبار مماليك الخليفة وهما رسولاهالي الملك العادل وبعد مداولة طويلة جرت مع الملك العادل اجاب الى الصلح على شرط ان تبقى له البلاد التي أخذها وتبقى سنجار لصاحبها . فاستقرت القاعدة على ذلك ورحل العادل الى حران . وجاء في كتاب الروضتين ان الملك العادل صالح بني اتابك وردهم الى سنجار ونصيبين والخابور (١) . ومن ثم توثقت عرى المودة بين مظفر الدين وبين نور الدين . فأخـــــذ نور الدين ابنتي مظفر الدين زوجتين لابنيه وهما عز الدين مسمود ومنصور عماد الدين زنكي

ثم اصاب نور الدين ارسلانشاه الاول ابن زنكي مرض عضال مات فيه

<sup>(</sup>١) المقدسي ج ٢ ص ٢٣٤

سنة ١٢١٠ ( ١٩٠٧ هـ ) وكان ذا سياسة للرعايا شديداً على اصحابه كثير المهابة وكان شجاعاً ذا همة باذخة دفع بسطوته الطامعين في ملكه من الاشداء كالسلطان صلاح الدين الايوبي وخافه الملوك مجاوروه ، ولولاه لاستولى الايوبيون على ملكه ولم يبقوا على أحد من الاتابكيين . وكان كرياً لا يطمع فيما لغيره فانه كان قد توصل ان يستولى على ماردين لكنه تجاوز عها لصاحبها كرماً . وفي مرضه أمر بالملك لا بنه الملك القاهر عز الدين مسعود الثاني وحلف له الجند وأعيان الناس ثم اعطى ولده الاصغر منصور عماد الدين قلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتها وولى على تدبير المملكة والقيام بمصالحها الامير بدر الدين لؤلؤ (١) لان مجاهد الدين قايماز كان قد توفي حتف انفه في حصار نصيبين سنة ١٩٩٧ ( ٩٥٥ هـ ) خلفه على تدبير المملكة الامير بدر الدين لؤلؤ وكان ذا رأي سديد مع كال خلال السيادة فيه . ولما اشتد المرض بنور الدين أمره الاطباء ان يقصد الحمام المعروف بعين القيارة قريباً من الموصل فتوفي ليلاً في الطريق ومعه الملاحون والاطباء فأخفي بدر الدين موته وحمله الى داره ولم يعلم أحد بموته حتى فرغ من قضاء بعض الدعاوي التي حسل لها وعند العصر نعاه القوم فدفن بالمدرسة التي أنشاها مقابل داره حلى المها وعند العصر نعاه القوم فدفن بالمدرسة التي أنشاها مقابل داره ولم يعلم أحد بموته حتى فرغ من قضاء بعض الدعاوي التي حلى طله وعند العصر نعاه القوم فدفن بالمدرسة التي أنشاها مقابل داره

### الفصل السارس عشر

وفاة الملك القاهر وتملك ابنه الملك ارسلانشاه الثاني

استقرت بلاد الموصل للملك القاهر وقام بدر الدين لؤلؤ في تدبيرها والنظر في مصالحها أحسن قيام فباتت هذه المملكة في زمانه بأمن وراحة وعمر مدرسة شهيرة ثم باغته الاجل فتوفي سنة ١٢١٨ ( ٦١٥ هـ) يوم الاثنين لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر (٢) وكان كريمًا حلياً قليل الطمع

<sup>(</sup>١) ابو الفداج ٣ ص ١١٩

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ج ٢ س ١٢٥ وابو الفرج س ٤٠٣

في أموال الرعية ذا رقة شديدة يكثر من ذكر الموت. روى ابن الاثير قال به حكى لي بعض من كان يلازمه كنا ليلة قبل وفاته بنصف شهر عنده فقال لي قد وجدت ضجراً من القعود فقم بنا نتمشى الى الباب العادي وهو الباب الذي في سور شمالي الموصل وقد سمي باسم عماد الدبن زنكي مؤسس هذه الدولة والى اليوم يعرف بهذا الاسم ومن هذا يستدل ان دار الامارة كانت في شمالي الموصل على دجلة وربحا قريباً من موقع قره سراي. قال : فقمنا وتوجهنا الى الباب العادي ولما وصل التربة التي عملها لنفسه عند داره وقف عندها لا يتكلم ثم قال لي لعمرك ما نحن في شيء أليس مصير نا الى ههنا واطال عندها لا يتكلم ثم قال لي لعمرك ما نحن في شيء أليس مصير نا الى ههنا واطال الحديث في هذا ثم عاد الى الدار فقلت له الا نمشي الى الباب العهدي فقال لم يبق لي نشاط الى هذا ولا الى غيره ودخل داره وتوفي بعد أيام فأصيب أهل بلاده بموته وعظم عليهم فقده لانه كان محبوباً اليهم قريباً من قلوبهم ففي كل دار لاجله رنة وعويل (1)

وكان الملك القاهر قبل وفانه قد اوصى بالملك لابنه الاكبر نور الدين ارسلانشاه الثاني وعمره عشر سنوات واقام بدر الدين وصياً عليه ومدبراً لدولته . ولما جلس نور الدين على سرير ملك آبائه سنة ٦١٥ هجرية أحسن بدر الدين القيام بواجب الوصاية وأخلص الخدمة عاملاً بالرأي الصائب في تأييد ملك الموصي به فأرسل الى الخليفة يطلب له التقليد والتشريف ثم انفذ الى الملوك المجاورين يعرض عليهم تجديد العهد لنور الدين على القواعد المرعية بينهم وبين ابيه . وهكذا ضبط بدر الدين أمور المملكة رغماً عن صغر سن السلطان وكثرة الطامعين في دولته كاعمام ابيه وكانوا مقيمين في المدينة وعمه عماد الدين صاحب ولاية قلمة عقر الحميدية وشوش وما يليها وكان يحدث نقسه بالملك ، فسد بدر الدين بحسن سياسته ذلك الخرق ورتق ذلك الفتق وأحسن السيرة في الرعية وغير ثياب الحداد التي كان يابسها الناس حزناً على

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٢ ص ١٣٧

موت الملك السالف وتابع الاحسان والخلع عليهم جميعاً ثم جلس لكشف ظلامات الناس . (١) وبعد مضي أيام قلائل وصل التقليد من الخليفة لنور الدين بن القاهر بالولاية ولبدر الدين بالنظر في أمر الدولة ثم وفدت من الملوك كتب التعزية وتوثيق عرى المهد والولاء

أما عماد الدين فبات متحيناً الفرص ليستولي على الملك . فأخذ يكاتب مستحفظ قامة العادية ويبذل له المواعيد اذا سامه القلمة . وكان بدر الدين يستقصي أخباره ويتتبع مقاصده وقد اطلع على الدسيسة فبادر بمزل مستحفظ العادية وأنفذ اليها أميراً بجماعة من الجند فتسلموها منه . ثم بث نوابه في غيرها من القلاع حذراً من تلون الحوادث . واتفق في تلك الايام السناك نور الدين اعتراه مرض ولازم داره لا يركب ولا يظهر للناس ، فاستفاد زنكي من غيابه ، وكتب الى جند العادية يقول لهم ان ابن أخي قد مات وبدر الدين يحاول الاستيلاء على البلاد . وأنا أحق منه بملك آبائي وأجدادي . فقنع الجند بكلامه . وعلى هذا أساموه القلعة في شهر رمضان من السنة عينها

فهز بدر الدين عسكراً وسيره الى المادية لحصارها. وكان مظفر الدين كوكوبري صاحب اربل في نصرة عماد الدين. فكتب اليه بدر الدين بذكره حلفه وعهوده بان لا يتمرض الى اعمال الموصل وقلاع الهكارية والزوزان (٢) وما يليها، ومتى تعرض اليه أحد منعه بماله ورجاله. فطالبه بدر الدين بوفاء الوعود. فلم يرض مظفر الدين وأصر على الاخذ بناصر زنكي برجاله وماله. وقوي زنكي لمناعة موقعه وشدة فصل الشتاء. فلما رأى بدر الدين حرج موقفه ويأس جنده من أخذ القلعة لحسن استحكامها عاد الى الموصل وانقسح المجال لعاد الدين ان براسل باقي قلاع الهكارية والزوزان مستدعياً أهلها الى

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٣ ص ١٣٨

 <sup>(</sup>٢) الزوزان جبل في كردستان بمند مثني ثلاثة أيام تقريباً في شمالي جزيرة ابن عمر . وهو شهير في اعتدال مناخه وخصوبته يأري اليه الاكراد فى فصل الصيف باغنامهم لكثرة منتجعاته

طاعته . ولم يمض زمن طويل حتى لبي جميعهم هـذا الطلب وسلموه القلاع فملكها وجمل عليها الولاة . ولما رأى بدر الدين ماكان من خيانة مظفر الدين واتفاقه مع عماد الدين حيث لم ينجع فيهما اللين ولا الشــدة وهما ما زالا يتمرضان الى البلاد واطرافها بالنهب والأذى أرسل الى الملك الاشرف موسى ابن العادل صاحب ديار الجزيرة وخلاط ان يصير في طاعته ويستنصره على عدوه. فاجابه الاشرف بالقبول ووعده الأخـــذ بناصره والمحــاربة دونه واستعادة قلاعه المضبوطة . وكان الملك الاشرف يومئذ بحلب نازلاً بظاهرها فارسل الى مظفر الدين ينحي عليه باللاءة لتعديه القواعد المقررة بينهم منها ان يكونوا خصماً للناكث. ثم يتهدده ان لم يعد ما أخذه من بلاد الموصل أَنْ بُوافِيه بِنَفْسُهُ وَجِنْدُهُ وَيَقْصُدُ بِلادِهُ فَيُسْتُولِي عَلَيْهَا . فَلَمْ يَجْبُهُ مَظْفُرُ الَّذِينَ لوثوقه من النجاح باتفاق صاحب آمد وصاحب ماردين معه . فيهز الاشرف عسكراً وسيره الى نصيبين نجدة لبدر الدين وكان عماد الدين بعد ما فرغ من أمر الجبل سار الى العقر حيث جمع له جيشاً كثيفاً وأقبل به على اعمال الموصل التي في الصحراء وأمده أيضاً مظفر الدين كوكبري بطائفة من جنده . فلما اتصل الخبر ببدر الدين أنفذ جنداً الى اطراف الموصل ليدفعوه عنهـا . فساروا اليه جريدة بخيلهم وسلاحهم . و بعد فتال عنيف في سهل تحت العقر انتصر المسكر البدري وانهزم عماد الدين بمسكره الى اربيل

وكانت هذه الاخبار قد بلغت الخليفة الناصر لدين الله . فأنفذ وفداً من قبله ليتوسطوا في الصلح ولما رضي به المتحاربون أقسموا بحضور الوفد على مراعاة الشروط المقررة بينهم بان لا يتعدى أحدهم على بلاد الآخر

## الفصل السابع عشر

الدولة الاتابكية في عهد الملك ناصر الدين بن الملك القاهر

كانت اشاعات عماد الدين زنكي عن وفاة نور الدين ارسلانشاه قد انتشرت، فارتاب أهالي الموصل في حياته، وظنوا ان بدر الدين يستر موته عاولة في الاستيلاء على الملك. والحقيقة ان نور الدين ارسلانشاه ما زال عربضاً لا يخرج للناس كمادة بني اتابك وقد انتابته أمراض شتى أضعفته حتى توفي سنة ١٢١٩ ( ٢٦٦ ه ). وقام بعده في الدولة أخوه الملك ناصر الدين محود وله حينئذ من العمر ثلاث سنوات. وبعد ما حلف له الجند ركب للناس فاطأ نوا. وطابت نفوسهم لما عاموا ان لهم سلطاناً من البيت الاتابكي. وكانت مطامع مظفر الدين وعماد الدين في ضبط البلاد قد تجددت سيا وقد بلغهما عن مسير أغلب جند الموصل الى الملك الاشرف في حلب نجدة له بسبب اجتماع الصليبيين في مصر وهي كانت التجريدة الخامسة التي نهض بها المجر والجرمانيون سنة ١٢١٦ ( ٣٦٣ ه ) وكان الصليبيون يحاربون الكامل ناصر الدين الايوبي . فأراد الملك الاشرف أن يجمع الجيوش وبحمل على البلاد الشامية التي بيد الافرنج فينهبها ويخربها ليعود بعض الافرنج الذين بدمياط الى بلادهم وبذلك يخف الامر عن الملك الكامل صاحب مصر

فانتهز مظفر الدين وعماد الدين هذه الفرصة وجمعا المساكر وقصد بعضهم اطراف الموصل بالنهب والسلب. أما بدر الدين فأنفذ الى نصيبين حيث كان بعض جند الاشرف يستدعيهم اليه ليستمين بهم على عدوه. فلى جند الاشرف طلبه وقدموا الى الموصل تحت قيادة مملوك للاشرف اسحه ايبك. فمبر بدر الدين دجلة بجموع العساكر ونزل في شرقيها ثم قطع مظفر الدين مياه الزاب و تقابل الفريقان فجرت بينهما مناوشات خفيفة منها ان بدر الدين حمل على ميسرة مظفر الدين وفيها عهاد الدين زنكي فهزمها. وعقيب الدين حمل على ميسرة مظفر الدين وفيها عهاد الدين زنكي فهزمها.

هذه الممركة عبر العسكر البدري الى الموصل . ونزلت عساكر العدو ازاء باب الجسر مزايلة حصن نينوى فأقامت ثلاثة أيام ، أخبراً لما رأى مظفر الدين كثرة العساكر الموصلية خاف ان يكبسه بدر الدين ليلاً بالفارس والراجل على الجسور وفي السفن . فرحل ليلاً من غير ان يضرب كوساً (1) أو بوقاً واجتاز الزاب الى أربل وبعد هذا بأيام ترددت الرسل بينهم واستقر الصلح أيضاً على ان يبتى لكل واحد منهم ما بيده من البلاد (7)

ولم تمض أيام على هذا الصلح حتى تجددت الفتن وثارت الحرب فان عاد الدين لماكان مستولياً على جميع قلاع العقر والمادية ارتأى جند بدر الدين الذين على قلعة كواشي وكانت على ما يظن من أمنع قلاع الموصــل بجوار زاخو ان يسلموها الى عهد الدين حيمًا رأوا ان أمر الجبل صائر اليه فخلعوا طاعة الملك ناصر الدين الاتابكي وسلموا القلعة لعمه زنكي . فكتب بدر الدين الى وظفر الدين يماتبه على نكثه العهود المرة بعد الأخرى · ثم أنفذ الى الملك الاشرف وهو بحلب يعلمه الحال ويطلب المدد. فعـبر الاشرف الفرات الى حران ليسير الى الموصل. ولما نمي خبر قدومه الى مظفر الدين صار براسل ملوك الاطراف ليثيرهم على الملك الاشرف ويخوفهم من خلو وجهه فيهم فوافقه علىذلك عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قاج ارسلان صاحب بلاد الروم. وصاحب آمد . وصاحب حصنكيفا . وصاحب ماردين . وانفقوا كلهم على الطاعة لكيكاوس والخطبة له في سائر بلادهم الا أن هذا التحالف لم مدم زمناً طويلاً فان كيكاوس باغتته المنية بعد أيام يسيرة. ومن ثم انفصمت عروة هذا التحالف وتشتت شمل اصحابه. فعمد مظفر الدين الى مراسلة بعض. أمراء الملك الاشرف ليغيرهم عليه ويستميلهم لنفسه فأجابوه الى ذلك وفارقوا الملك الأشرف الى دنيسر حيث اجتمعوا بصاحب آمد . وعقدوا النيات على

<sup>(</sup>١) الكوس كلة فارسية معربة معناها « الطبل »

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ١٢ ص ١٤٠

الباب الثالث ١٠٠٥

أن يحولوا بين الاشرف وبين بدر الدين ، الا أن صاحب آمد فارقهم وصالح الاشرف فانحل عقد المتآ مربن وعاد جيمهم الى طاعة الاشرف ما عدا أحدهم وهو أحمد المشطوب فانه سار الى سنجار وعليها حينئذ فروخشاه بن زنكي مودود الاتابكي ونمى خبره الى فروخشاه فأ نفذ جنداً اعتقلوه وحملوه أسيراً اليه ولما حضر احمد عند فروخشاه أخذ يقنعه باطلاقه ليشغل الاشرف عن سنجار التي كان طامعاً بها فقنع فروخشاه بكلامه وأطلقه وسار احمد المشطوب بمن معه وقد انضوى اليه بعض أهل الفساد حتى بلغ البقعاء (۱) وأخذ ينهب القرى الكثيرة . فحملت عليه عساكر الموصل وطاردته حتى هرب الى تلعفر واحتمى فيها فتبعه جند بدر الدين وحاصروه فيها اياماً ولم يتمكنوا من القبض عليه . ثم قصده بدر الدين بنفسه وحاصر تلعفر فافتتحها وملكها وكانت لصاحب سنجار وأخذ أحمد المشطوب أسيراً الى الملوصل حيث سجنه سمنة العاحب سنجار وأخذ أحمد المشطوب أسيراً الى الملك الاشرف

اما الملك الاشرف فانه بعد ما أصلح شان الامراء العصاة أقبل الى الموصل بجمع من جنده وكان ناقماً على فروخشاه وطامعاً بسنجار نخافه فروخشاه على نفسه وأقبل اليه متذللاً ثم سامه سنجار واستعطفه ان يستعمله على الرقة فاستعمله . وملك الاشرف سنجار وما يليها . وكان فروخشاه آخر أمير من البيت الاتابكي ملك سنجار ودام فيها ملكهم نحو أربع وتسعين سنة ثم انتقلت الى السلاطين الانوبين

ثم قدم الاشرف الى الموصل ودخلها بالمساكر الكثيرة في التاسع عشر من جادى الاولى سنة ١٢٢٠ ( ٦١٧ هـ ) وكان يوم وصوله اليها يوماً حافلاً مشهوداً ترجل له بدر الدين لؤلؤ وحمل الفاشية بين بديه (٢) ( والفاشية ستارة مرصعة بالجواهر النفيسة كانت تحمل على رؤوس الملوك كالمظلة تعظيماً لهم )

 <sup>(</sup>١) قال الحموي البنماء كورة بجوار الموصل ببنها وبين نصيبين ، وقاعدتها برقعيد وهي اليوم « أبو وجنة » . ويغلب ان تكون البقعاء عين ناحية زمار

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج ص ٢٠٤

ثم وافته رسل الخليفة الناصر لدين الله ابن المستضيء تنوسط في الصلح فاستقر الصلح على ان يعيد مظفر الدين جميع القلاع الاقلمة المادية وشوش وهي في غربي العقر على مسافة ١٥ كيلو متر ورضي الاشرف بذلك حسماً للفتن والنزاع الذي كان يشغلهم عن حرب الفرنج فجعل أجلا لتسليم القلاع وأخذ عماد الدين زنكي رهينة عنده الى حين تسليم القلاع . ثم ال عماد الدين قدم للملك الاشرف رهينة عنده قلعتي العادية وشوش فاطلق سبيله . ولما رحل الملك الاشرف عن الموصل في رمضان من السنة عينها أنفذ بدر الدين عند حلول الأجل المعين يطلب تسليم القلاع الى نوابه . فنكث عماد الدين الوعد ولم يسلم من القلاع الاقلعة « جل صورا » من اعمال الهكارية . وكان عماد الدين قد احتال على وكيل الملك الاشرف واسترد منه الرهينة وهي قلعتا العادية وشوش وهكذا آلت اليه أيضاً جميع اعمال الجبل

وبعد مضي مدة يسيرة نفر أهل الجبل من عماد الدين لسوء سيرته وكثرة مظالمه فالوا الى بدر الدين لؤلؤ لماكانوا يسمعونه عنه من حسن السيرة في الرعية والعدل وحب الخير فكتبوا الى بدر الدين سنة ١٣٢١ ( ١٦٨ ه ) يقدمون له الطاعة ويعدونه بتسليم القلاع له ويرضون منه ان يعطيهم فيها بعض الافطاع . اما بدر الدين فتخوف ان يسير اليهم من غير استئذان الملك الاشرف مراعاة له وحذراً من غدره . فكتب له بذلك واجابه الملك الاشرف بالاجازة على شرط ان يخلي له نصيبين ودارا وقرقيسيا وهي بلدة كانت عند ملتقى الخابور في أرض الجزيرة واليوم ترى على خرباتها قربة صغيرة تسمى « أبو سراي » . في أرض الجزيرة واليوم ترى على خرباتها قربة صغيرة تسمى « أبو سراي » . في قدم ما سلم بدر الدين السيرة في الاهالي في عدم ما سلم بدر الدين السيرة في الاهالي وذاعت شهرته المالحة في سائر اطراف الجبال ورغب أهالي بقيمة القلاع في وذاعت شهرته المالحة في سائر اطراف الجبال ورغب أهالي بقيمة القلاع في الدخول في طاعته فسلموها له الاقلعة شوش فأنها استمرت على العصيان اما عماد الدين زنكي فلما رأى ما صار اليمه أمره قصد أذربيجان

سنة ١٢٢٢ ( ٢٦٩ هـ ) ودخل في خدمة أوزبك بن البهلوان واقام عنده (١) وأتى عنه في وفيات الاعيان : أنه لما أخذت منه قلاع الهكارية وما يجاورها من القلاع انتقل الى اربل عند حميه مظفر الدين كوكبري صاحب اربل فاقام بها وكنا نحن بجواره وكان من أحسن الناس صورة ثم قبض عليه مظفر الدين حموه لا مر يطول شرحه وسيره الى سنجار الى الملك الاشرف ثم أفرج عنه وعاد الى اربل وقايضه مظفر الدين عن القلاع بشهر زور واعمالها فانتقل اليها واقام بها الى ان تو في سنة ١٢٣٢ ( ٣٣٠ هـ ) (٢)

والظاهر من تباين القولين في خاتمة عماد الدين انه بمدمسيره الى أوزبك تغير أهل العادية على بدر الدين لؤلؤ سنة ١٢٧٥ ( ٢٢٣ ه ) وأخذوا يراسلون عماد الدين ومظفر الدين ويعدون كلا منهما بالقلاع كما يورده ابن الأثير (٣) وأظهر وا من ثم لبدر الدين لؤلؤ ما كانوا يبطنونه له من المخالفة وشق عصا الطاعة فلم يدعوا عندهم من أصحابه الا من وافقهم على افكارهم. وبناء على ذلك تخلف عماد الدين عن خدمة أوزبك وعاد الى اربل ليطلب كمادته مساعدة عميه مظفر الدين . ولما كان مظفر الدين نفسه طامعاً في هذه القلاع وراغباً في الاستيلاء على بلاد الدولة الاتابكية ولهذا السبب عينه اثار حروباً وقصد في الاستيلاء على بلاد الدولة الاتابكية ولهذا السبب عينه اثار حروباً وقصد بينه وبين مطمعه وغدر به فعقله وأرسله الى الملك الاشرف . اذ كان الملك الاشرف ينفر من عماد الدين لغدره وعصيانه . وبعد ان اعتقله مدة أطلقه فعاد عماد الدين الى حميه ليطالبه ببلاده ، فاعطاه حموه بلاد شهر زور رجاء فعاد الدين الى حميه ليطالبه ببلاده ، فاعطاه حموه بلاد شهر زور واقام فيها الى وفاته كما نقلناه عن ابن خلكان الدين بذلك سار الى شهر زور واقام فيها الى وفاته كما نقلناه عن ابن خلكان

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٢ ص ١٦٩

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ص ۱۲۹

<sup>(</sup>۲) ۱۸۳ ج ص ۱۸۳

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير ج ١٢ ص ١٧٤ و١٨٧

#### الفصل الثامن عشر

#### عصيان بعض اطراف الجبل

ثم ما آل حكم الموصل الى بدر الدين لؤلؤ بموت ناصر الدين محمود الاتابكي ذكر نا ان بدر الدين لؤلؤ استولى على قلاع الجبل الا قلعة شوش وكانت هذه القلعة أمنع من عقاب الجو تجاور عقر الحميدية وتبعد عن الموصل نحو اثنى عشر فرسخا فقصدها بدرالدين بجنوده سنة ١٢٢٢ ( ١٩٣هم) وافتتحها . وكان مظفر الدين كوكبري ينظر الى هذا الانقلاب بعين الحسد فهزم على ان يقصد الموصل ويضبطها غير انه تريث خوف ان يباغته الملك الاشرف بجنوده . ففتقت له حيلته ان يشغله عنه ليأمن غوائله وتبقى البلاد بينه ويين بدر الدين لؤلؤ وعدة وجيزة توصل الى ان يثير عليه شهاب الدين غازي صاحب خلاط والمعظم عيسى صاحب دمشق . ذكر ابن خلدون : ان شهاب الدين غازي ولي عهد الاشرف وعامله على خلاط وأرمينيا استظهر بأخيه المعظم صاحب دمشق و بعظفر الدين كوكبري و تداعوا لحصار الموصل (1) فلما انتشبت الحرب بين بي أبوب خلا الجو لمظفر الدين فأقبل الى الموصل وحاصرها واستمر على حصارها مدة عشرة أيام وأخيراً حبطت مساعيه بحبوط مساعي مؤازريه وانكسار جيوشهم امام جند الملك الاشرف فعاد مظفر الدين عن الموصل الى أربل بصفقة خائب

وكان هذا الاختلال قد سرى الى الجبل وأفسح مجالا لبعض أهاليه ان يشقوا عصا الطاعة ويظهروا بالمصيان لاسيا أهالي قلمي هرور (٢) والمادية فتغلب عليها بعض العصاة وهم اولاد خوجة ابراهيم وطردوا عمال بدر الدين وضبطوها وكانت المادية حينئذ قلمة منيعة لجدة حصونها الي شادها عاد الدين

<sup>(</sup>۱) ج ٥ ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٢) هرور في ناحية برواري العليا على مسافة ٠ ه كيلو متر عن العمادية

الاتابكي الاول وهي الى اليوم في موقعها شمالي الموصل على مسافة ٨٠ كيلومترا . الما هرور فتجاور العادية وقد وصف الحموي غزارة مياهها ووفرة خيراتها وكثرة معادنها لاسيما المومياي والحديد

فلما بلغ خبر عصيان هاتين القلعتين الى بدر الدين جهز المساكر وأرسلها اليهما ، وبعد حصار طويل افتتحهما الجند وألقوا القبض على المصاة سنة ١٢٢٥ ( ٢٢٣ ه ) فأنفذ بدر الدين عاله في سائر جهاته واستقر الامن ومن ثم الصرف بدر الدين الى اصلاح الخراب الذي سببته تلك الاضطرابات في الموصل ونواحيها زيادة على ما اتلفه الجوع من النفوس التي لا يحصى عدىدها (١)

وكان بدر الدين لؤلؤ قد عظم قدره وارتفع شأنه وآلت الامور اليه في الحلوالا برام . وورد في كتاب روضة المناظر ان بدر الدين استولى على الدولة الاتابكية بعدموت الملك القاهر فانقرضت دولة بني اتابك (٢) : ومفاد ذلك ان نور الدين ارسلا نشاه الثاني وناصر الدين محمود اللذين خلفا اباها الملك القاهر عز الدين الثاني كانا عاجزين عن ادارة الملك لحداثة سنهما فتسلم بدر الدين مقاليد التدبير بحيث لم يبق لهما الا اسم الملوكية فقط . ثم لما توفي ناصر الدين محمود استقل بالبلاد تماماً فوصل اليه التقليد من الخليفة العباسي المستنصر بالله الذي تولى الخلافة بعد أبيه الظاهر بأمر الله سينة ١٢٢٦ ( ٢٣٣ ه ) ولقبه بالملك الرحيم نخطب له على المنابر

وقد اختلف المؤرخون في تعيين زمن وفاة الملك ناصر الدين محمود آخر الملوك الاتابكيين فذهب أبو الفداء الى أنه توفي سنة ١٢٢٢ ( ٦١٩ هـ ) و بعد موته استقل بدر الدين بالبلاد (٣) . وذكر أبو الفرج : أن ناصر الدين

<sup>(</sup>١) ابن الاثير ج ١٢ ص ١٨٧

<sup>(</sup>٢) ك : ابن الشحنة ج ٩ ص ٦٨

ا (٣) ج ٣ ص ١٣٧

توفي سنة ١٩٣٣ ( ١٩٣١ هـ) (١) ، وهذا هو الأصح ، على أن الطغرا آت والنقود ما زالت تضرب باسم ناصر الدين مجمود الى سنة ١٩٣١ ه على ما يرى في جدول (طغرا آت) مسكوكات بعض ملوك الدولة الاتابكية الذي نشره المسيو . ن . سيوفي كما سنراه ومن بعد هذه السنة ضربت المسكوكات باسم بدر الدين لؤلؤ كما يلاحظ في الجدول عينه . ومن ذلك يستفاد أن ناصر الدين الاتابكي ملك الى سنة ١٩٣١ وفقاً لما يعينه أبو الفرج

الفصل التاسع عشر

نظرة اجمالية في أحوال دولة بني اتابك

انقرضت الدولة الاتابكية في الموصل بموت ناصرالدين محمود وقد دامت فيها نحومائة وست سنوات أي ٥٣١ – ١٣٣ ميلادية وقام فيها تسمة ملوك هاك اسماءهم مع مدة ملكهم :

(١) عهد الدين زنكي بن اقسنقر

(051) 1157 \_ (071) 1177

(٢) سيف الدين الأول بن عاد الدين

(055) 1159\_(051) 1157

(٣) قطب الدين مودود بن عاد الدين

(070)1179\_(058)1189

( ٤ ) سيف الدين الثاني بن قطب الدين مودود

(070) -111 (070) 1179

(٥) عز الدين مسعود الأول بن قطب الدين مودود

( OA9 ) 1194 \_ ( OV7 ) 11A+

(٦) نور الدين ارسلانشاه الأول بن عز الدين مسعود الأول.

<sup>(</sup>١) أبو الفرج ص ٤٣٥

۱۹۳۳ ( ۲۰۸ ) الملك القاهر عز الدين مسعود الثاني ابن ارسلانشاه الأول ( ۷ ) الملك القاهر عز الدين مسعود الثاني ابن ارسلانشاه الأول ( ۲۰۷ ) – ۱۲۱۸ ( ۲۱۰ ) ( ۸ ) نور الدين ارسلانشاه الثاني بن الملك القاهر ( ۸ ) نور الدين ارسلانشاه الثاني بن الملك القاهر ( ۲۱۰ ) ( ۲۱۰ ) ( ۲۱۰ ) ( ۲۱۰ ) ( ۲۱۰ ) ( ۲۱۰ ) ( ۲۱۰ ) ( ۲۳۱ ) ( ۲۳۱ ) ( ۲۳۱ ) ( ۲۳۱ )

واشتهر هؤلاء الملوك بعمل الخير كتأسيس الجوامع واقامة المدارس ونشر العلوم كاسراه في الفصل الآتى . وامتاز وا خاصة بالعدل وحسن التدبير والرفق بالرعية . وقد ذكر صاحب الروضتين حادثاً في عدالة عاد الدير الأول قال : ان عاد الدين في عودته من احدى غزواته نزل بعساكره في ظاهر جزيرة ابن عمر ودخل البلدة وأقام في قلعتها . فاحتذى به أمير من كبار أمرائه يدعى أبا بكر الدبيسي . ودخل البلدة متخلفاً عن بقية الجند فنزل دار رجل يهودي وطرد صاحبها منها . أما اليهودي فقصد عاد الدين يستنصفه وكان راكباً والدبيسي بجانبه . فلما اطلع الاتابك على الشكوى فظر الى الدبيسي نظر مغضب ولم يفه بكامة بل رجع القهقرى ودخل البلدة وأمر باخراج خيمة من القلعة ونصبها في ظاهر البلدة واذ لم تكن الارض عنئذ تحتمل وضع الخيام لكثرة الوحل والطين فكان الفراشون يضعون على الارض عبناً لينصبوا خيمة زنكي وفعل الاتابك زنكي ذلك توبيخاً للدبيسي على سوء فعله باليهودي

ان مملكتهم انسعت انساعاً عجيباً في مدة يسيرة حتى كانت تشتمل في حياة الاتابك عهد الدين الأول على الموصل وسنجار والخابور ونصيبين (من الجزيرة) وعلى سائر القلاع الكردية (من كردستان) وعلى حلب وحمص وحما (من الشام) ثم واصل الفتوحات فوسع نطاق مملكته الى ماردين.

ودارا والرها وحران وسروج وآمد وشهرزور . ولما توفي عاد الدين الأول وخلفه في الملك ابناه نور الدين محمود وسيف الدين غازي الأول امتدت الدولة الاتابكية فصارت تشتمل على سائر بلاد الموصل الى تكريت وعلى بلاد ديار بكر وشهرزور لسيف الدين غازي . وعلى سائر بلاد الجزبرة والشام ومصر لنور الدين وخطب له أيضاً في الحرمين الشريفين والحمن (1)

وكان الملوك الاتابكيون قد استقلوا بالبلاد والضرائب وذلك من عهد عهاد الدين الأول ومالاً هم على احراز هذا الاستقلال انتقاض أمر السلاطين السلجوقيين وضعف الخلفاء العباسيين يومئذ وكانوا لا يألون جهداً في اخضاع الاتابكيين وتقييدهم بدفع الجزية فلم يفلحوا كما يدلنا عليه قدوم المسترشد بالله بعساكره الى الموصل وعوده عنها من غير جداء . ثم قدوم السلطان مسعود اليها وما كان من حربه مع عهد الدين الأول ورجوعه عنه خائباً . فقوي من ثم أمر بني أتابك وحازوا المنعة والصولة في الحروب حتى خافتهم سائر الملوك. وكان السلاطين السلجوقيون أنفسهم يهابونهم ويخشون بأسهم حتى أمسك الاتابكيون السلطانين السلجوقيين وهما الب ارسلان بن السلطان مسعود وسلمان شاه وزجوهما في سجن الموصل أي في قلمتها . وهرب الخليفة الراشد بالله من السلطان مسعود السلجوقي فلاذ بعماد الدين زنكي واستجار به ولم يجسر السلطان السلجوقي على قصده ولا المطالبة به . وكان الاتابكيون قد قطموا خطبة الخلفاء والسلاطين وصارت الخطبة والسكة باسمهم في سائر بلادهم الى أن جددها للخلفاء سيف الدين غازى الثاني فخطب للناصر لدين الله سنة ١١٧٩ ( ٥٧٥ ه ) . وكانت مملكتهم على أتم انتظام وادارتهم موسومة بالمدل والرفق ، لصدق موظفيهم وهم قاضي القضاة ثم نائب الملك أو الوزير وكانت الأوامر تبلغ باسمه وتحت أمره عامة الجيش . ثم أمير الجيش ورئيس الدزدارية وهو رئيس خفر القلاع ثم أمير حاجب الدولة

<sup>(</sup>١) أبو القداج ٣ ص ٨٥

ثم مأمور المال. هي جل الوظائف التي كانت عند بي أتابك وكان لهم أيضاً العمال على البلاد لجمع الضرببة. وهي كما كان يؤخذ بومئذ من سائر البلاد العباسية أي الصدقة أو الزكاة ، والجزية والخراج ، والمحكوس والملاحات والا سماك وأعشار السفن وأخماس المعادن والمراصد والحارك وغلة الضرب وضرائب الصناعة والمستفلات (۱) ونقل ابن الاثير عن أبيه الذي كان عامل الاتابكيين على جزيرة ابن عمر في أخذهم ضريبة المستغلات قال أتانا كتاب من الديوان بالموصل يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمة وهي قرية تحاذي حزيرة ابن عمر على دجلة ولها بساتين كثيرة بعضها مطلق وبعضها يؤخذ منها عن كل جريب شيء معلوم ، والجريب من المزرعة مساحة تحصل من ضرب عن كل جريب شيء معلوم ، والجريب من المزرعة مساحة تحصل من ضرب

وكانت هذه الضرائب تجمع في بيت المال فكانوا ينفقون منها في شؤون الجيش وادارة الملك ويذخرون ما فضل منها في بيت المال حتى حشدوا مالا طائلاً واختزنوا ذهباً وافراً كانوا يبذلونه في سبيل الابهة والترف الملوكي . أورد السائح الاندلسي ما شهده هو نفسه في استقبال شائق جرى في الموصل لخانون المسعودية ام عز الدين مسعود الاول وغالى في وصف ابهة الاحتفال وأمارات الجلال حتى قال : وكان مشهداً بهت الانظار واحدث الاعتبار . ذلك لما رآه من الحرائر الملونة والفلائد المزوقه التي كانت تجلل أعناق الابل ثم انتظام عسكر الجواري والجند الذين كانوا يطوفون بسيدتهم وقد جللت قبتها كلها بسبائك ذهب مصوغة اهلة ودنائير سعة الاكف وسلاسل وتماثيل بديمة الصنع بحيث لا يبين من القبة موضع ومطيتاها تزحفاذ بها زحفا وصخب بديمة المسامع ومطاياها مجللة الاعناق بالذهب ومراكب جواريها كذلك . فيقول هذا السائح الشهير وكان مجموع ذلك الذهب لا يحصى تقديره (٢)

<sup>(</sup>۱) زیدان ج ۲ س ۳٤

<sup>(</sup>٢) ابن جبير ص ٢١٦

وبدأ ظل هـذه الدولة يتقلص وسعدها يدبر ونحسها يقبل لما كشف صلاح الدين الايوبى القناع عن مخبئات مطامعه في الاسـتيلاء على دولتهم وساعده في ذلك موت الملك الصالح بن نور الدين محود وتسليمه البلاد لابن عمه سيف الدين غازي وكان سيف الدين عاجزاً عن صيانة هذه البلاد الفسيحة الارجاء فضبط منه صلاح الدين سار بلاد الشام وأغلب بلاد الجزيرة ثم أقبل الى الموصل بعساكره وحاصرها دفعتين وأخيراً أجبر صاحبها عز الدين مسعود الاول أن يصالحه بتسليم سائر البلاد التي وراء الزاب وبلاد شهر زور وأن تكون الخطبة والسكة باسمه فانحصرت حينقذ دولة بني اتابك في الموصل وبعض القلاع الكردية وبعض بلاد الجزيرة كنصيبين ودارا وقرقيسيا وهذه أيضاً أخذها الملك الاشرف من ناصرالدين آخر الملوك الاتابكيين سنة ١٣٢١ والماء الماء والماء والماء

ان الاتابكيين خضعوا لصلاح الدين الاوبى ، وبعد موته سنة ١١٩٣ الجزيرة والمداروا يضربون النقود باسم أخيه الملك العادل الذي تولى بلاد الجزيرة والشام. وخطب الملك القاهر عزالدين مسعود الثاني باسم الخليفة الناصر لدين الله وباسم الملك الفائز محبي الدين يعةوب بن الملك العادل . ثم في سنة ١٩٣٥ ( ١٩٣٣ ه ) خضع ناصر الدين محمود بن الملك القاهر للملك الاشرف صاحب الشام والجزيرة وللملك الكامل صاحب مصر ولدي الملك الدادل وضرب النقود باسمهما وكانا يومئذ متفقين على نزع دمشق من يد اخيهما الملك المعظم وبعده من يد ابنه الملك الناصر ودام اتفاقهما زمناً طويلا (١٠) . وفي سنة ١٩٣١ ( ١٩٣٣ ه ) خطب للخليفة العباسي الظاهر بامر الله وللملك

<sup>(</sup>۱) ابو الفداج ۳ س ۱۳۸ و ۱٤۸

الكامل ولا خيه الملك الاشرف وكان بدر الدين لؤلؤ قد أنفذ الى الملك الاشرف فصار في طاعته وطلب منه أن يو ازره على الطامه ين في ملك الاتابكي الصفير (١) فدامت الخطبة والسكة للملك الاشرف كا يتضح جلياً من جدول (طغراآت) مسكوكات بعض الملوك الاتابكبين التي وقف عليها المسيو . ن . سيوفي ونشرها في هذا الجدول :

#### ملوك ألموصل الاتابكيون

Atabeks de Moussel

لا اله الا الله وحده لا شريك له . الناصر لدين الله أمــير المؤمنين عه ٢٠٨ (١٢١١م)

الملك الفائز ؟ عمر (٢) ؟ : Autour

محمد رسول الله صلى الله عليه . عز الدنيا والدين اتابك : R

مسعود بن ارسلا نشاه بن ؟ مسعود : Autour

لا اله الا الله وحده لا شريك له. الناصر لدين الله أمير المؤمنين 477 (1770) 377 (1770)

عدة ؟ الدنيا والدين أبو نصر محمد : Autour

محد رسول الله صلى الله عليه . ناصر الدنيا والدين اتابك محمود : R الملك الأشرف . الملك الكامل : Autour

الامام. لا اله الا الله وحده لاشريك له. الظاهر بأمر الله أميرالمؤمنين ١٢٢٦ ) ٦٣٣ id au. 623

الملك الأشرف : Autour

ابن مسعود. مجمدرسول الله صلى الله عليه . ناصر الدين و الدنيا اتابك مجمود : R

<sup>(</sup>١) ابو الفرج ص ٤٠٤

<sup>(</sup>٢) الظاهر أن الاثرى المسيو سيوفي قرأ عمر بدلا من العادل أبي الملك الفائز

الملك الكامل: Autour

الامام. لا اله الا الله وحده لاشريك له . المستنصر بالله أمير المؤمنين. ١٢٣٠ ( ١٢٣٠ )

الملك الأشرف Autour

محمد رسول إلله صلى الله عليه . ناصر الدنيا والدين اتابك : R

محود بن مسعود . الملك الكامل Autour

الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستنصر بالله أمير المؤمنين. ٦٣١ id au. 631 )

الملك الفايز ؟ الملك الاشرف Autour محمد رسول الله صلى الله عليه . ناصر الدنيا والدين أتابك : R

محمد رسول الله صلى الله عليه . ناصر الدنيا والدين أتابك : R

الامام . لا اله الا الله وحده لاشريك له . المستنصر بالله أمير المؤمنين.

7 9 9 id au. 6 99

الملك الكامل. الملك الأشرف Autour محمد رسول الله صلى الله عليه. ناصرالدنيا والدين أتابك : R

محود . بن مسعود Autour

وبعد هذا التاريخ أي سنة ٦٣١ هجرية انتقل حكم الموصل الى السلطان لؤلؤ فضرب السكة وخطب باسم الخلفاء العباسيين والسلاطين الايوبيين وباسمه كما سنراه في تتمة هذا الجدول

## الفصل العشرون

تقدم للوصل عمراناً وحضارةً في عهد الدولة الاتابكية

رأينا ماكان من تقهقر الموصل في استيلاء الأمراء السلجوقيين عليها وما سببته اطهاعهم وحروبهم السجال من الانحطاط في عمرانها ومعنويتها . وزاد على ذلك عسفهم وسوء ادارتهم حتى خرب معمورها وعفت معاهد علومها . وأصبحت على شُفا جرف هار فكان اكثر عمرانها خراباً لما تسلمها الاتابكيون. ينقل صاحب تاريخ الكامل عن أبيه : انه رأى الموصل واكثرها خرّاب بحيث يقف الانسان قريباً من محلة الطبالين (1) ويرى الجامع العتيق ودار السلطان وليس بين ذلك عمارة قط. فكان الانسان لا يقـدر على المشي الى الجامع العتيق الا ومعه حامية لبعده عن العارة وهو الآن في وسط العارة وليس في هذه البقاع أرض مراح . فان عهد الدين جدد عمارة الموصل وقصدها الناس واتخذوها دار اقامة . ثم أمر ببناء دور المملكة ولم يكن للسلطان غير الدار المعروفة بدار الملك مقابل الميــدان. ثم رفع اسوار المدينة. وعمق خندقها (٢): ومما أوردناه يستفاد ان الموصل لما استلمها الاتابكيون كانت خرابًا ، وذلك للسبب الذي ذكره ابن الاثير نفســـه ، وهو مجاورة الافرنج وجور الأمراء السلجوقيين وانتقال حكمها من يدالى يد بحيث ان طمع هؤلاء الأمراء بها وغاراتهم المتواصلة عليها في تنازعهم حكمها جعلها خرابًا سيما في جهتها الشرقية أي القسم الواقع منها على النهر من غرببه كما يتضح مما ورد في تاريخ الـكامل انه لم يكن عمارة بين محلة الطبالين ـ وهي على ما يظن محلة باب الجديد \_ وبين الجامع العتيق أو جامع الامويين ، ويعرف اليوم بجامع المصفي ، فكان هذا الخرآب من جنوب شرقي المدينة الى شمالها الشرقي

<sup>(</sup>١) ترد في تاريخ مختصر الدول « محلة الطيالين »

<sup>(</sup>٢) ابن الاثير ج ١١ ص ٥٤

أي من محلة باب الجديد الى جامع المصفي الواقع في محلة الصحراء أو الكوازين فكان القسم الشرقي من المدينة انقاضاً وردماً لا يسكنه أحد. ولما ملك الموصل الاتابك عماد الدين زنكي الاول عمر تلك الاخربة فقصدها الناس وسكنوها. ثم شيد دور المملكة بجوار «قرّه سراي » ازالة للمخاوف. وجمل الارض المراح التي تراها اليوم بين موقع قره سراي وبين محلة المكاوي في شمال شرقي المدينة كلها عمراناً حتى أصبح الجامع العتيق أي الجامع المصفي في وسط العمران (١)

ولم يزل قسم من هذا الخراب باقياً حتى بعد وفاة عماد الدين زنكى فكاف في وسط المدينة بقمة فسيحة شيد فيها نور الدين محود الاتابكي الجامع النوري أو الجامع الكبير (٢) وقد ورد ذكره . ومن هذا يستدل ان موقع الموصل هو اليوم كاكان قبلاً في عهد الاتابكيين حيث اننا نجد اليوم الجامع الكبير يتوسط المدينة تقريباً . الا انها كانت في سائر اطرافها أوسع عمرانا على ذلك ابن جبير عاهي الآن . اذ كانت البيوت تلاصق الاسوار ويدلنا على ذلك ابن جبير الذي شاهد الموصل سنة ١١٨٧ ( ٥٧٨ ه ) في عهد الملك عز الدين مسعود الاول بن قطب الدين مودود الاتابكي قال : السالبيوت فيها ( الموصل ) بعضها على بعض مستديرة بجدار السور المطيف بالبلد كله . وفي هذه البيوت بناؤها رصاً ( موقعها في القليمات ) وتنصل بها دور السلطان وقد فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من أعلى البلد الى أسفله أي من شاليه الى جنوبيه على خط مستقيم . وكان الاتابكيون قد عمر وا القسم الذي على دجلة على طول المدينة فشيدوا فيه ربضاً كبيراً كانت فيه المساجد والمدارس والمار ستانات والاسواق وأحدث فيه الامر مجاهد الدين قاعاز جامعاً على شط

<sup>(</sup>١) أبو الفرج ص ٥٥٣

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان ج ۲ ص۱۹۹

حجلة يعرف اليوم بالجامع الاحمر أو جامع الخضر

وكانت البناية في الموصل من أجل البنايات ، على أحسن أساليب الريازة العربية . فقد ذكر ابن جبير عن حسن أبنيتها ، وجمال هندامها ، وانتظام الراجها وبيوتها . وقال عن الجامع الذي شيده مجاهد الدين على دجلة : افي ما أرى وضع جامع أحفل منه بناء يقصر الوصف عنه وعن تزيينه وترتيبه . وكان ذلك نقشاً في الآجر . ومقصورته عجيبة نذكر بمقاصير الجنة يطيف بها شبابيك حديدية تتصل بها مصاطب تشرف على دجلة لا مقعد أشرف منها ولا أحسن ووصفه يطول ، انما وقع الالماع بالبعض جرياً الى الاختصار . وامامه مارستان حفيل وداخل البلد قيسارية لاتجار كانها الخان العظيم تنغلق وامامه مارستان حفيل وداخل البلد قيسارية لاتجار كانها الخان العظيم تنغلق عليها أبواب حديدية وتطيف بها دكاكين وبيوت بعضها على بعض قد جلى ذلك كله في أعظم صورة من البناء المزخرف الذي لا مثيل له هما أرى في البلاد قيسارية تعدلها (1)

ومن أشهر جوامع المدينة كان الجامع الجديد أو الجامع الكبير . وقد وصف المؤرخون انه كان آية في الحسن والاتقان . ثم جامع الامويين أو الجامع العتيق (المصفي) وكان الاتابكيون قد جددوا عمارته على أحسن أساليب البناية وزخرفوه في انواع النقوش . ومن أشهر أبنيته قبته الشهيرة التي كانت في صحن داره . وكان داخلها ساربة رخام قائم قد خلخل جيدها بخمسة خلاخل مجدولة جدل السوار من جرم رخامها . وكان في أعلاها خصة رخام مثمنة يخرج عليها انبوب من الماء خروج انزعاج وشدة فيرتفع في المواء قدر القامة كانه قضيب من الباور معتدل . ثم ينهكس الى أسفل القبة وينساب بقنوات الى الجامع الاحمر ، وجامع الامويين . وآثار هذه المنارة باقية الى اليوم . ثم جامع النبي يونس وقريباً منه أي بجانب خربات نينوى على التوبة وكان عليه رباط عظيم يشتمل على بيوت كثيرة ومقاصير ومطاهر على التوبة وكان عليه رباط عظيم يشتمل على بيوت كثيرة ومقاصير ومطاهر

<sup>(</sup>١) ابن جبير ص ٢١٤

وسقايات يضم الجميع باب واحــد . وفي وسط ذلك البناء بيت ينسدل عليه ستر وينغلق دونه بآب كريم مرصع كله ويطيف بهذا البيت شمع كانه جذوع النخل عظماً . فكان أهالي الموصل يخرجون الى هذا الرباط كل ليلة جمة ويتعبدون فيه . وكان حول هذا الرباط قرى كثيرة تتصل بها أخربة نينوى واليوم لا أثر لذلك سوى بعض القرى الصفيرة. وذكر السائح الاندلسي المدارس والربط العديدة وذكر أيضاً ما شاهده في طريقه من النزل والخانات والأبنية الكثيرة التي شادها الملوك الاتابكيون . وسمى هؤلاء الملوك أيضاً في تنشيط الزراعة . وكانت الموصل قبلهم في أقصى الحاجة اليها وأقل البلاد عُمرة حتى كان الذي يبيع الفواكه يتخذ له مقراضاً يقرض به العنب اذا أراد وزنه لقلته . وبعد ما عمر الاتابكيون البلاد صرفوا همتهم الى حثَّ الأُهالي على غرس البساتين الكثيرة في ظاهر الموصل حتى أصبحت بوقتهم من أغنى البلاد فاكهة (1) وقد نسج وزراء هذه الدولة على منوال ملوكها في تعمير البلاد وأخصهم جمال الدين الاصفهاني وزير قطب الدين مودود . فقــد نُوَّه المؤرخون عن اعماله ومبراته وبذله المساعدة لا رباب العلم وتشييده الأبنية الكثيرة وتعميره الجسور، منها جسرعظيم بناهُ على دجلة عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص والكاس. وذهبت به همته الى أن يشيد في مكة أبنية جليلة . فجدد مسجد الخيف وبني الحجر بجانب الكعبة وزخرف الكمبة وبني مسجداً على جبل عرفات وعمل الدرج عليمه . ثم عمل بعرفات مصانع الماء وبني على المدينة سوراً (٢)

وذكر المؤرخون أيضاً عن أبي المنصور عبد الله الزيني الملقب بمجاهد الدين قايماز الخادم وزير سيف الدين غازي الثاني فانه أثر في الموصل آثاراً جليلة وشيد مدرسة ومارستاناً وأوقف أملاكاً كثيرة على خبز الصدقات وأنشأ ميماً وأجرى له جميع ما يحتاج اليه ومدّ على النهر جسراً غير الجسر

<sup>(</sup>١) المقدسي ج ١ ص ٤٣

<sup>(</sup>٢) أبو القداج ٣ ص ٤٤

الأصلي وبنى أيضاً الانزال والخانات في الطرق ليأوي اليها المسافرون في قرس الشتاء وحمارة القيظ (1) ونشط العلم وأربابه فقصده المؤلفون كابي الممالي سعدبن على الخطيري وقدم له كتابه الذي سماه «كتاب الاعجاز» برسم الامير مجاهد الدين قايماز ». ومدحته شعراء البلاد منهم ابن التعاويذي وكتب له من بغداد قصيدة منها:

مجاهد الدين دمت ذخراً لكل ذي فافة وكنزا

وكانت سوق الآداب والعلوم نافقة عنه الاتابكيين لكثرة المدارس التي انشأوها منها مدرسة ُ سيف الدين غازي الاول. وهي المدرسة العتيقة وكانت من أحسن المدارس على دجـلة في القليمات وتمرف اليوم بمدرسة يونس النحوي وفيها بعض الخطوط من ذلك العصر . ثم مدرسة عز الدين مسعود الاول وكانت من أوسع المدارس وقبالتها مدرسة ابنه نور الدين ارسلانشاه الاول وبينهما مساجد كبيرة (٢) . ويعد ابن جبير من مدارس العلم في الموصل ستاً ونيفاً كانت مبنية على دجلة مع مارستان عظيم . وكلها حسنة البناء تلوح كانها قصور شاهقة عدا المدارس العديدة المنتشرة في سائر انحاء المدينة فنبغ منها في ذلك المصر العلماء الاعلام والشعراء الاماثل منهم: أبو منصور عبد الواحد بن ابراهيم المعروف بابن الفقية (النصف الثاني من القرن الثاني عشر للميــلاد ) وابراهيم بن نصر السلامي ( النصف الثاني من القرك الثاني عشر ) وابن دهان عبد الله بن أسعد الشاعر البليخ وله ديوانه المشهور (النصف الناني من القرن الثاني عشر) وابن الصائغ موفق الدين صاحب شرح الزمخشري (أواخر القرن الثماني عشر) وبنو الاثير ومنهم المؤرخ الشهير صاحب تاربخ الكامل (أوائل القرن الثالث عشر) والشيخ كال الدين موسى بن يونس بن مالك وكان يدرس في الجامع الكبير الدروس

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان ج ۱ س ۳۹ه

<sup>(</sup>۲) این خلکان ج ۲ ص ۱۲۵

الفقهية والمنطقية والطبيعية والرياضية والموسيقية فقصده الكثيرون من مسامين ومسيحيين مر البلاد البعيدة ليدرسوا عليمه كالشيخ أثير الدين الابهري وعلم الدين قيصر بن أبي القاسم المقري المعروف بتماسيف ( أوائل القرن الثالث عشر ) ويحبى أبو بكر بن سعدون صاحب كتاب دلائل الاحكام ( أواسط القرن الثاني عشر للميلاد ) والمدرس الشهير أبو الحرم بن ريان النحوي وكان يلقى دروساً فقهية ورياضية وموسيقية وغيرها (أواخر القرن الثاني عشر ) ويوسف أبو درة الموصلي ( مبادي القرن الثالث عشر ) وله ديوان شهير في مجلدين ضخمين على ما ذكره ابن خلكان (١) . وأبو المحاسن بهاء الدين بن شداد صاحب النوادر السلطانية ( مبادي القرن الثالث عشر ) وكانت الشعوب المسيحية صارفة همتها يومئذ الى انشاء المدارس ورفع منار العلوم فان سبريشوع بن المسيحي البطريرك ( أواسط القرن الثالث عشر للميلاد )كان قد أنشأ المدارس على انسق المصري المعروفة بالداخلية فكان يقوم بنفقات المعامين والطابة بجميع ما يمونهم من أكل وشرب ولباس حتى الحمامات أيضاً (٢) فنبغ فيهم في ذلك العصر شعراء بليفون كيوحنا الموصلي وجيورجيس وردا وخميس بنالقرداحي الأربليين. ولثلاثهم دواوبن شهيرة بديعة في اللغة الكلدانية جمعوا فيها حوشي اللغة وفصيحها ببلاغة وانسجام وجزالة

<sup>(</sup>١) ج ٢ ص ١٤٥

<sup>(</sup>۲) الطيرهاني ص ۱۱۷

الياب الثالث الباب الثالث

#### الفصل الواحد والعشرون

استيلاء السلطان لؤلؤ على سنجار وبعض ديار الجزيرة لمدة وجيزة ثم عمران الموصل وعلومها في عهد سلطنته

خلف الـله الدن الدن لؤلؤ بني أتابك في ملك الموصل سنة ١٢٣٣ ( ١٣٦ ه ) ، فسار على آثارهم وظل يخطب ويضرب السكة باسم السلاطين الأيويين أي باسم الملك الكامل والملك الاشرف حتى كانت سنة ١٢٣٧ ( ١٣٣٥ ه ) وفي هذه السهة لقي الملك الأشرف حتفه و توفي الملك الكامل بعده بستة أشهر فاستبشر السلطان لؤلؤ بوفاتهما . اذ كان دائباً في استمادة ما ذهب من بلاد بني أتابك . فقطع الخطبة والسكة باسم الأيوبيين . ثم جهز جيشاً كثيفاً ليسير به على سنجار . ويضبطها من بد المالك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل . وكان الملك الصالح نجم الدين الحوارزمية (١) وباذلاً قصارى جهده في كبح جماحهم ومنع شرهم . فتخير السلطان لؤلؤ هذه الفرصة وقصده بالعساكر الى سنجار سنة ١٢٣٧ (٢٠٥٥) أما الملك الصالح فأرسل الى الخوارزمية وهادنهم ببذل حران والرها

<sup>(</sup>١) الخوارزمية أو الخوارزميون هم جموع من عساكر جلال الدين بن خوارزمشاه محمد ظلت من سيف التمر ، وذلك أن جلال الدين بعد ماقتله التمر سنة ١٣٠٠ ( ١٢٣ هـ) سارت جيوشه مع الأمراء الذين كانوا يتولون قيادتها كبركة خان وكشلوخان وصاروخان وافضووا تحت راية السلطان السلجوقي علاء الدين كيقباذ صاحب بلاد الروم وصاروا في خدمته الى أن توفي وخلفه في السلطنة ابنه غياث الدين كيقسرو فسامهم ذلا ومن ثم هربوا منه وانتشروا في الديار الجزرية والسورية وأفحشوا فها قنلاً ونهما وما زالوا على ذلك حتى استمالهم الملك الصالح نجم الدين أيوب والملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب منها لشرهم وحدراً من بأسهم ثم أقطماهم الرها وحران والرقة ، وكان الخوارزمية يجاهرون بالعصيان حيناً بعد حين وقد كبر فسادهم وعم بلاؤهم البلاد ، فاجتمع الخليبون وساروا حيشاً عظماً الى فتالهم وحمارا عليهم بشدة سنة ١٢٤٠ ( ١٣٣٨ هـ) فانلقوا منهم خلقاً كثيراً وقتاوا مقدمهم حسام وتفرقت بقيتهم في عرض البلاد الشامية وهكذا انكشف شر الخوارزمية

وأعادهم الى طاعته ومن ثمّ حمل بجنده على السلطان لؤلؤ وعساكره وناجزهم القتال حتى هزمهم شر هزيمة وغنم أثقالهم وكانت شيئاً كثيراً (١)

ولم تخب آمال السلطان لؤلؤ بهذه الكثرة المريعة بل عاود الكر على سنجار سنة ١٢٤٠ ( ٦٣٨ هـ ) وكانت حينئذ بيد الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل الأيوبي اذ كان قد قايض دمشق من سنجار فضبطها السلطان لؤلؤ واستولى عليها

ثم لما حمل الحلبيون على الخوارزمية ومزقوهم في البلاد أي ممزق سنة مما الله الحريرة واستولى المدين ودارا وقرقيسيا وكانت هذه البلاد من أقطاع الخوارزمية فامتدت على نصيبين ودارا وقرقيسيا وكانت هذه البلاد من أقطاع الخوارزمية فامتدت مملكته واستقل بها فلم يكن يخطب لغيره من الملوك الا للخليفة العباسي وما زال على ذلك الى سنة ١٦٤٧ ( ٦٤٠ ه ) فخضع للسلطان غياث الدين كيخسر و هو الحادي عشر من سلسلة الملوك السلجوقيين الذين ملكوا على الروم في قو نية فصار يخطب باسمه وباسم الخليفة المستعصم بالله . ولما توفي السلطان غياث الدين كيخسرو سنة ١٢٤٣ ( ٦٤١ ه ) استبد السلطان لؤلؤ بالخطبة فياث الدين كيخسرو سنة ١٢٤٨ ( ٦٤١ ه ) فاشرك فيها الملك الناصر صلاح والطغراء في بلاده الى سنة ١٤٥٨ ( ٦٤٦ ه ) فاشرك فيها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن الملك العزبز صاحب حلب

ثم جيش الساطان لؤ اؤ عسكراً سنة ١٢٥٠ ( ٦٤٨ ) وسار به الى جزيرة ابن عمر وكانت بيد الملك المسمود بن الملك المعظم بن سنجر شاه بن سيف الدين غازي . وهذا كان آخر البيت الاتابكي . فحاربه السلطان لؤ لؤ وقهره وضبط منه جزيرة ابن عمر ثم أسره وسيره في ركوة الى الموصل وكان قد تقدم فأو عز الى المتوكلين به أن يرموه ليلاً في دجلة فغرقوه وأذاعوا أنه رمى بنفسه في الماء وهم نيام (٢) وكان السبب في هذه الفتنة ما ذكره ابن العبري

<sup>(</sup>١) أبو القداج ٢ ص ١٧٠

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج ص ٥٦ ع

أن الملك المعظم في حياته أخذ ابنة السلطان بدر الدين لؤلؤ زوجة لابنه الملك المسمود ليأمن على دولنه من بدر الدين الذي كان قد استفحل أمره وعظم شأنه . ثم لما توفي الملك المعظم وصار أمر الجزيرة الى ابنه الملك المسعود أخذ يسيء الى امرأته ابنة السلطان لؤلؤ . فشكت حالها الى أبيها وأرسل أبوها في طلبها وأخذها عنده . ثم حمل على زوجها انتقاماً منه (1) وجرى ما ذكرناه

ولما عاد السلطان لؤلؤ الى الموصل حمل الملك الناصر يوسف صاحب حلب على بلاده التي في الجزيرة سنة ١٢٥٠ ( ٢٤٨ ه) وكان سبب ذلك أن السلطان لؤلؤ أبطل الخطبة والسكة باسم الملك الناصر من ساتر بلاده وجعلها ياسم الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب الشام . فاغتاظ الملك الناصر من ذلك وقصد نصيبين بعساكره فقابلته عساكر الموصل والتحم القتال بينهم بظاهر نصيبين وبعد حرب شعواء انهزم الموصليون واستولى الحلبيون على اثقال لؤلؤ و وخيمه وضبطوا نصيبين ، ثم نازلوا دارا وأقاموا على حصارها ثلاثة أشهر وافتتحوها فهدموا أسوارها وأخربوها ثم ساروا الى قرقيسيا وضبطوها وهكذا انحصرت مملكة السلطان لؤلؤ في سنجار وجزيرة ابن عمر واعمال الموصل (٢) وكانت يومئذ على ما ذكرها الحموي الموصل والطيرهان والسن والحديثة والمرج وجهينة والمحلبية ونينوى وبرطلي وباهدرا وباعدرا وحبتون وكرمليس والمعلة ورامين وباجرمي ودقوقا وحانيجار والموصلان (٣) وبعد هذه الكسرة أصبح السلطان لؤلؤ يخطب للملك الناصر يوسف ويضرب طفرا آت الدولة الاتابكية للموسيو ن سيوفى:

الامام . لااله الا الله وحده لا شريك له : المستنصر بالله أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) ابن العبري س ص ٤٩٢

<sup>(</sup>٢) ابوالقدا ج ٣ ص ١٨٩

 <sup>(</sup>٣) يراد بالموصلين الموصل وجزيرة ابن عمر وقد جاء البيت في كتاب تاج المروس:
 وبصرة الازد منا والعراق لنا والموصلان ومنا المصر والحرم

id. au 632 سنة ۱۲۳٤ م

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك . : R الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له . المستنصر بالله أمير المؤمنين id. au 633

الملك الكامل Autour

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين اتابك : R الملك الأشرف Autour

الامام. لااله الا الله وحده لا شريك له . المستنصر بالله أمير المؤمنين. ووق au 633 ممك (١٢٣٥ م)

الملك الاشرف Autour

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : R: الملك الكامل Autour

الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستنصر بالله أمير المؤمنين. id. au 638 منة ١٣٤٠ ( ١٢٤٠ م )

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : R الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستعصم بالله أمير المؤمنين id. au 640

السلطان كيخسرو Autour

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : B : السلطان كيخسرو Autour

الامام. لا اله الا الله وحده لا شريك له. المستعصم بالله أمير المؤمنين.

لؤلؤ . محمدرسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : B : السلطان كيخسرو Autour

الامام. لا اله الا الله وحده لا شريك له المستعصم بالله أمير المؤمنين id. au 642

اؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين اتابك : R الامام . لااله الا الله وحده لا شريك له . المستعصم بالله أمير المؤمنين id. au 615 ( ١٣٤٧ م )

اؤ اؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : R الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له المستعصم بالله أمير المو منين id. au 616

الوائل محمد رسول الله صلى الله عليه . بدر الدنيا والدين أتابك : R : وسف : dessous الملك الناصر utour

الامام. لا اله الا الله وحده لاشريك له. المستعصم بالله أمير المؤمنين المؤمنين ١٢٤٩ م ) عدد ١٢٤٩ م )

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه . بدرالدنيا والدين اتابك : R : الملك الصالح نجم الدين أيوب Autour

الامام . لا اله الا الله وحده لا شريك له . المستعصم بالله أمير المؤمنين. ١٥٥ id. au 650 (١٢٥٢ م)

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . بدر الدنيا و الدين اتابك : R الملك الناصر يوسف Autour

الامام. لا اله الا الله وحده لا شريك له . المستعصم بالله أمير المؤمنين\_ ۲۰ ؛ id. au 65

لؤلؤ . محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدر الدنيا والدين اتابك : R الملك الناصر يوسف Autour

ان السلطان لؤاؤ تأثر الملوك الاتابكيين وسار على منهاجهم في رفع منار العلم وتشييد معاهد الادب زيادةً على ما اقامه الاتابكيون فنالت الموصل في عهده القدح المعلى علماً وأدباً وطبق الآفاق ذكر مدارسها وعلومها حتى أمها في زمانه كثيرون من العلماء والادباء كالجغرافي الشهير ياقوت الحموي والتقى فيها بالشاءر البليغ علي بن المقرب الذي مدح السلطات لؤلؤ بقصيدة ضافية الابيات

واشتهر من علماء الموصل وادبائها في المصراللؤلؤي العلامة ابن خلكان (في أواسط القرن الثالث عشر) والادب ابن اردخل أبو عبد الله محمد (أواسط القرن الثالث عشر) وأبو الحسن عفيف الدين على بن عدلان صاحب كتاب عقلة المجتاز في حل الالغاز وكتاب حل المترجم للملك الاشرف (أواسط القرن الثالث عشر) وابن الحلاوي أحمد بن محمد وكان شاعر البلاط السلطاني وصحب السلطان لؤلؤ في ذهابه الى هولا كو ملك التتر كا سنراه

وبلغت الموصل في حضارتها وعمرانها مبلغاً لم يكن أقل خطورة من بقية العواصم المشتهرة بومئذ بمدنيتها وعمرانها، وكان أرباب الحرف والصناعات كثيرين على ما يظهر من عدد الحوانيت في الجدول المنشور في آخر هذا الفصل . واشتهرت الموصل خاصة بمنسوجاتها وعن اسمها شاعت في أوروبا (الموصليات Mousselines) من الانسجة القطنية الرقيقة الصنع مع متانتها وحسنها وكذا اشتهرت في بقية الصنائع فكان أهلها يصطنعون الحلي والمصاغات والاسلحة والطنافس وامتازوا في فن البناية والريازة . فان النزر الباقي من لؤلؤ (قره سراي) الواقع على دجلة في شمال شرقي المدينة وباق منه جدار لؤلؤ (قره سراي) الواقع على دجلة في شمال شرقي المدينة وباق منه جدار المأثورة ان هذا القصر كان في وسط المدينة في عهد السلطان لؤلؤ والأصح المنه كان واقعاً في وسط الممران الذي كان يمتد يومئذ الى الاسوار وذلك في سازً انحاء المدينة واليوم هو في ظاهر المدينة يبعد عن العمران نحو كياو متر سازً انحاء المدينة واليوم هو في ظاهر المدينة يبعد عن العمران نحو كياو متر

وأكثر . وترى الىاليوم على جدرانه كتابات متقنة الخط ناتئة الحروف منها. هذان البيتان :

لوأنصفوا أنصِفوا لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالآفاتِ والمحن عليهم الدهر بالآفاتِ والمحن وأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هـذا بذاك فلا عتب على الزمن

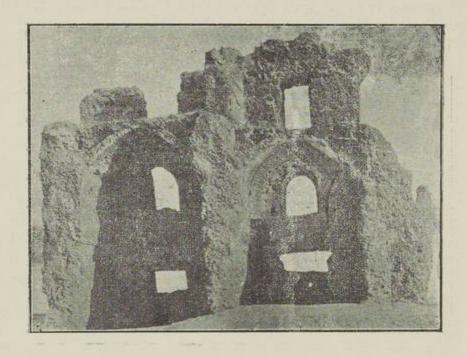

حى بقايا فصر السلطان لؤاؤ المعروف بقره سراى ≫~

#### محاسن الموصل

في عصر السلطان بدر الدين لؤلؤ سنة ٢٥٦ هـ نقلا عن كتاب مرآة الزمان لابن الجوزي

جوامع ( ٣٥ ) مساجد ( ٣٠٠٠ ) مدارس ( ٢٨ ) دور الحديث ( ١٨٠ ) خانقاهات او ( تكيهة درويش ) ( ٢٧ ) كنائس المسيحيين ( ٥٨ ) معابد اليهود ( ١٦ ) حمهات « زوج » ( ٢٠٠ ) حمامات الرجال ( ١٠ ) خانات المحارم ( ٩٠٨ ) مطاحن ( مدارات ) ( ٢٠٠٠ ) مزارات ( ١٩٠١ ) معاصر الحاكة ( ٩٠٨ ) مؤارات ( ١٩٠١ ) معاصر السمسم ( ٩٩ ) خوابئ ماء للخير ( مزملات ) ( ١٢٥ ) جوم الحاكة ( ٢٠٠٠٠ ) ابواب المدينة ( ٩ ) قناطر ( ١٦٠٠ ) قفافيز » ( ٢٦٠٠ ) دور مثمنة ( ٣٦٠٠ ) جبر مربعة ( ١٠٠٠ ) بساتين في المدينة ( ٣٦٠ ) بساتين ( خضروات ) ( ٩ ) درجيات ( ١٨ ) نصاری المدينة ( ١٦٠ ) سفن علی دجلة ( ٢٠٠ ) جسر ( ٢ ) درجيات ( ١٨ ) نصاری المدينة ( ١٩٠٠ ) قری الغرب ( ١٩٠٠ ) الاسواق ( ١٩٠٠ ) الاسواق ( ٣١٠٠ ) الاسواق ( ٣١٠٠ ) الدمغة اليومية ويصرية المسك ( ١٠٠ ) عمارة القيصرية النورية ( ١٩٩ ) قيصرية المسك ( ١٢ ) ) (١٠٠٠ ) عمارة القيصرية المسك ( ١٢ ) ) (١٠٠٠ )

<sup>(</sup>١) منهل الاولياء

# الباب الرابع

الدول التي حكمت الموصل أخيراً وهي الدولة الايلخانية والدولة الجلايرية والدولة المانية والدولة العمانية

#### الفصل الاول

المغول أو التتر ومنشأ الدولة الايلخانية

كانت الاقوام المغولية أو التركية تسكن الاقطار الشمالية من أسيا أي تركدتان ومغولستان وما نجوريا وقسماً من سيبريا . والتتر اسم لاحدى هذه القبائل المغولية ثم تعمم لما ملك جنكيزخان فأصبح اسم التتر مرادفاً لاسم المغول حتى صاد يطلق على عموم الاقوام التورانية وذلك منذ الاجيال الوسطى (١)

كان ترموجين أو جنكيزخان مغولياً وكان أبوه حاكماً على بعض القبائل التترية التي على شواطيء نهر سلنكا ( Selenga ) وبعد وفاة أبيه سنة ١١٦٤ ميلادية ظهرت رعاياه بالعصيان عليه فنهض جنكيزخان لمحاربتهم وصار يرغمهم على الطاعة شيئاً فشيئاً حتى تغلب عليهم جيماً وأحرز شهرة عظيمة ثم نادى بنفسه ملكا ( خاناً ) على التتر قاطبة

ويلخص السمعاني (٢): ان ترموجين ويسميه تموجين كان منذ نعومة اطفاره في خدمة اونك خان وهو المسمى الملك يوحنا الذي كان مستولياً على قبائل الترك المشارقة. ولما بلغ تموجين أشده اشتهر بشجاعتة وبسالته في الحروب وبلغ من التقدم مبلغاً عظيما فحسده الاقران وسعوا به الى أونك خان حتى اوغروا صدره عليه فعزم أونك خان على اعتقاله. ولما علم تموجين بالدسيسة

<sup>(</sup>۱) سامي

٧(٢) المكتبة الشرقية جلد ٣ ج ٢ ص ١٠٢

جمع أصحابه وحمل عليه ثم استولى على ملكه وحينئذ سمى نفسه جنكبزخات ومعناه خان الخانات. وبعد ما استقرت له البلاد التي كانت في حوزة اونك خان أُخذ براســل رؤساء بقية القبائل التترية ويدعوهم الى طاعته فمن لم يطمه سار اليه وقهره حتى خضمت له جميع هـذه القبائل التترية . ثم لما كبر أولاده الاربمة وهم : توشي وجماتاي واوكتاى وتولي ولاهم البلاد ونظم حدود مملكته وأقام الخفر على الطرق ليحموا المسافرين منهم واليهم تسهيلا لاسباب النجارة ثم انفذ جماعة من تجار التتر الى بخارى لعرض بضاعة بلادهم مع رسول الى الساطان محمد الثاني خوارز مشاه . فلما وصلوا الى بخارى نهجهم خوارز مشاه وقتلهم. وعلى ذلك سار جنكيز خان مجيوشه الى بخارى وافتتحها سنة ١٢١٩ ( ٦١٦ هـ ) وقتل كثيراً من أهامها واحرقها حتى جعلها قاعاً صفصفاً ومن ثم سار جنكيز خان يدوخ البلاد فامتدت غزواته مر · ولايات العجم العربية الى شطوط نهر الفولكا واقصى سواحل بحر الخزو ولمـا توفى جنكيز خان سنة ١٢٢٦ ( ٦٢٤ هـ ) خلفه ابنه اوكـتاي الذي دُعي قاآن خان . وســـبر قاآن خان جيوشه ليدوخوا البلاد فملــكوا المدن الكثيرة وحازوا نصراً باهراً حتى ارتمدت فرائص الملوك فرقاً لسطوتهم. يقول الشيخ ابن الاثير ما معناه : قصـ د التتر بلاد تركستان و بلاد ما وراء النهر وخراسان والري وهمـذان وبلد الجبل الى حدالعراق واذربيجان وما يجاورها ثم افغانستان وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان فملكوها قاطبة بعد أن افسدوا فيها قتلا ونهباً ، واحرزوا ظفراً لم يطرق الامهاع مثله . فان الاسكندر المقدوني الذي اتفق عليه المؤرخون انه ملك الدنيا لم يملكما في هذه السرعة أنما ملكها في نحو عشرين سنة وهؤلاء ملكو أكثر المعمور واحسنه في نحوسنة واحدة فلم يبق ملك من الملوك الا وهوغير آمن على نفسه من صولتهم . ومن عجيب أمرهم عيشتهم الشظفة التي تعودوها في الحروب فماكانوا يحتاجون الى مريرة ومؤن انما كانوا يكتفون بالبان خيلهم أو البان

البقر ، أما خيام فكانت لا تمرف أكل الشمير بل كانت تحفر الارض. بحوافرها وتأكل عروق النبات <sup>(1)</sup> وسار التتر الى آمد وارزن وميا فرقين سمنة ١٢٣٠ ( ٦٢٨ هـ) ونهبوا سوادها ثم قصدوا مدينة سعرد وبعد فتال. عنيف دخل الِتتر و بذلوا في أهلها السـيف حتى كادوا ان يأتوا على آخرهم .. ومن هناك اقبلوا على اعمــال اربل حيث فنكوا فيها فتكاً ذريعاً. وجاء في تواريخ مختصر الدول (٢) ان مسير النتر الى بلد اربل كان سنة ١٢٣٥ (٣٣٣هـ) فعبروا الى بلد نينوى ونزلوا ساقية قرية ترجلي أو ترجلة وكانت عنـــد منبع ساقية كرمليس في شرقيها تبعد عنها نحو الساعة بجوار عينها الكديتية وأتى منهم الى قرية كرمايس وكان أهلها قد اجتمعوا بالكنيسة ولها بابان فدخلها التتر وجلس منهم أميران كل واحــد على باب وأذنوا للناس بالخروج من الكنيسة فمن خرج من أحد بابيها فتلوه ومن خرج من الباب الآخر أطلقه الأمرير الآخر الواقف على ذلك الباب وابقاه . واقام التر مدة في تلك البقمة العامرة بقراها الكثيرة فاخربوها واتلفوا منها خلقاً لا يحصى عددهم ثم عادوا عنهــا . والظاهر ان بدر الدين اؤلؤ خرج اليهم وهادنهم على تأدية الجزية كما يؤيده أبو الفرج ال كيوك خان الذي خلف أباه قا آن خان ولى سنة ١٢٤٧ على بلاد الروم والموصل والشام والكرج أميراً اسمه ايلجيكتاي. ولم يكن ايلجيكتاي عاملاً عليها بل اقامه الخان لجمع الاتاوة (٢). وذكر ابن الاثير ان مونككا خان لما ملك ولى الأمبر ارغون على جمع الاتاوة من الموصل وغيرها . وكانت الاتاوة عندهم ان يزن المتمول في السنة عشرة دنانير والفقير ديناراً واحداً ومن مراعي ذوات الأربع الذي يسمونه قويجور يؤخذ من كل مائة رأس من نوع واحد رأس واحد (ن). وجاء في كتاب الفتوحات

<sup>(</sup>۱) ج ۱۲ ص ۱٤٨

<sup>(</sup>۲) ابو الفرج س ۴۳۱

<sup>(</sup>٣) إبو الفرج ص ٤٤٩

<sup>(</sup>٤) أُبُو الفرج س ٩ ه ٤

الاسلامية ان هولا كو لما قصد بغداد أخذ معه عساكر الموصل(١). فيتضح ان التَّمر ملكوا الموصلةبل فتجهم بغداد . ولماكانتسنة١٢٣٦ ( ٦٣٤ ﻫ ) جمع التَّر قوتهم وحملوا على العراق حتى وصلوا الى زنكاباذ وسر" من رأى فخرج عليهم الدويدار مجاهد الدين وشرف الدين الشرابي بالمساكرالكثيرة فحاربوهم ودفعوهم عن البلاد . ثم ان التر عاودوا الـكر على بغداد نهاية السنة فظفروا بجيوش بغداد الا أنهم لم يتمكنوا من دخولها لمناعتهاوقوة اسوارها. ولما ملك مو نككا خان سنة ١٢٥١ ( ٦٤٩ هـ ) أرسل أخاه هو لا كو بجيوش كثيرة الى فتح بفداد وأقبل هولاكو عازماً ان يفتحها عنوة ، فخرج اليه الخليفة المستمصم بالله الذي تولى أمر الخلافة بمدأبيه المستنصر بالله سنة ١٢٤٢ ( ٦٤٠هـ ) وانتشب بينهما القتال ثم انتصر التتر على جيوش الخليفة بخيانةوزيرهابن العلقمي و دخل هو لاكو مظفراً الى بغداد سنة ١٢٥٧ ( ٥٥٠ هـ ) وقيل ( ٢٥٦ ه ) (٢) وسار ليشاهد دار الخلافة ثم أمر باحضار الخليفة لحضر اليه واهداهجواهر نفيسةولاكئ ودرراً معبأة في اطباق (٢). لكن هولاكو غدر به وقتله مع اولاده وظلت الجيوش التترية تنهب وتقتل مدة سبعة أيام في بغداد وقيل مدة أربعين يوماً (١). وتلف في اثنائها خلق لا يحصى عددهم فانقرضت الدولة العباسية من بغداد وقد دامت خسمائة واربعاً وعشرين سنة قام فيها سـبعة وثلاثون خليفة . ومن ثم انتقل منصب الخلافة الى التتر وأسس هولاكو دولتمه في بغداد في عهد مونككا خان فسميت الدولة الايلخانية نسبة الى لقب هولاكو ( ايلخان ) المعطى له من الخان العظيم . ولما استقر الملك لهولاكو سارالى فتح البلاد فامتدت مملكته حتىأصبحت تشتمل على ثمانية أقاليم وهي : اقليم خراسان وكرسيه نيسابور واقليم المراق

<sup>(</sup>۱) د حلان ج ۲ ص ۲۸

<sup>(</sup>۲) د حلان ج ۲ ص ۲۸

<sup>(</sup>٣) أبو الفرج ص ٥٦،٤

<sup>(</sup>٤) ك : ابن الشحنة ج ٩ ص ١١٣

العجمي ويعرف أيضاً ببلاد الجبل وكرسيه اصفهان واقليم العراق العربي وكرسيه بغداد واقليم اذربيجان وكرسيه تبريز واقليم خوزستان وكرسيه تستر واقليم فارس وكرسيه شيراز واقليم ديار بكر وكرسيه الموصل واقليم الروم وكرسيه قونية (1) وغيرها ليست مشتهرة مثل هذه الاقاليم العظيمة

ان هولاكو لم يكن له الاستقلال النام في البلاد التي كانت تحت ضبطه بل كان يخضع فيها للخان الاعظم لذلك لم يضرب اسمه على السكة بل اسم الخان الاعظم . ولم تستقل الدولة الايلخانية استقلالاً تاماً الا لما تملكها ارغو ذخان رابع ملوكها فانه أول من بدأ منهم ان يضرب في السكك اسمه مع اسم الخان الاعظم (٢) . اما ما يتناقله المؤرخون من ان هولاكوكان الخان الاعظم وكبير الدولة المغولية فذاك لانه أول من ملك بلاد المسلمين بعد فتح بغداد وزوال الدولة العماسية

## الفصل الثاني

ختام سلطنة بدر الدين اؤلؤ وما حصل من الاضطراب في الموصل

لما آل الملك الى الدولة الاياخانية التترية أنفذ بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل ابنه الملك الصالح امما عيل بالنيابة عنه الى ملك التتر اتقديم الطاعة فاظهر له هولا كو عبسة وقال « أنتم بعد في شك من أمرنا وماطلتم الى اليوم لتنظروا من الظافر بصاحبه ، فلو انتصر الخليفة وخذلنا لكان مجيئكم اليه لاالينا . قل لابيك : لقد عجبنا منك تعجباً كيف ذهب عنك الصواب وعدل بك ذهنك عن سواء السبيل واتخذت اليقين ظناً وقد لاح لك الصبح فلم تستصبح » . فلما عاد الصالح الى الموصل وبلغ اباه ما حمل من الرسالة الزاجرة ايقن بدرالدين ان المنية قد كشرت له عن انيابها فذلت نفسه وهلع قلبه هلماً

<sup>(</sup>١) ك : ابن الشحنة ج ٩ ص ١٣٢

<sup>(2)</sup> Museum Cuficum Borgianum p: 75

شديداً وبادر الى خزائنه فاخرج ما فيها من الجواهر والاموال وصادر أيضاً ذوي الثروة من رعاياه وأخذ حتى حلي نسائه ودرر أولاده ثم سار الى طاعة هو لا كو بجبال همذان . فأحسر هولا كو قبوله واحترمه لكبر سنه ورق له وجبر قابه بالمواعيد الجميلة وقدمه حتى اصعده على سريره واذن له ان يضع بيده في اذنيه حلقتين كانتا معه فيهما درتان يتيمتان (1) وبعد ان أقام بدرالدين اياماً عنده عاد الى الموصل مذعوراً مماشاهده من عظمة المغول وهيبة هو لا كو ودهائه

مم توفي السلطان الملك الرحيم بدر الدين اؤلؤ بعد رجوعه بايام قلائل في العشرين من تموز سنة ١٢٥٨ ( ٢٥٧ هـ) وتولى ابنه الملك الصالح الموصل وابنه علاء الدين سنجار وابنه اسحق المجاهد الجزيرة وايدهم هولاكو مظهراً لهم الرعاية والمودة (٢) ثم أرسل يطلب الملك الصالح ليسير معه في حروبه غيران أولاد بدر الدين تغيرت قلوبهم على المغول وزادهم تغييراً ظهور الملك الظاهر بيبرس البند قدار رابع المماليك البحرية في مصر سنة ١٢٥٩ ( ١٦٥٨ هـ) وكان قد استفحل أمره وسار يدوخ البلاد فذاع صيته واشتهرت شجاعته ولاذ به الملوك للسلمون يستنصرونه على المغول التر . ولما كانت سنة ١٢٦٠ (١٥٥٩) هرب علاء الدين بن السلطان لؤلؤ صاحب سنجار الى الملك الظاهر بيبرس في مصر فجعله نائبا على حلب (٢) وكتب علاء الدين الى الحيه الملك الصالح صاحب الموصل يصفله شوكة البندقدار وعظمته ويشير عليه بمغادرة الموصل والالتحاق بالبندقدار حتى اذا تمكن من قهر المغول وضبط البلاد منهم يصبح من المقدمين اليه فيوليه مع الموصل بلاداً اخرى

ولما بلغ الكتاب الى الملك الصالح ووقف على مافيه وضعه تحت طرّ احته وكان عنده آنئذ شمس الدين محمد بن يونس الباعشيقي أحد امراء ابيه النواب

<sup>(</sup>١) ابو الفرج ص ٤٨٣

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج ص ٤٨٦

<sup>(</sup>٣) شاكر ج ١ ص ٨٧

ببلد نينوى . فغافله وأخذ الكتاب من تحت الطراحة وخرج هاربا الىقريته باعشيقا . ولما طلب الملك الصالح الكتاب ولم يجده وقع عنده ان شمس الدين سرقه لسوء في نفسه فسير من ساعته جنداً في طلبه ووصــل الجند مساء الى شمس الدين فاشغلهم بالاكل والشرب واوصى غلمانه ان يكثروا لهم من الحمر فاكثروا لهم منه حتى سكروا وناموا وعندئذ أخذ شمس الدين اولاده وما يمز عليه وركب أول الايل قاصداً اربل. ثم طفق بشيع في طربقــه ان الملك الصالح عازم على نهب نينوى وقتل اهاليها فصدقوا كلامه لا سما وكان قد بلغهم عن ذلك قبلا ومن نم انتشر الخبر بين سكان نينوى وقراها انالملك الصالح يريد فتلهم فاسرعوا في العبور الى اربل منهزمين . أما الرســـل الذين انفذهم الملك الصالح في طلب ابن يونس الباعشيقي فلما أصبحوا وقدصحوا من سكرهم ولم يجدوه ظنوه قد سبقهم الى الموصل فأقبلوا الى الملك وعرفوه بمــا جرى لهم وحينئذ تحقق ظن الصالح بالــــ ابن يونس قد هرب الى المغول ليطلعهم على الكتاب الوارداليه من اخيه فاعتراه خوف شديدواسرع بجماعة من أمرائه وأولاده آخــذاً من قصره ما خفٌّ حمله ورحل ذلك اليوم عينه متوجهاً الى الشام . ثم خالفه بعض أمرائه فتخلفوا عنه راجعين الى الموصل وكان زعيمهم أميرآ اسمه علم الدين سنجر فاما بلغوا الموصل الفوها موصدة إلابواب وذلك أن زوجة الملك الصالح تركان الخوارزمية اتفقت مع ياسان أحد رجال الشحنة وأغلقت أبوابها بوجه الأمراء الراجعين مستبدة بحكم الدفعة بعد الاخرى حتى يئسوا من فتحها . ثم اتفقت عصبة داخل المدينة نزعامة رجل اسمه محيى الدين بن زبلاق من الكتبة الماهرين الذين كانوا بخدمة بدر الديرن لؤلؤ وأنكروا فعل تركان والشحني فهجموا على الابواب وافتتحوها وأدخلوا علم الدين بأصحابه . فهرب الشحني بتركان الى القلمة وتحصنوا فيهما. فانتقض الامن الداخلي وانتشر أهل الفساد من الاوباش والسفلة في المدينة ينهبون ويقتلون. قال أبو الفرج قتل في هذه الغائلة عدد لا يحصى من النصارى . ولم يفلت منهم الا من هرب أو أسلم. وفي اليوم الثاني وهو السبت نزل الاكراد من الجبال المجاورة على نينوى وقراها فنهبوها وقتلوا المتخلفين فيها من النصارى . وفيا كانت أحوال الموصل وما يجاورها في اسوأ الاحوال وقد عمتها الفوضى قدم عسكر المغول من صوب جزيرة ابن عمر . فخرج لقتالهم الامير علم الدين سنجر بعسكره . وقد انضم اليه أمراء الاكراد ، والتتى بحيش المغول بعيداً عن الموصل فتناوشوا القتال ثم احتال عليهم المغول واحتاطوا بهم من جميع الاطراف وأعملوا فيهم السيف حتى كادوا أن يأتوا على آخرهم . وفيهم قتل علم الدين سنجر مع بقيمة أمرائه فباتت الموصل في فوضى الحال يتغلب فيها القوي على الضعيف .حتى أواخر الصيف وحينئذ تواترت الاخبار بقرب وصول المغول ثانية ولم ينته تشرين الثاني حتى كانت المدينة محاطة بجند المغول وعلى مقدمتهم أميركبير يدعى معدغو الثاني حتى كانت المدينة محاطة بجند المغول وعلى مقدمتهم أميركبير يدعى معدغو

#### الفصل الثللث

عودة الملك الصالح بدر الدين لؤلؤ الى الموصل وموته فيها ثم انتقال حكمها الى عمال التتر

بلغ الملك الصالح بن السلطان اؤلؤ الى مصر فاكرمه الملك الظاهر بيبرس. البندقدار وأحسن اليه وكان في تلك الايام قد ظهر في مصر رجل ادعى نفسه من أولاد الخلفاء . فجهز له الملك الظاهر جيشاً وأرسله معه الى بغداد ليكشف التتر عنها ويستولي على ملك آبائه . ثم أنفذ معه الملك الصالح . فاما قربوا من بغداد خرج عليهم علي بهادور بجيش من التتر فقتل ابن الخليفة وفرق جوعه . أما الملك الصالح فانه أقبل الى الموصل وكان سمدغو القائد التتري على حصارها فأفرج له حتى دخلها مطمئناً (١) ثم أحاطت بها العساكر التترية من حصارها فأفرج له حتى دخلها مطمئناً (١) ثم أحاطت بها العساكر التترية من

<sup>(</sup>۱) ابن العبري س ص ۱۹ه

كل صوب وأقام سمدغو على حصارها الى الربيع وهو عاجز عن فتحها . ولما رأي جلد الأهالي وعزمهم فى الدفاع مع ماهم عليــه من قلة الارزاق . أنفذ الى الملك الصالح يعده بالمواعيد الكثيرة اذا فتح له المدينة . وفي تلك الاثناء أقبل عسكر من الشام بمقدمتهم أمير اسمه برلوا نجدة للملك الصالح فالنقى بهم المغول عند - نجار وقتاوهم واغتنموا خيابهم وسلاحهم. وعند ذلك ارتأى الملك الصالح أن يطايب المغول ويصالحهم بفتح المدينة ففتحها لهم وخرج الى استقبالهم بآلات الطرب والاغاني غير ان سمدغو غدر به وأمر بالقبض عليه . وحينئذ دخل المغول الموصل فسبوا ونهبوا وأعملوا السيف نمانية أيام قتلوا من أهلها خلقاً لا يعلم عددهم الا الله وحده (٢) . وسبب قدوم التتر الى الموصل كانت خيانة شمس الدين بن يونس الباعشيقي فانه لما سرق رسالة علاء الدين لاخيه الملك الصالح أخذها الى المغول وأطلعهم عليها فثار غضبهم على أولاد السلطان بدر الدين لؤلؤ وقصدوا مدينتهم وفعلوا فيهاكما ذكرناه. ثم ان سمدغو كافأ شمس الدبن فولاه الموصل وقبل أن يسير عنها أحضر عنده ابن الملك الصالح واسمه علاء الملك وهو صبي حدث فأسقاه خمراً كثيراً . ثم أمر أن يشد ويقطع أرباً . ثم رحل سمدغو عن الموصل وأصحب معه الملك الصالح الى هو لا كُو حيث قضي عايه صـبراً . ونمَّ الامر في الموصل لشمس الدين . غير أن أهل الغدر لايفلحون ففي السنة التالية من ولايته وهي سنة ١٣٦٢ ( ٦٦١ هـ) سمى به أحــد الجنود واسمه الزكي الاربلي الى الاهالي وأثارهم عليــه مدعياً انه جمع الاموال والجواهر من خزائن السلطان بدر الدين لؤلؤ وانه كان قد سقاه سماً وفتله . وأزاح الزكي الاربلي الحجاب عن غدر الباعشيقي وخيانته في قدوم المغول والخسائر الفادحة التي لحقت بالاهالي من سببه . فهاج الاهالي وهجموا على الباعشيقي وأوثقوه وبمد ان أوسعوه سباً وأشبعوه ضرباً قتلوه شر قتلة وهذا جزاء من غدر وظلم

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج ص ٥٩٥ و ٤٩٦

ثم تولى بمده على الموصل ومايجاورها الزكي الاربلي وأقام في ولايتها حتى توفي هولا كوسنة ١٢٦٤ (٣٦٣ هـ ) (١) وخلفه ابنه اباقاخان وكان هذا فدبلغه عن الثورة الاهلية التي أثارها الزكي الاربلي على عاملهم فأنفذ الى الموصل الحدالا مراء وهو ناصرالدين فأفأ مصحوباً بالأوامر المشددة في قتل الاربلي فأقبل فأفأ الى الموصل سنة ١٣٦٦ ( ٦٦٥ هـ ) وبعد أن نفذ أواءر أباقا في قتل الاربلي تولى مكانه الى سنة ٢٧٦ ( ٦٧٥ هـ ) . ثم عزله أباقا وولى مكانه رجلاً نصراني المذهب اربلي المولد يدعى مسمود برقُو ْطي (٢) وكان أبوه أعلم الدين يعقوب التاجر من أخص ثفات أباقا وأعز المقربين اليه . وكان يعقوب في السنة المذكورة قد سار الى أباقا لتأدية الاحترام والسلام. وفي عودته وهو في الطريق أدركته المنية . ولما أخبر أباقا بوفاته اغتم عليه فولى مكافأة لاخلاصه ابنه الأكبر مسعود على الموصل واربل ثم مضى على ولاية مسمود مدة ليست يسهرة وكان فأفأ مقيماً في الموصل يتربص فرصة ليشيه الى ملك الملوك فلم يجد عليه أمراً كبيراً أوصغيراً فاتفق معه بعض ذوي الاغراض وأنفذوه الى ملك الملوك لينوب عنهم في رفع الشكوى على مسعود بسـوء ادارته وكثرة مظالمه. فأوفد الملك نفراً من عظاء مملكته الى الموصل ليستقصوا أحوالمسمود ويطلموا علىحقيقة الشكوي. فلما قدموها أرشاهم فأفأ وأيد الشكاية زوراً . وعلى هذا عزل الرسل مسموداً عن الولاية وجملوا فأفأ مكانه غير أن مسموداً لم يرض بهذا الحكم بل قصد أباقا ليرفع اليه ظلامته ويبرر نفسه مما اتهم به غدراً فأنفذ أباقا أخاه مع صهره الى الموصــل ليمحصا الشكوى . ولما أتيا اطلما على بطلان الشكوى وارتشاء الحكام فأرسلا الى الملك يخبرانه بذلك ومن ثم صدر الأمر الملوكي بقتل الحكام واعدام فأفأ مع عدد غير يسير من مؤازريه قتلاً بالسيف فأعدموا في اليوم الثامن من

<sup>(</sup>١) ابو الفداج ٤ ص ٢

<sup>(</sup>٢) برقوطي او برقوطيا اسم قرية وزيما كانت عند اربيل . ابن المبري س ص ٣٩ ه

شهر آب سنة ١٢٨٠ ( ٢٧٩ هـ ) وأعيدت ولاية الموصل واربل الى مسعود الاربلي (١) وقتل مع فأفأ رجل مثر فارسي الأصل يدعى جلال الدين وذلك لا أنه كان مؤازراً لفأفأ . فلما أقبل مسعود الى اربل ثار أهل المقتولين عليه وأقسموا أن يثأروا منه فأنفذوا يشونه أنه دخل عنوة الى بيت جلال الدين الفارسي ونهب ما وجد فيه من ذهب وحجارة كريمة . فقبلت شكايتهم ووردت الأوامر بالقاء القبض على مسعود وارساله مقيداً الى الموصل حيث يغرم خمس ربوات من الدراهم . ولما جيء به الى الموصل أرشى الجنود المغولية وهرب ليلاً

## الفصل الرابع أخباد عمال التتر في الموصل

توفي أباقا في همذان سنة ١٢٨٢ ( ٣٨١ ه ) ثم خلفه على سرير الملك أخوه تاكودار ودعا نفسه أحمد . وأحسن أحمد السيرة في الرعية فاخرج من خزائنه الأموال الطائلة ووزعها على الجنود ورؤسائها . ثم أحسن الى الملل النصرانية فاصدر أمراً باستثناء الكنائس والاديرة والقسوس والرهبان من دفع الجزية والتكاليف الاميرية . وبعد ما فرغ من ترتيب الشؤون الداخلية أخذ يراسل اعداءه ويسالمهم فكتب الى صاحب مصر يدعوه الى الصلح ويلقي عليه التبعة والمسئولية قدام الله ان هو أصر على الحرب وسفك الدماء فلبي صاحب مصر الطلب وشرط عليه شروطاً منها ان تفوض الولاية في الموصل صاحب مصر الطلب وشرط عليه شروطاً منها ان تفوض الولاية في الموصل وبغداد وسنجار الى ابن بدر الدين لؤلو بعين الضمان السنوي الذي يقدمه وبغداد وسنجار الى ابن بدر الدين لؤلو بعين الضمان السنوي الذي يقدمه وبغداد وسنجار الى ابن بدر الدين لؤلو بعين الضمان السنوي الذي يقدمه في سنة ١٢٨٤ ( ٣٨٣ ه )

وملك بعده ارغون فأقطع اقطاعات كبيرة لابناء الملوك من العائلة التترية

٠ (١) ابن العبري س ص ٤٠ ه

الملوكية وأرسلهم بالجيوش الكثيرة على بابل ومازندران وآثور وخراسان وبلاد الروم. ثم أرسل في طلب مسعود برقوطي وقلده ولاية الموصل مع ملحقاتها. ثم حمل على القبائل المتمردة وفرقهم شذر مذر

وفي السنة التالية من ملكه لم الاكراد والتركان والعرب شعثهم واجتمعوا حتى أصبحوا جيشاً يبلغ عددهم نحو أربعة آلاف فارس والضم اليهم من العبيد المصريين نحو ثلاثمائة فارس فقصدوا الموصل وأخربوا القرى. التي على طريقهم وكانت كلها عامرة . ثم حملوا على مدينة الموصل سنة ١٢٨٦ ( ٦٨٥ هـ ) في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول فخرج مسعود بما عنده من جنود المدينة لقتالهم . ولما رأى كثرتهم خاف منهم فعاد الى المدينة وعبر دجلة الى دير متى في جبل القاف تاركا المدينة خالية من الحامية فدخلها هؤلاء اللصوص ونهبوا وقتلوا قتلاً ذريعاً وكان بعض النصارى قد لجأوا الى نقيب العلوبين قامنهم على نفسهم وحماهم في داره غير ان هؤلاء الطواغيت لم يراعوا حرمة ذلك البيت فدخلوه ونهبوا ما وجدوا فيه وقتلوا الملتجئين (١) . ثم بلغهم ان الأهالي أخفوا أموالهم وكنوزهم في سوق البزازين فهجموا عليه ونهبوه وقتلواكل من عارضهم في مأربهم وفي اليوم الثاني تركوا المدينة منهوبة مسلوبة في اشقى حال ورحلوا. وبعد ما رحلوا عاد مسعود برقوطي الى الموصل وقد ولى سعده وأقبل نحسه بتصحبه لأخوين مقدمين الى الملك المغولى وهما بوقا وآروق وكان الملك يرسلهماكل سنة الى بغداد والموصل ليجمعا له المــال ثم شعر الملك منهما بخيانة وأمر بقتلهما فأمسك بوقا وفتل وأرسل الملك الى الموصل جنداً مع الأمير بيتمش في طلب آروق حيث كان مشتياً . ولما أقبل بيتمش الى الموصل لمح تصحباً منالعهال لا روق فاستشاط منهم غضباً . وأمر بالقبض على آروق ومسعود وقتلهما مع أناس من ذويهما وأمسك أيضاً تاج

<sup>(</sup>١) ابن العبريس ص ٥٥ ه و ٥ ه ه

الدين بن مختص وبعد ان أوسعه ضرباً اغرمه خسين ألف دينار (1) . ثم أثار بيتمش اضطهاداً على النصارى الذين تظاهروا بالتصحب لمسعود وقتل منهم كثيراً في الموصل واربل وما يجاوها من القرى سنة ١٢٨٩ ( ٦٨٨ هـ)

ثم تولى بيتمش بلاد الموصل فسعى في توطيد الأمن وقطع دا بر المتمردين لكن سعيه ذهب ادراج الرياح لان في السنة الأولى من ولايته تجمع قطاع الطرق من سوريا وعددهم ألفا فارس وساروا الى سنجار فسلبوا الأمن ثم وصلوا الى قرية بيشابور من قرى جزيرة ابن عمر فقطعوا دجلة الى قرية عامرة يسكنها الكلدان وهي قربة واسطو واليوم تعرف بواسط فباغتوها على غرة ولما لم يستطع أهلها الدفاع عن نفسهم هربوا الى البساتين والكروم الكثيرة التي لتلك القرية محتمين فيها اما اللصوص فدخلوا القرية ونهبوها وقتلوا فيها نحو الخمائة نفس وأسروا ألفآ وبعد ذلك تفرقوا في السبع القرى المجاورة حيث أفسدوا نهباً وقتلاً . وبينما كانوا في رجوعهم يقطعون نهر الخابور بالغنائم والائسرىأدركهم أمير الموصلوقتل منهم كثيراً واسترد بعض السبايا والغنائم كان أرغون قد قتل عمه في أول ملكه فأصبح خائفاً على حياته لايثق باحد حتى صار يرتاب في رجال دولته موجساً منهم الغدر والخيانة فعزل منهم وقتل غياث الدين كيخسرو صاحب بلاد الروم وقبض على الوزير شمس الدين الجوني وكان متهماً بقتل عمــه وابيه وقتله . قال أبو الفرج : قتل شمس الدين سنة ١٢٨٥ ميلادية . هكذا كانت آخرة هذا الرجل العظيم الهيوب الحكيم الذي كانت الدولة باسرها معلقة بخنصره (٢) . ثم ان ارغون ولى على وزارته سعداً اليهوديوجعله صاحب ديوانه في بلاد العراق وسماهسمد الدولة واعتمد عليه في سائر أموره وكان لسمد الدولة اخوان جمل أحدهما حاكماً على بغداد والآخر حاكماً على الموصل وماردين وديار بكر مع تاج الدين بن مختص (٦٪

<sup>(</sup>١) ابن العبري س ص ٥٦٥

<sup>(</sup>٢) أبو الفرج س ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) ابن العبري س ص ٦٩ ه

ومن الأمر الأ كيد اناليهود لم يقلدوا الرتب والوظائف في المالك التي نشأت في هذه البلاد فقد كان منهم الدباغون والصباغون والاساكفة والتجار والصرافون. ولم يكن منهم أولو المناصب والرتب الرفيعة الا في عهد المملكة المغولية . فان بعض ملوكها الخانات لم يريدوا ان يعهــدوا بقيادة الجيوش أو عِلْمُواتِ الادارية لانجال الملوك والامراء من أهالي هذه البلاد . ولا لاصحاب الشرف وأولي الدراية من الوطنيين وذلك لمقصد سياسي بل كانوا يقلدونها لمن يضمنها بمال أكثر بصرف النظر عن أهليته وعدم أهليته وجل •رادهم هو جع الدرهم من الأهالي وتهويلهم بالشوكة والقسوة ليكونوا لهم صاغرين. ولهذا تقدم افراد الأمة اليهودية لاسيا فيسنوح هذه الفرصة الغير المنتظرة فقصدالكثيرون منهم باب الملك في العاصمة وهي تبريز وتقلدوا المراتب غير الذذلك لم يدم طويلاً . فالالملك أرغون مات مسموماً سنة ١٢٩١ ( ٩٠٠ هـ ) وسبب موته انه كان قد عدل عن دين الاسلام وأحب دين البراهمة من عبدة الاصنام فاستقدم بعض سحرة الهند وركبوا له دواء لحفظ الصحة واستدامتها فاصابه من ذلك الدواء مرض الصرع ومات فيه . وعزا بعض حاشيته قتله الى وزيره سعد الدولة . فصدرت الاوامر المشددة من الديوان بقتل البهود في انحاء المملكة قاطبةً . وذكر ابن العبري في تاريخه السرياني انه قتل من البهود في هذه الغائلة خلق كثير

وعقب أرغون على سرير المملكة أخوه كيخاتوخان ويسمى أيضاً إد ناغين فسار كيخاتو سيرة ذميمة وتمادى في الجور وأسرف في تبذير الأموال الطائلة وما زال على ذلك لا يزعه وازع حتى باتت الدولة الإيلخانية في الحاجة القصوى وأصبحت منذ تملك كيخاتو خان على شفا جرف هار لتقاعسه عن مهام الملك وانهما كه في الملاهي وجشعه المفرط في حشد الأموال لا ليتحوط بها في ثبات ملكه وتوطيد دعامًه بل ليصرفها في سبيل القصف واللهو . فكان يبيع الرتب ويعهد بولاية البلاد لمن بذل له مالاً أوفر . فتلك الأموال الطائلة التي كانت

تجمع من بلاده الواسعة الارجاء لم تكن الا ملحاً ذائباً في غمر ملاذه . وغالى كيخاتو في الاسراف والتبذير حتى وقع وزيره صدر الدينالفارسي في ارتباك ملى أفضى به الى حط رواتب الجيش . ولما اطلع كيخاتو خان على حرج موقفه أصدر أمراً باتاً بالغاء السكاك المعدنية تلافياً لذلك الخال . ثم فرض في بلاده استمال اوراق مالية سماها الشاو وهي قطعة من ورقة موسومة بعلامة حراء ونوسع الشاو فعلها ذات العشرة دنانير وذات الحسة دنانير . ثم الدينار الواحد ثم الدرهم الواحد وضيق على الأهالي ان يسلموا ما عندهم من ذهب وفضة الى الخزيئة ويستميضوا عنها باوراق مالية وتهدد بحكم الموت من تجاوز على أوامره الملوكية . فهاج الناس وماجوا ونزح منهم كثيرون عن اوطانهم تخلصاً من هذا العسف (۱) . ثم نهض بيدو أحد افراد العائلة الملوكية فقصد جبال همذان ليطاع ابناء الملوك على كيخاتو خان وسيرته الذميمة ويثيرهم عليه فاتفق جميعهم معه وأقبل بيدو بجيش من متطوعة التتر الى بغداد والموصل فقتل نواب كيخاتو واستولى على البلاد . ثم قصد ديار بكر وبعد ما ضبطها سار الى تبريز عاصمة المملكة والتحم القتال بينهما فقتل كيخاتو واستولى على الملكة سنة ١٩٦٤ (١٩٦٤ هـ)

## الفصل الخامس

حالة الموصل في زمن انقراض الدولة الايلخانية

لم يجلس بيدوخان على سرير الملك الا اياماً يسيرة فان قازان خان اغتصب منه العرش في السنة عينها واستمر له الملك الى سنة ١٣٠٣ ( ٧٠٣ ه ) ثم خلفه فيه محمد خدا بنده أو خربند بن أرغون وكان يسمى نيقو لاوس فاستعمل هذا على الموصل فخرالدين عيسى بن ابراهيم . ثم توفي محمد خان سنة ١٣١٦ ( ١٧١٣ ه) فخلفه ابنه أبو سعيد وعمره ثلاث عشرة سنة ولما استقر له الملك أمر بقتل

<sup>(</sup>١) ابن العبري س ص ٨٣٥

أبي الطيب رشيد الدولة فضل الله بن يحبى الهمذاني لانه اتهم بقتل خربندخان وذكر عنه ابن خلدون انه وضع تاريخا جمع فيه شتات اخبار التنر والساجم وقبائلهم . ثم طمع الامراء في ملك أبي سعيد لصغر سنة فاستمان عليهم أبو سعيد بجوبان عميده وقتل منهم نحو أربعين أميراً . ولما عاد الأمن الى نضامه انصرف هـذا الملك الى تنظيم احوال البلاد فنصب عليها العمال وجعل عاملاً على الموصل علاء الدين على بن شمس الدين الملقب بجيدر . وجرت لا بي سعيد حروب كثيرة مع سلاطين مصر . وفي سنة ١٣٣٥ ( ٢٣٦ ه ) توفي ولم يخلف ولداً ليملك البلاد . فتنازعها امراؤه وجرت بينهم حروب دامت تسع سنوات

انقرضت الدولة الايلخانية وقد ملكت بلاد العراق نحو ثمان وسبعين

سنة وقام فيها تسمة ملوك هذه اساؤهم :

- (١) هولاكو خان ١٢٥٧\_١٢٦٤ ميلادية
- (٢) أبا قاخان بن هولاكو ١٣٦٤\_١٣٨٢
- (٣) أحمد خان بن هولاكو ١٣٨٣\_١٣٨٤
  - (٤) أرغون خان بن أباقا ١٢٨٤\_١٢٩١
  - (٥) كيخاتوخان أبن أباقا ١٢٩١\_١٢٩٤
- (٦) بایدوخان بن طرقای بن هولاً کو ۱۲۹۶\_۱۲۹۶
  - (٧) قازان خان بن أرغون ١٣٩٤\_١٣٠٣
  - (٨) محمد خان خدابنده بن ارغون ١٣٠٣\_١٣١٦
    - (٩) أو سعيد بن خدابنده ١٣١٦\_١٣٣٥

وكانت الموصل في هذه المدة تخضع مع اعمالها لهذه الدولة ويحكمها العمال والضامنون الذين كانوا يضمنونها من الملوك الايلخانيين بمبلغ من الذهب. وهذا هو الدستور الذي جرى عليه بعض هؤلاء الملوك. وكان هولا كو أول من نشم به منهم فباع البلاد للملوك الذين خضعوا له بمبلغ معين الى أجل

مضروب من ذلك انه باعاربل لبدر الدين لؤلؤ بسبعين ألف دينار . ثم باعها فشرف الدين الجلالي (١) وعلى هذا جرى كيخاتو أيضاً . ومنهم من كان يجعل العمال على البلاد ويجمع الضرائب باسمه كما فعله أرغون فانه كان يرسل كل سنة معتمده الى البلاد ليجبوا له الاموال (٦) واستمر الملوك الايلخانيون يحكمون هذه البلاد ولهم فيها الخطبة والسكة لم يشاركهم فيها أحد الاالملك الناصر محد بن الملك المنصور قلاو ن الصالحي الذي ملك في مصر ١٠٠٠ مس المنها فانه كان قد حاربهم وانتصر عليهم فحطبوا له في الموصل وديار بكر وبغداد وضربوا الدينار والدرهم باسمه كاكان يضرب له في الشام ومصر (٦)

ان بني ماغوغ وهم التتر جاؤا ضربة قاضية على ترقي هذه البلاد فانهم حكوا معالمها وأزهقوا أرواح أبنائها حتى أقوت ديارها بعد ما كانت زاهية فقد قتل هولاكو في بغداد لما دخلها ألف ألف حتى خلت من السكان وتشتت من بقي منهم في البلاد (ئ) وذهب غيرهم الى أن عدد القتلى بلغ في خلك اليوم ألف ألف وستمائة ألف وقالوا بل أكثر من ألفي ألف (ث) وظل السيف يعمل أربعة وثلاثين يوماً (آ) ونهبت العساكر التترية من قصور الخلفاء وخزائنها أموالاً طائلة وألقوا جميع كتب العلم في دجلة فأنشد شمراء تلك الأزمنة السوداء مراثي تفتت الا كباد أسفاً على فقدان اخوانهم وأبنائهم وضياع ما ثر أجدادهم . فهذه المراثي وان كان يرى فيها شيء من الغلو في السكان مع ذلك تفيد جلياً أن الخسائر كانت فادحة وأن التبر كانوا قد الحشوا السكان مع ذلك تفيد جلياً أن الخسائر كانت فادحة وأن التبر كانوا قد الحشوا نهماً وقتلاً . حيث أن هولاكو نفسه يشهد بذلك في كتاب أنفذه الى الملك

<sup>(</sup>١) ابن المبري س ص ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) ابن العبري س ص ٦١ ه

<sup>(</sup>٣) أُبُو الفداج ٤ ص ١٣٧

<sup>(</sup>٤) شاكر ج ٢ ص ٢٣٨

<sup>،(</sup>٥) ك قرماني ج ٢ ص ١٣٢ ـ(٦) دخلان ج ٢ ص ٢٩

الناصر بوسف صاحب حلب سنة ١٢٥٨ (٢٥٧ه) منه قوله « اننا لا ترح من شكا ولا ترق لمن بكا قد أخر بنا البلاد وأفنينا العباد و تركنا في الارض الفساد » (١) وقد انتاب الموصل ما انتاب غيرها من البلادالتي تسيطر عليها التتر من المظالم والمذابح فان السيف التتري استمر يرتشف من دماء أهاليها مدة ثمانية أيام كا أسلفنا ذكره وزادها ادباراً غارات البركان والعرب والأكراد وقد ظلت الموصل مدة غير يسيرة محطاً لرحال العساكر التتربة التي كانت تتوارد اليها تترى لقصد الديار الشامية والمصرية فكثر فيها الظلم وغلت الاسمار ومسها الجوع المدقع دفعات متوالية وهكذا سقطت من حالق عزها الاتابكي الى حضيض الفقر الأدبي والمادي فأقفرت مدارسها وخلت معاهدها ولم يبق من تلك العاوم الا أثرة نزرة

ان الملوك الايلخانيين لم يسيروا على وتيرة واحدة في ادارة الملك فقد قام منهم ملوك اتصفوا بالعدل وامتازوا بحسن السيرة وخدمة العلم فانه في زمن أباقاخان اشتهر نصير الدين الطوسي الفيلسوف وابتنى في مراغا مرصداً عظيماً وأهبه بالا لات العديدة واجتمع عليه الطلاب من البلاد الشاسعة ، وشيد خزانة فسيحة جمع فيها من الكتب النفيسة ما ينيف على أربعائة ألف مجلد (٢) وكان نصير الدين مقلداً ادارة الأوقاف والمدارس في بغداد وبلاد الموصل فكان يصرف من هذه الاوقاف على المهمين والمتعلمين (٢) كذا جاء عن قازان خاند أصدر مرسوماً الى سائر بلاد مملكته بأن تستأصل معابد الاوثان وتشيد مكانها مدارس لابناء العرب (١) واشتهر منهم في زمان هذا الملك رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير الذي تقلد الوزارة وخدم العلم وألف رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير الذي تقلد الوزارة وخدم العلم وألف أربعة كتب محفوظة في المكتبة الملية في باريس منها مفاتيح التفاسيرولطائف

<sup>(</sup>١) ابو الفرج ص ٤٨٤

<sup>(</sup>٢) شاكر ج ٢ ص ١٤٩

<sup>(</sup>٣) ابن العبري س ص ٢٩٥

<sup>(</sup>٤) أبن العبري س ص ٩٥٥

الحقائق. وكذا محمد بن علي بن الطباطبة الذي قصد عامل الموصل فخر الدين. عيسى بن ابراهيم سنة ١٣٠٣ (٣٠٣ هـ) وقدم له كتابه « الفخري » وهو كتاب يشتمل على تاريخ الدولة المربية الى آخر الخلفاء العباسيين . وطبع هذا الكتاب آخر مرة الموسيو . ه . در نبرغ

ان المرصل بعد تلك النوائب التي انتابها تحسنت أحوالها في أواخر الدولة الايلخانية سيا في زمن أبي سعيد وكان هذا الملك ديناً مشهراً بالعدل واصابة الرأي (۱) وكان قد استعمل على الموصل وما يليها علاء الدين على بن شمس الدين محد الملقب بحيدر فأحسن حيدر ادارتها وعدل في أهلها. وأعاد عمرانها وحضارتها كما كانت في عهد السلطان لؤلؤ . فإن السائح الطنجي الذي زار الموصل في عهد ولايته ينوه بذكر نجاح ملك أبي سعيد ويصف عدل عامله على الموصل علاء الدين حيدر واحسانه ومبراته نم يصف المدينة وعمرانها كما وصفها لنا ابن جبير في زمن الدولة الاتابكية فيثني على اتقان بنائها وحسن ودور سلطانها ويذكر أنه كان على البلدة سوران وثيقان أبراجهما كثيرة متقاربة وفي باطن السور بيوت بعضها على بعض مستديرة بجداره . ومن هذا يستدل أن عمران الموصل رجع في آخر الدولة الايلخانية كما كان قبلاً حيث أن البيوت كانت تمتد الى السورين وداخلهما أي انه كان بين السورين فتحة واسعة فيها البيوت الكثيرة (۱) لكن هذا العمران زال في المصيبة فتحة واسعة فيها البيوت الكثيرة (۱) لكن هذا العمران زال في المصيبة الدهاء التي داهمة الموصل بورود العساكر التيمورية

<sup>(</sup>١) أبو الفداج ٤ ص ١٣٢

<sup>(</sup>۲) ابن بطوطة س ۱۷۵

#### الفصل السابي

الدولة القانية أو الجلايريّة وانقراضها على يد تيمورلنك

ان الدولة القانية أو الجلارية هي من أقسام الدولة الايلخانية . وكان مؤسسها في العراق وبلاد المجم الأمير الشيخ حسن الجلايري ويسمى أيضاً حسن بزرك وحسن الكبير . وورد نسبه في المكتبة الشرقية نقلاً عن أحمد بن عرب شاه صاحب تاريخ تيمورلنك : هو الشيخ حسن بن حسين ابن اقبوغا بن ايلكان سبط أرغون خان (1) وفي نخبة التواريخ ابن ايلكان ابن جلاير (1)

كان الأمير الشيخ حسن والياً على اقايم الأناضول من قبل أبي سعيد آخر ملوك الدولة الايلخانية . فلما توفي أبو سعيدو تنازع دولته أكابر الامراء سار الأمير حسن الى اذربيجان وحارب علي بادشاه وموسى خان والشيخ حسن الجوباني مؤسس الدولة الجوبانية في ديار بكر . ثم عاد عنهم قانعاً بملك العراق العربي فاتخذ بغداد متمر سلطنته (٦) وخضمت أيضاً لحكمه الموصل وكانت في عهد الدولة الايلخانية كرسي افليم ديار بكر كا رأيناه . فلما ظهر الشيخ حسن أفرزها من ذلك الأقليم وضبطها وقد أورد السمعاني أن الدولة القانية ملكت بلاد اثور ومادي وجعلت عاصمتها بغداد . وملك الشيخ الشانية ملكت بلاد اثور ومادي وجعلت عاصمتها بغداد . وملك الشيخ الشيخ حسن سبع عشرة سنة ثم توفي سنة ١٣٥٦ ( ٧٥٧ ه ) ثم خلفه ابنه الامير صاحبها آخيجوق فظفر به وقتله ودخل توريز سنة ١٣٥٩ ( ١٣٧٩ ه ) ثم توفي سنة ١٣٥٠ ( ١٣٧٩ ه ) من الشعراء الذين سنة ١٣٥٠ ( ١٣٧٩ ه ) من الشعراء الذين

<sup>(</sup>١) السماني مجلد ٣ ج ٣ ص ١٣٣

<sup>(</sup>۲) ص (۲)

<sup>(</sup>٣) نخبة ص ٣٧

كانوا في زمانه سلمان الساوجي ومحمد عصار وعبيد الزكاني . جاء في نخبة الاخبار أنه بعد وفاة السلطان آويس استولى بيرام خوجه من آل قره قويونلي على الموصل وسنجار وحكمها الى حين وفاته سنة ١٣٨٠ (٧٨٧ه) . ثم خلف السلطان آويس على ملكه أي العراق واذربيجان ابنه السلطان حسين فملك نحو ثماني سنوات ثم خرج عليه أخوه السلطان أحمد فقتل سنة ١٣٨٨ (٨٧٤ه) ودفن في توريز في المدرسة الدمشقية (١) وخلفه السلطان أحمد أخوه وكانت بداية دولنه كثيرة الاضطرابات والحروب وقتل السلطان أحمد كثيراً من الأمراء والحاشية ثم انتقض عليه أهل دولته سنة ١٣٨٤ (٢٨٧ه) وسار بعضهم الى تيمورلنك يستصرخونه على السلطان أحمد . فأجابهم تيمورلنك وأقبل بعساكره . فلما قارب توريز أجفل عنها السلطان أحمد الى بفداد فضبط تيمورلنك توريز وتستر (شوشتر) والسلطانية (٢٠ . وفي سنة ١٣٩٧ ( ٩٥٩ه) استولى تيمورلنك على اصبهان وعراق العجم والري وفارس وكرمان وضبطها من بي المظفر البردي بعد حرب طاحنة هلك فيها ماوكهم وبادت جوعهم . وكان احمد يشدد عزائمه في بغداد ويستجيش العساكر لمنازلة عدوه

أما تيمورلنك فمدل الى مصافعته ومهاداته وما زال يخادعه حتى فتر عزمه وافترقت جنده فنهض اليه على غرة حتى انتهى الى دجلة ففر أحمد ليلاً وحمل ما قدرت عليه الرواحل من أموال وذخائر وسار الى مصر ملتجئاً بسلاطينها الجراكسة . فلما وصل السلطان أحمد الجلايري الى مصرسنة ٧٩٥ هجرية خرج اليه السلطان الظاهر برقوق صاحب مصر وتلقاه وأمر الأمراء بالمشي في خدمته وأكرمه (٢)

<sup>(</sup>١) نخبة ص٣٧

<sup>(</sup>٢) مدينة قديمة فى العجم فى غربي شهالى قزبين على مسافة ١٥٠ كيلو مترا اتخدها خدا بندة الابلخاني مقر سلطنة فزخرفها و نظمها حتى جعلها أحسن المدن وفيها دفن ابنه أبو سعيد ثم دمرها تيمورلنك وأخربها

<sup>(</sup>٣) ك ابن الشحنة ج ٩ س٢٠٦

## الفصل السابع

استيلاء تيمورانك على الموصل

نشأ تيمورلنك الذائع الصيت والمشتهر بحروبه ومظالمه في قصبة «كش» وسميت قديماً « سبز » من مدن ما وراء النهر . وقيل ان تيمورلنك ينتمي نسباً إلى العائلة الجنكيزية . وكان عمه سيف الدين والياً على كش في خدمة السلاطين التغلقيين الذين ملكوا في دلهي من اعمال الهند. ولما توفي عمه المذكور ناب في الولاية منابه ثم أصبح زعيم قبياته فانضم اليه كثيرون رغبة في خدمته. واتفق مع أمير من أكابر تلك المملكة وهو الامير حسن فقوض اركان المملكة التفلقية واستولى على بلادها منادياً بنفسه ملكاً سنة ١٣٦٨ ( ٧٧٠ هـ ) ومن ثم قصد خوارزم وضبط جميع بلاد ما وراء النهر . ثم حمل على شيراز واستولى عليها. فإنفرضت دولة آل المظفر في زمن آخر ماوكهم الشاه منصور . وسار أيضاً الى بلاد فارس وملكها . ثم قدم الى بغداد حيث كان محاصراً السلطان أحمد الجلاري فهرب منه الساطان أحمد كما ذكرناه ودخل تيمورلنك الى بفداد واستولى على العراق العربي بأسره. فكان حيثما مر" خرب ودمر وأتلف النفو س . وكان من عادته ان يطالب عسكره في نهاية كل معركة بَرَوُّوس القتلي من الاعداء ليقيم منها قبة لاكرامه (1) هكذا فعل في بغداد فانه صنع قبة من تسمين ألف رأس من رؤوس رجال بغداد . (٦) وقال القرماني : بني في حلب شكل المآذن من رؤوس الرجال مرتفعة البناء. دورها نيف وعشرون ذراعاً . وعلوها في الهواء نحو عشرة أذرع والوجوه بارزة تسفي عليها الرياح (٢) وقتل امام اسوار مدينة دهلي ( دلهي ) مئة ألف

<sup>(</sup>١) ك . ابن الشحنة ج ٩ س ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) د حلال ج ٢ ص ٥٢

<sup>(</sup>٣) ك. قرماني ج ٢ ص ٢٠٤

أسير . ودمرها حتى جعلها خراباً

أما عن قدومه الى الموصل واطرافها فيقول السمعاني (1): أقبل تيمورلنك أو تيمورخان الى بغداد وتكربت سنة ١٣٩٣ ( ٢٩٦ هـ) فضبطها عنوة ونهبها وملك اربل والموصل وجزيرة ابن عمر وحصن كيفا وأرزن وماردين صلحاً فان المتغلبين عليها بادروا اليه بتقديم الطاعة وبالهدايا والتحف النفيسة. وهم: على رئيس اربل ويار علي التركاني الموصلي وعز الدين الكردي الجزري وسليان الحصن كيفاوي وسارتاسيوكوس الارزني وطاهر الدين المارديني. ثم سار تيمورلنك بجيشه على بلاد فلسطين وخرب في طريقه ويشمينا وآمد والرها

ولما رحل تيمورلنك ترك ابنه جلال الدين ميرانشاه على هذه البلاد فولى ميرانشاه على الموصل رجلاً من خاصته يدعى حسين بك (٢) وبث عماله في بقية البلاد . وكان ميرانشاه أظلم من أبيه صبغ أرض هذه البلاد بدماء أهليها وخرب معمورها زيادة على ما جناه أبوه على أهالي حصن كيفا والحديثة وآمد وطورعبدين . وعاد تيمورلنك الى هذه الديار دفعة ثانية سنة ١٤٠١ ميلادية فقتل ودمر في بابل واربل والموصل وجزيرة ابن عمر وماردين . فلم يسلم من سيفه الا قرية اربو . وكانت على ما يظن من قرى الجزيرة . وذلك ان تيمورلنك لما قرب من هذه القرية خرج اليه مطرانها واسمه بهنام شي فتذلل بين بديه وطلب اليه أن يشفق على أبناء قريته . فأجاب طلبه واجتازه الى ماردين (٢) ولا بد ان يكون السبب في عودة تيمورلنك الى هذه الاقطار ناقاً على أهاليها ـ بعد ما صالحوه على الطاعة ـ انهم ظهروا في العصيان كا جاء في المكتبة الشرقية عن عز الدين صاحب جزيرة قردو . وهي جزيرة ابن عمر في المكتبة الشرقية عن عز الدين صاحب جزيرة قردو . وهي جزيرة ابن عمر

<sup>(</sup>١) المكتبة الشرقية مجلد ٣ ج ٢ ص ١٣٤

<sup>(</sup>٢) منهل الاولياء

<sup>(</sup>٣) السمعاني مجلد ٣ ج ٢ ص ١٣٤

حينًا امتنع عن تقديم الاموال السنوية لتيمو رلنك فحمل ابنه أمرانشاه عليها ودمرها سنة ١٣٩٥ ( ٧٩٨ ه ). وربحا ان السلطان احمد الايلكاني عاد الى بغداد قبل وفاة تيمورلنك كا يستفاد من كتاب الفتوحات الاسلامية ان السلطان احمد هرب من تيمورلنك ولاذ بالسلطان الظاهر رقوق صاحب مصر من الملوك الجراكسة واستنصره على عدو الانسانية وهذا أص العبارة : بلغ الخير الى الملك الظاهر برقوق فنادى في عسكره بالتجهز الى الشام وأفاض. العطاء واستوعب الحشد من سائر أصناف الجنــد. وارتحل الى الشام ومعه السلطان احمد من آويس وكان العدو تيمور قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملكها . ثم مر" بقلاع الاكراد وأغارت عساكره عليها و اكتسحت نواحيها وفي هذه المدة جهز السلطان برقوق عساكر كثيرة وبعثها مع السلطان احمد الى بغداد فملكها . وضرب السكة باسم السلطان برقوق كما ذكره العلامة ابن الشحنة في تاريخه وبقي السلطان برقوق بالشام مع عساكره مترقباً لقتال تيمور والوثبة به متى استقبل جهته . فبلغ ذلك تيمور فلم يتجرأ على الاقدام يل رجع الى بلاد خراسان ولم يقدر على دخول الديار الشامية الا بعد وفاة السلطان برقوق (1) ولا بد ال اصحاب الاطراف أي الموصل و الجزيرة وغيرها تغيروا على تيمورلنك وخلعوا طاعته وصاروا في طاعة السلطان احمد بمد عودته الى بغداد فنقم عليهم تيمورلنك وكرٌّ راجعاً الى بلادهم سـنة ١٤٠١ ( ٨٠٤ ه ) نخرب ودمر وقتل كما نقله السمعاني

بينماكان تيمورلنك يستعد لقصد الصين وافته المنية وهو في مدينة اترار الواقعة قريباً من سيحون سنة ١٤٠٤ ( ٨٠٧ ه ) وعمره حينئذ ٧١ سنة . فنقل نعشه الى سمرقند ودفن فيها . وكانت مدة سلطنته ٣٦ سنة . وخلفه ابنه ميرانشاه على اذربيجان والعراق وديار بكر . وكان تيمورلنك مع كثرة مظالمه العديدة شديد الرغبة في العلوم فأنه نقل الآثار القديمة من البلاد التي

<sup>(</sup>۱) دحلان ج ۲ ص ۵۳

أخربها الى سمرقند. ويقال انه أسس مدارس كثيرة وخزانات كتب نفيسة (١). وكتب بيــداه ترجمة حياته وفيها يعتذر عن غشــمه وظلمه في هدر الدماء. وتخريب البلاد مورداً الاسباب التي حملته على ذلك فترجم كتابه الى اللغات. الأوروبية لاهميته

## الفصل الثامن

الدولتان القره قويونلية والآققويونلية

ان قره قوينلي وآق قويونلي طائفتان من التركمان الذين كانوا يقطنون. قديماً بلاد تركستان وفي عهد ارغون خان التتري نزحوا الى اذر بيجان باثقالهم ثم تحولوا عنها فسارت طائفة قره قويونلي الى نواحي ارزنجان وسيواس. وأقبلت طائفه آق قويونلي الى اطراف الموصل وديار بكر

وكانت طائفة قره قريونلى قد امتدت وقويت شوكتها فعزم زعيمها قره وسف على ضبط البلاد من يد ميرانشاه بن تيمورلنك فجمع أصحابه حتى أصبحوا جيشاً عظيماً . ثم سار على ميرانشاه والتقى الفريقان قريباً من توريز وبعد حروب دامية قتل ميرانشاه في احدى المعارك وتمزق أصحابه شدر مذر سنة ١٤٠٦ ( ٨٠٩ هـ) وكان السلطان احمد الايلكاني دائباً في استرجاع ملكه فأقبل بجموعه وأصحابه ولما نمى خبر قدومه الى قره يوسف خرج اليه قره يوسف والتحم بينهما القتال سنة ١٤١٠ ( ٨١٣ هـ) (٢) فقتل السلطان احمد الايلكاني وشتت شمل أصحابه ومن ثم استقر له الملك في اذربيجان والعراق المربي ثم حمل سنة ١٤١٦ ( ٨١٥ هـ) على بادشاه شروان الشيخ والعراق المربي ثم حمل سنة ١٤١٦ ( ٨١٥ هـ) على بادشاه شروان الشيخ ابراهيم فقتله واستولى على ساوا وقزوين ونواحيهما (٣)

<sup>(</sup>۱) ساي

<sup>(</sup>۲) السمعاني مجلد ٣ ج ٢ ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) نخبة ص ٤٤

وقام بعد قره يوسف في الدولة القره قوبونلية ثلاثة ملوك، وهذه أسماؤه:

> الأمير اسكندر بن قره يوسف ١٤٢٠ (٣٨٣ه) ميرزا جهانشاه (١٤٣٥ ( ١٨٣٩ هـ)

حسن علي بن جهانشاه ١٤٦٧ ( ٢٧٣ هـ ) الى ١٤٦٨ (٣٨٨هـ) وفي زمان حسن على ظهر أوزون حسن فضبط منه البلاد. وانقرضت

حينئذ الدولة القره قويو نلية كم سنراه

ذكرنا آنها ان طائفة آق قويونلي لما نزحت على تركستان انتشرت في نواحي ديار بكر والموصل وما زالت تكثر وتمتد حتى آن انخضاد شوكة آل تيمورلنك وتغلب أمر قره يوسف من آل قره قويونلي فاستفاد آل آق قويونلي من هذه الانقلابات ونادى زعيمهم طور علي بك الملقب بعلاء الدين البركاني بنفسه ملكاً مستقلاً في ديار بكر والموصل وما يليهما ودام له الملك من دون معارض حتى توفي فخلفه ابنه فخر الدين قطلي بك أو قتلغ بك وملك سنة واحدة ثم توفي . وخلفه ابنه قره ايلدك عثمان وفي سنة ١٤٢٠ (٣٨٣ه) عارب اسكندر بن قره يوسف وانتصر عليه انتصاراً باهراً على ما ينقله السمعاني . وكان قره ايلدك شجاعاً جرت له مع الترك والعرب وقائع عظيمة . السمعاني . وكان قره ايلدك شجاعاً جرت له مع الترك والعرب وقائع عظيمة . فتل الرعية واحتجف أموالها . وما زال على ذلك الى أن مات سنة ١٤٤٤ فلم المنالم والجور والاهال حتى انتزع الامن وعم الخراب وانتشر الاختسلال والخور والاهال حتى انتزع الامن وعم الخراب وانتشر الاختسلال

<sup>(</sup>١) المكتبة الشرقية مجلد ٣ ج ٢ ص ١٣٨

من نهب وقتل في سائر بلاده . ثم زال هذا الاختـــلال عند ظهور الامير الكبير أبي النصر حسن بك المعروف باوزون حسن أو حسن الطويل وقدومه الى الموصل سنة ١٤٦٤ ( ٨٦٩ هـ ) (١) . وأورد السمعاني ان ظهور حسن الطويل كان سنة ١٤٦٨ ( ٨٧٣ هـ ) وبعد ما ضبط الموصل تجهز وسار الى ديار بكر وملكها فآلت اليه الدولة الاققويونلية. وكان حسن الطويل بطلاً شجاعاً ذا خبرة في الحروب وبأس شديد . وكان قره يوسف قد أغار على ماردين وأمد ومهبها فحمل عليه حسن بك الطويل وقتله قريباً من آمد . ثم أعقبه في الدولة القره قو يو نلية ابنه حسن علي الذي كان مسجو نا مضيقاً عليه مدة ملك أبيه كلها . وقد أصابه من جراء ذلك خلل في عقله فلم يستطع الثبوت إذاء مطامع حسن الطويل. وعلى هذا هرب ملتجئًا بأبي سعيد ميرزا سبط تيمورانك وقتل هناك . فاستولى حسن الطويل على بلاد دولة آل قره قويونلي . ثم نجهز وسار اني محاربة أبي سعيد ميرزا بن محمد أمير انشاه ابن تيموراننك الوريث الأخبر للمملكة التيمورية في سمرقند فخرج اليه أبو سعيد بعسكره والتقيا قريباً من قره باغ حيث اشتد القتال فانكسرت جيوش أبي سعيد نم أمسكه أوزون حسن وقتله سنة ١٤٦٨ ( ٨٧٣ هـ ) فدان له العراقان وبلاد فارس وكرمان واتخذ مدينة توريز مقراً للسلطنة (٢)وأغار أيضاً بجيوشه على البلاد الشامية سنة ١٤٧٢ ( ٨٧٧ هـ ) وقصد أيضاً تكريت وحاصرها ثم ساقته همته الى الاستيلاء على بلاد الكرج فسار اليها وافتتحها . ولما انتشبت الحرب بينه وبين السلطان محمد الثاني العثماني وانكسرت جيوشه تظاهر الكرجيون بالعصيان وخلعوا طاعته . فجمع أوزون حسن قوة عظيمة وحمل على بلادهم سنة ١٤٧٦ ( ٨٨١ هـ ) وأجبرهم على الخضوع والطاعة له ثم توفي سنة ١٤٧٧ ( ٨٨٢ هـ ) (٣) وخلفه في ملك على ما يثبته السمعاني ابنــه

<sup>(</sup>١) توفيق فكرت ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) نخبة س ٥٤

<sup>(</sup>٣) نخبة ص ٤٥

السلطان خليل ولم يبق في الملك الاستة أشهر فان ابن عمه مراد بك خلع طاعته في العراق فقصده السلطان خليل بعساكره وبينما كان منشغلاً في محاربته سار أخوه يعقوب بك حاكم ديار بكر ليستولى على تبريز فعاد السلطان خليل حدود سلماس بين اذربيجان وأورمية وتبريز على مسافة ثلاثة أيام فملك أخوه يعقوب بك وكان حازماً نشيطاً أحسن الى الرعية ونظم أمور الملك الى سنة ١٤٩٠ (٨٩٦ هـ) وفيها توفي . ثم خلفه أخوه مسيح بك ووقع ثمة خلاف بين الأمراء في أمرتوليته ولم ينحسم النزاع الا بخلعه وتولية علي بك بن خليل بك وهذا أيضاً خلمه الأمراء . وجلس مكانه على عرش السلطنة بايسنقر ميرزا ابن يعقوب بك بسعي خليل الصوفي سنة ٨٩٦ هجرية . وكان بايسنقر صبياً دون المشر سنين . ثم وقع بين الأمراء عدة حروب ومشاجرات لأن كل حزب منهم اختار له واحداً من العائلة الملوكية ومال اليه وكان خليل الصوفي قد قتل ولم يبق لبايسنقر من يحميه من الطامعين في ملكه فلاذ بالهزيمة الى جهة شروان متخفياً ولم يظهر الا في سنة ١٤٩٢ ( ٨٩٨ هـ ) فأقبل الى توريز مدعياً بالسلطنة خاربه رستم ابن عمه وقتله وقد ملك سنة وثمانية أشهر . ثم استقر الملك لرستم ميرزا بن مقصود بن حسن الطويل وبعد ما أبطل تلك المشاغب وتقررت له السلطنة الصرف عن مهام الملك الى اللهو والأنهماك في اللذات وما زال على ذلك حتى اختل نظام الملك فثار عليـــه أمراؤه وأصحابه وأرسلوا في طلب أحمد ميرزا بن أوغورلي محمد بن اوزون حسن . وكان احمد مبرزا قد هرب بعد قتل ابيه الى السلطان بانزيد الثاني العُماني خوفاً من عمه يعقوب فقبله بايزيد وأحسن مثواه وصاهره فلبث عنده أحمد مبرزا الى أف ولي رستم وأساء السيرة في الرعية فكاتبه الأمراء واستقدموه اليهم ليسلموه زمام الملك فأجابهم وأقبل باصحابه وحارب ابن عمه رستم فظفر به عند نهر آراس وقتله سنة ١٤٩٥ ( ٩٠١ هـ ) . ثم دخل تبريز وتبوأ عرش المملكة

الباب الرابع

الاقتياونلية وحاول اصلاح شؤون المملكة واجراء قوانين سلاطين آل عمان لرفع الاستبداد وابطال المظالم غير ان ذلك لم يوافق أمراءه نخلعوه بعد ملكه سنة واحدة وأقاموا مكانه ملكاً مراد بك بن يعقوب بك وهذا قتل أحمد ميرزا وبعد مدة يسيرة ثارعليه امراؤه وخلعوه ثم ملكوا مكانه آلوند ميرزا ابن يوسف بن أوزون حسن فأمسك آلوند ميرزا مراد بك وسجنه في تبريز وانصرف جهده في اصلاح خلل الملك وبينا هو على ذلك جاهر بالعصيان محمد ميرزا وأقبل عليه بالعساكر الكثيرة . وانتشبت الحرب بينهما فانكسر آلوند ميرزا وأقبل عليه بالعساكر الكثيرة . وانتشبت الحرب بينهما فانكسر آلوند ميرزا وأقبل عليه بالعساكر الكثيرة . وانتشبت الحرب بينهما فانكسر آلوند ميرزا وأقبل وهزم جموعه . ثم لم يحض على ذلك الا زمر في يسير حتى ثار الأمراء على آلوند نخلعوه وأخرجوا مراداً من السجن واجلسوه على سرير الملك دفعة ثانية فسار مراد بك بجيشه على ديار بكر وانتزعها من يد اعمامه الذين كانوا قد تغلبوا عليها وانقرضت هذه الدولة التركانية سنة ١٥٥٨ الذين كانوا قد تغلبوا عليها وانقرضت هذه الدولة التركانية سنة ١٥٥٨ الذين

## الفصل التاسع

#### الدولة الصوفية

ان جد السلاطين الصوفيين هو ابو اسحاق الشيخ صفي الدين الاردبلي بن جبرائيل العلوى الحسيني وقيل انه ينتسب الى علي بن أبي طالب بجوسى الكاظم واشتهر صفي الدين وأحفاده بالزهد والتصوف . ولهذا سميت دولتهم بالصوفية . وسميت أيضاً الصفوية نسبة الى جدهم صفي الدين . وكان صفي الدين يسكن في زادية من أربيل وقد ذاع خبر زهده و تقواه فأحبه أهل بلدته وكثر فيها اشياعه وأصحابه . واجلته الملوك انفسهم فصاروا يقصدون زيارته تيمناً حتى ان تيمورلك نفسه لما اقبل على اردبيل أمه مستمداً دعاءه وقد توسط الشيخ الى تيمورلنك باطلاق الأسرى الذين معه فلى تيمورلنك طلبه

وأطلقهم وابث كثير منهم في خدمة الشيخ ثم بعد وفاته أحرز ابنه الشيخ جنيد شهرة أوسع من شهرة ابيه فكثرت اعوانه حتى خافه السلطان مبرزا جهانشاه ثالث سلاطين آل قرهقويونلي وخشي ان ينتزع منه الملك لتوارد الأعوان عليه فأبعده عن اذربيجان . ثم سار الشيخ جنيد بمن معه الى ديار بكر محتمياً بأوزون حسن فأكرمه اوزون واحله عنده على السمة والرحب وزوجه بأخته فازداد الشيخ جنيد حرمة وعظمة في عيون اصحابه . ولما استولى اوزون حسن على اذربيجان رحل الشيخ جنيد بأصحابه الى اردبيل حيث استجاش الجنود الكثيرة واغار على كرجستان في جنوبي سلسلة جيال القوقاس فغنم منها غنايم كشيرة من اموال ومواشي لا تحصي ثم سار الى محاربة السلطات خليل من السلاطين الدربندية في شروان من بتليس فقتل هناك في احدى المعارك سنة ١٣٥٨ ( ٧٦٠ هـ ) وخلفه ابنه الشيخ حيدر وجمع ايضاً اصحابه وقصد السلاطين الدربندية فانكسر وحمل عليه صاحب شروان فرح يسار وبدل عسكره ثم قتله مع أولاده ولم يسلم منهم الا يارعلي وأخوه اسماعيل من امرأته عالمشاه ابنة خاله أوزون حسن وهذا اسماعيل هو مؤسس الدولة الصوفية أو الصفوية. وكان حازماً هرب بأخيه الى نواحي لاهجان فاجتمع البهما قوم من أصحاب أبيهما . فلما بلغ يعقوب بك صاحب توريز من آل اق قويونلي قبض عليهما وحبسهما في قلعة اصطخر فكانا بها مدة حياة يعقوب بك . ولما استولى رستم ميرزا عفا عنهما وأطلقهما وأوصاهما أَنْ يَكُونَا مِن زَمَرَةَ الفقراء فبقيا على ذلك حتى توفي رستم ميرزا وتولى مكانه أحمد بك بن أوغورلي فخاف يارعلي واسماعيل صــولته وشدة بأسه وهربا الى كيلان ملتجئين الى صاحبها الشريف حسن خان. فلما سمع أحمد بك بفرارها الى صاحب كيلان أنفذ يطلبهما منه فأنكر انهما عنده فعين أحمد بك جماعة من العاماء ليستحلفوه بالكلام المنزل انهما ليسا في أرضه فعمد حسن خان الى الحيلة ونصب لهما عريشاً من الأخشاب في محل خفي وأصعدها عليه

وحلف بالله العظيم والكلام المنزل القديم أنهما ليسا في أرضه. ثم استمر اسماعيل وأخوه هناك حتى قتل أحمد بك وتولى مكانه آلوند ميرزا وعند ذلك خرج اسماعيل وأني لاهجان وكان فيهاشيعة من اصحاب ابيه فاجتمعوا عليه ودلوه على أصحاب أبيه الذين في بلاد الروم فقصدهم ولم شعثهم وعاد بهم الى لاهجان وانضم اليه الذين بها وفي سنة ١٤٩٩ ( ٩٠٥ هـ ) توجه بطائفة من جنده قاصداً اذربيجان وغلب على مراد بك آخر ملوك الدولة الاققويونلية واستولى على بلاد اذر بيجان وسمى بالشاه وخطب له على منابرها، ثم قصــد صاحب شروان سنة ١٥٠٠ ( ٩٠٦ هـ ) وقتله وضبط بلاده ثم أقبل الى ديار بكر سنة ١٥٠٧ (٩١٣ هـ) واستولى عليها وفي سـنة ١٥٠٨ (١١٤ هـ) افتتح بغــداد (1) وعدا ايضاً على شيبك خان صاحب خراسان وما وراء النهر من الدولة الازبكية فكسره وقتله واتخذ جمجمته قدحاً كان يشرب له الحمر مدة حياته وهكذا دانت له بلاد العجم والعرافين وكردستان اما مراد بك فانه لما هرب من الشاه اسماعيل كان قد لاذ بسلاطين آل عثمان ثم بعــ لاء الدين ابن ذي الفادر وطلب نصرته على الشاه اسماء بل فأمده بالجند والمال وكان قد اقبل مراد بك الى بغداد واسترد ملكه بينما كان الشاه اسماعيل منشغلاً في حروب خراسان ولما فرغ من افتتاح البلاد عاد الشاه اسماعيل الى بغداد بجيش كثيف فطرد مراد بك وعماله عن البلاد وهكذا انقرضت الدولة الافقويونلية من الموصل وغيرها من بلاد الجزيرة وكردستان والعراق والعجم وصارت الى يد الشاه اسماعيل . ثم تداخل في شؤون الدين فنصر المذهب الشيعي واهــله وأعلنه رسماً في اطراف مملكته ونكل بأصحاب المذهب السني وقتل منهم خلقاً كشيراً . ولما كانت سنة ١٥١٤ ( ٩٢٠ ﻫ ) قصده ياوز السلطان سليم خان العُماني بن السلطان بايزيد ودارت بينهما حرب داحسة اسفرت عن انهزام اسماعيل شاه بعدان جرح جرحاً بليغاً فاستولى سليم خان على ديار بكر وبمض

<sup>(</sup>١) نخبة ص ٤٦

جهات كردستان وكان بين الشاه اسماعيل والملك الأشرف قانصوه الغوري مودة وطيدة فاستنجده الملك اسماعيل وأتت العساكر من مصر وسار اليه السلطان سليم بعساكره وكان الشاه اسماعيل قد احرق كل ما يوجد في طريق الترك من المؤن. ثم التقى السلطان بقانصوه الغوري وكانت بينهما الموقعة الشهيرة بمرج دابق في نواحي حلب انكسرت فيها العساكر المصرية وقتل قانصوه. وعاش الشاه اسماعيل بعد هذا عشر سنوات وتوفي سنة ١٥٣٣ (٩٣٠ه) عن ٣٨ سنة واربعة اشهر من العمر. فنقل نعشه الى اردبيل ودفن مع اجداده. ثم خلفه في الملك ثم ابنه طهماسب الاول وقاتل هذا الازابكة في خراسان ثم ثارت الحرب بينه وبين السلطان القانوني سلمان الأول فكانت الدائرة على طهماسب وضبط السلطان سلمان خان وان وشروان. ثم بغداد والموصل سنة ١٥٧٤ (٩٤١ هـ) وعمره ٣٠ سنة فنقل نعشه الى المشهد

ورد في تاريخ منهل الاولياء أنه جرى في الموصل ثلاث حوادث غريبة في سنة ٩٨٠ هجرية وهي زلزلة قوية حدثت في الموصل هدمت بيوتاً وابنية غير يسيرة وفي السنة عينها انكسفت الشمس كسوفاً تاماً حتى ظهرت النجوم والكواكب ودام هذا الكسوف من وقت الظهر حتى العصر . وفيها أيضاً انقطعت الامطار فامحلت الارض وعم الضيق سكان الموصل قاطبة فرج أهلوها على اختلاف اديانهم وطبقاتهم الى خارج المدينة يقتادون الماشية والاغنام وهم يبكون ويتضرعون الى الله . وبينما هم يستعطرون المراحم الالهية اذا بسحانة ظهرت وبعد قليل صبت ميازيها فاروت الارض

وقام بعد طهما سب ابنه اسماعيل الناني سنة ١٥٧٥ ( ٩٨٣ هـ ) وكان اسماعيل في حياة أبيـه محبوساً في قلعة آلموت . فلما توفي أبوه ساعدته أخته يري خان علىقتل أخيه حيدر وسهلت له الجلوس على سرير الملك فنصر المذهب

<sup>(</sup>١) توفيق فكرت ص ٤٤٥

الباب الرابع

السني واشياعه وخذل المذهب الشيعي وكان غشوماً ظالماً قتل أخوته النمانية وأخته بري خان ليؤمن الملك لنفسه وقتل ثلاثين ألف رجل من المتشيعين الاخوته . وقتل اسماعيل أكثر الرافضة وكان متجبراً تحجب عن الناس على خلاف قاعدة اسلافه وفوس الأمر الى وكيله وهو الوزير الأعظم عندهم فعجز عن ضبط البلاد وذلت في عهده الدولة الصوفية . ثم مات مسموماً . قيل سمته أخته ولعلها غير يري خان وقيل دُس اليه السم في الترياق . وقد كان يكثر من شربه حذراً من السم وقيل هجم عليه خواصه متريين بزي النساء وقتلوه من شربه حذراً من السم وقيل هجم عليه خواصه متريين بزي النساء وقتلوه النهم كانوا حاقدين عليه لسوء سيرته . وكان يقول اذا تجدد رأس الخيمة ينبغي النهم كانوا حاقدين عليه لسوء سيرته . وكان يقول اذا تجدد رأس الخيمة ينبغي النهم كانوا حاقدين عليه لسوء سيرته . وكان يقول اذا تجدد رأس الخيمة ينبغي

وكان لاسماعيل أخ بخراسان اسمه خدابنده قد عصاه وانضم اليه أكثر القبائل هناك فأتى سنة ٩٨٥ هجرية وجلس على عرش المملكة الصفوية لكنه عجز عن ادارة الملك لامراض شتى اعترته فعهد به الى ابنه الأكبر حمزة ميرزا وأقبل في زمانه السلطان مراد خان الثالث العثماني الى بلاد العجم بالعساكر الكثيرة وانتشبت الحروب بينه وبين عساكر الدولة الصفوية وكانت معارك دامية مهولة قتل فيها حمزة ميرزا سنة ١٩٨٧ ( ٩٩٠ هـ ) فتضعضعت الجيوش الصفوية وتفرقت تطلب لها ملجأ من الجيوش العثمانية واستولى السلطان مراد الثالث على تبريز وروان وتفليس وجميع نواحيها . فضعفت احوال الدولة وكثرت فيها المشاغب والقلاقل . ثم ان الامراء خلعوا خدابنده وأرسلوا في طلب ابنه الثاني الشاه عباس الأول وكان في خراسان فاقبل الشاه عباس واستلم طلب ابنه الثاني الشاه عباس الأول وكان عازماً شجاعاً طرد الاغيار الذين دخلوا بلاده عنوة وأصلح احوال المملكة . ثم وسع اصفهان واتخذها مقر بلاده عنوة وأصلح احوال المملكة . ثم وسع اصفهان واتخذها مقر وغيرها نم طرد الولاة العثمانيين وضبط منهم بغداد والموصل لمدة قصيرة كالسنراه وتوفي سنة ١٩٦١ (١٩٣١ هـ) . نخلفه في الملك حفيده الشاه صفي ويدعى سنراه وتوفي سنة ١٩٦٦ (١٩٣١ هـ) . نخلفه في الملك حفيده الشاه صفي ويدعى

سام ميرزا وملك خمس عشرة سنة. ثم توفي ودفن في قم سنة ١٦٤١ (١٠٥١هـ) ـ وخلفه ابنه الشاه عباس الثاني وملك خمساً وعشرين سنة وتوفي وله من العمر ٣٤ سنة ١٦٦٦ (١٠٧٧ ه). فخلفه ابنه الشاه سلمان وكان يسمى صفى ميرزا شاه ملك تسعاً وعشرين سنة ثم توفي سنة ١٦٩٤ (١١٠٦ هـ). ثم خلفه ابنه الشاه حسين وكان هذا جباناً واهي العزيمة متراخياً . وكانت الدولة الصفوية في عهده على انحطاط متواصــل. واجتمع على فتاله الاكراد والخوارزميون وعرب مسقط والافغانيون . ثم وصل الافغانيون الى العاصمة وهي اصفهان فاقاموا على حصارها الى سنة ١٧٢٢ ( ١١٣٥ هـ ) وافتتحوها تحت قيادة محمود الافغاني ود خلوها . فتسلم محمود الافغاني أزمة الملك من الشاه حسيز وسجنه في قصره مدة سبع سنوات . ثم قتله سنة ١٧٢٩ ( ١١٤٢ هـ ) . واستقر الملك لمحمود الافغاني حتى ظهر نادرشاه من اتباع الصوفيين . وقـــد اشتهر بحزمه وبسالته فلمشعت الجنود الصوفية مستنهضاً هم رجالها وحمل على الافغانيين فطردهم عن حدود البلاد الفارسية وأجلس على سرير الملك طهماسب الثاني بن الشاه حسين وكان صبياً حدثاً ليس له من السلطنــة الا اسم عار . اما ادارة الملك فكانت لنادرشاه ودعى نادرشاه نفسه طهماسب قولي خان انهاء الى السلطان طهماسب ثم لما توفي طهماسب الثاني سنة ١٧٣٨ (١١٥١ هـ ) خلفه ابنه عباس الثالث وقضي على سرير الملك ثمـانية أشهر . ثم خلع وعفي أثره فانقرضت الدولة الصوفية أو الصفوية واستأثر نادرشاه بخزائن السلطان وآل اليه النقض والابرام فأعلن نفسه ملكاً على الدولة الصوفية . ولما استقر له الملك استجاش العساكر وسار الى البلاد الهندية فدوخها . ثم سار بجيوشه الى بلاد بني عُمَان وسنذكر قدومه على الموصل في عهد الوزراء الجليليين

اننا لم نتوصل الى اخبار الموصل ومعرفة احوالها مفصلا في عهد هذه الحكومات الأخيرة أي منذ تملك التركمانيين القويونليين على هـذه الديار سنة ١٤١٠ ( ٨١٣ هـ ) الى حين استيلاء الدولة العثمانية عليها سنة ١٥٣٤ ( ٩٤١ هـ )

ولهذا فقد اقتصرنا على ايراد حوادث التركمانيين بالاجمال لقلة الموارد الى ذلك. ومما لا ريب فيــه ان الموصل أصبحت في عهد تغلب تيمورلنك عليها هدفًا" لنبال المظالموعرضة للآفات يتناوب على حكمها المتغلبون من التركمانيين والاعجام وفي زمانهم زالت حضارتها وال عمرانها وأصبحت علومها على شفا جرف هار اذَ لَمْ تَكُنَّ هَذَهِ الحَكُومَاتِ المُتَسْيَطُرَةُ لِتُسْمِي فِي تُوطِيدُ الأَمْنَ بِلَ كَانْ دَأْمِهَا غزو البلاد واختزان الاموال من الرعايا بالمسف والجور منصرفة عن منافع البلاد الى خدمة صوالحها واضرام نيران الحروب لتوطيد ملكها . وكانأهل هذه البلاد يئنون تحت نير العبودية الثقيال ويحتسون كاس المرائر بالصبر الجميل. ومن الأقو ال المأثورة: ان العساكر التركمانية كانت ترتكب في الموصل انواع المظالم من اغتصاب وخطف وابتزاز وعنف الى غير ذلك حتى أنها كانت تتخذ الجوامع والكنائس والمعابد والمدارس اسطبلات وكشيرا ماكانوا يدخلون البيوت ويطردون أهلها ليسكنوها أو ليجملوا فيها خيلهم. ومن هناك جرت العادة ان يبني الاهلون دورهم واطئة بشكل سراديب ويجغلون ابوابها ضيقة كيلا يستطيع هؤلاء النشومون دخولها بخيلهم والى اليوم-يشاهد في الموصل آثار ذلك الظلم في بعض الابنية القديمة من جو امع وكنائس واديرة على هذا الشكل

## الفصل العاشر

قدوم السادة والعمرية الى الموصل في عهد الدولة العُمانية

بعد ما استولىالسلطان سليمان خان القانوني الأول على بلاد العراق وطرد. عنها الاعجام سنة ١٥٣٤ ( ٩٤١ هـ ) (١) أقيم الوزير مجرلي سليمان باشا والياً على بغداد وهو أول وال تركي حكم في العراق والحق ببغداد سائر البلاد العراقية

<sup>(</sup>١) منهل الاولياء

التي ضبطها من الاعجام وجملها أي بغداد مركز المشيرية أو الوزارة . وكانت الموصل المشيرية تنقسم الى باشاوية ( باشالق ) والباشوية الى اقضية . وكانت الموصل يومئذ من أشهر وأهم باشاويات بغداد وكان لهؤلاء الوزراء نوع من الاستقلال الاداري لا يراجمون الباب العالي الا فيما هم من الأمور وكذا نيط بارادتهم أمر تعيين الباشوات والولاة على سائر البلاد المتعلقة ببغداد . وكانت تمة هذه البلاد في حالة سيئة واضطراب دائم لاسباب أخصها غارات العجم المتوالية وعصيان اكراد الجبل وجور الاغوات فان الجبل الذي تحده جنوباً وغرباً دجلة وشرقاً بلاد العجم وشمالاً أرمينية وبحيرة وان كان عاصياً لتمرد اغواته الذين كانوا يتنعمون باستقلال تام . فكان هؤلاء الاكراد ينزلون من الجبل كالسيل الجارف ويغيرون على القرى فيقتلون وينهبون حتى أخربوا من هذه القرى عدداً عظيا ما زال خراباً إلى اليوم

ودام حكم هؤلاء الوزراء المستقاين الى سـنة ١٨٣١ ( ١٣٤٧ هـ) حينما عصى داود باشا آخر هؤلاء الوزراء على أوامر السلطان محمود خان غازي ابن عبد الحميد خان وسترى كيفية ذلك في محله

لبثت الموصل بعد التحاقها بالبلاد العثمانية مدة غير يسيرة في ادارة مضطربة وغير مطردة لفوضى الحال وسوء اخلاق بعض أهاليها يومئذ . فرأت الحكومة العثمانية خير وسيلة كافلة لتقويم أود الاهالي واصلاح هذا الخلل الفاشي ان تسير معهم على مبادي الرفق واللين من غير سفك دماء وقتل رجال ولا استمال عنف وشدة بل بالتشبث بوسائط الانذار والارهاب. ومن ثم ارتأت ان تسكن في الموصل بعضاً من اهل الشرف والتقوى كا رأيناه في اوراق تنضمن تاريخ العائلة العمرية لكاتبها الفاضل حسن افندي بن مجمود افندي العمري . وها نحن نورد الحادث نقلا عن الكاتب: صدرت الارادة السلطانية بجلب ذاتين محترمين من اشراف السادة والعمرية القاطنين في الحرمين الشريفين المنذار الأهالي . فدعي السيد عبد الله الاعرجي الحسيني من المدينة المنورة

الباب الرابع

ودُ عي الحاج قاسم العمري من مكة المشرفة. فسكن السيد عبد الله في المحلة الواقعة في شمالي الموصل وتعرف اليوم بمحلة السادة. وسكن الحاج قاسم العمري في المحلة المساة باب العراق في جنوبي الموصل وتعرف ايضاً بمحلة الشيخ محمد. يقول الكاتب انه لم يقع على زمن قدومهما معيناً وانما استدل عليه استدلالاً من عهد تشييد الجامع العمري الذي اقامه على نفقته جد الطائفة العمرية في الموصل الحاج قاسم سنة ١٥٦٣ ( ٩٧١ ه) في محلة باب العراق وضريحه فيه كما يؤبده الكاتب: ان الحاج قاسم العمري احد كبار الفضلاء وخيار الفصحاء قد دفن في الجامع العمري الذي انشأه في محلة الشيخ محمد

وافاد يومئذ افراد هاتين العائلتين الكريمتين مدينة الموصل فوائد جمة حيث انهم أصلحوا خللها ورتقوا خرقها . ووعظوا الناس بالصلاح . ودلوهم الى أبواب الحير والفلاح . وقام منهم الخطباء الفصحاء والعلماء الفضلاء والزعهاء النوابغ والكبراء الجهابذ الذين سعوا في تحسين الاخلاق ونشر الملوم . وسنذكر ان شاء الله مشاهيرهم في كتابنا الثاني وحتى اليوم ما زالت الموصل تباهي برجال هاتين العائلتين الشريفتين وهم من خيرة رجالها

يقول صاحب منهل الاولياء: لم أقف على تراجم الامراء الذين تواردوا على الموصل بعد ما ملك آل عثمان ولا على أسمائهم الا على أسماء الذين كانوا على الموصل بعد الالف. ومنهم من نعرف احوالهم. ومنهم من لم نطلع على تراجمهم فذ كرنا مختصراً ما وقفنا عليه ففي سنة ١٩٥١ ( ١٠٠٠ ه ) ربيع الاول كان الامير عليها من قبل الدولة العلية حسين باشا وعقبه بياله باشا ولا يذكر تاريخ منهل الاولياء شيئاً عنهما وفي سنة ١٥٩٥ ( ١٠٠٤ ه ) احيلت الولاية للامير الشهير سنان باشا وكان وزيراً عادلاً شجاعاً ولي مصر في زمان السلطان سليم. ثم أرسل الى الاصقاع الميانية لاصلاح الاختلال الذي كان فاشياً فيها ثم عقبه في الولاية أحد الاشراف من الاهالي وهو بكر باشا بن اسماعيل بن يونس في الموصلي سنة ١٦٠٠ ( ١٠٣٠ ه ) وكان بكر باشا معروفاً باصابة الرأي. وتولى

الموصل سنة واحدة . ثم ُ نقل الى ولاية خرت برت . ثم أعيد الى ولاية الموصل فعمر اسوار المدينة ومكافأة له ُ ضمت على ولايته خرت برت . وفي سنة ١٩٣٠ ( ١٠٤٠ هـ ) صارت ولاية الموصل لوالي ديار بكر محمد باشا. ثم في سنة ١٩٣٦ ( ١٠٤٦ هـ ) وجهت لمحمد باشا بن بكر باشا

## الفصل الحادي عشر

استيلاء العجم على بغداد والموصل وقدوم السلطان مراد خان الرابع العثماني اليهما

كانت بغداد في كفالة الوزير يوسف باشا واتفق انه وقع اختلاف بينه وبين أحد كبار عسكره يقال له بكر الصوباشي فهجم الصوباشي بائني عشر الفاً من رجاله على يوسف باشا وقتله وتغلب على بغداد وكانت الدولة العثمانية يومئذ في اضطراب واختلال فانتهز الصوباشي الفرصة من فوضى الحال . وأظهر العصيان والاستبداد . وأمر بالخطبة له وضرب السكة باسمه فوردت الاوامر من الباب العالي الى حافظ احمد باشا والي ديار بكر ان يسير بعساكره لتأديب العاصي . فلما أحس الصوباشي بقدوم حافظ احمد باشا واطلع على كثرة عدده وعدته داخله الخوف فانفذ من ساعته رسولاً الى عباس الاول من الملوك الصفويين في اصفهان بوقفه على الاحوال ويعده ببغداد اذا أقبل من الملوك الصفويين في اصفهان بوقفه على الاحوال ويعده ببغداد اذا أقبل حافظ باشا فوصل بغداد و وجدها محصنة قد أوصدت أبوابها وأقيمت الحامية ورجال الدفاع على الاسوار فاحتاط بها وشدد الحصار . وكانت بغداد يومئذ عرضة للا قات الطبيعية قد فشت فيها الامراض السارية وزاد على ذلك القحط وغلاء الاسعار فششي عباس الصفوي ان يقدمها خوفاً من سريان الامراض الى جنده واكتفي ان يرسل للصوباشي نحو ئلائمائة نقس ليستلموا الامراض الى جنده واكتفي الميستلموا المية والشي المية في الامراض الى جنده واكتفي الميستاهوا الامراض الى جنده واكتفي الميسلة للصوباشي نحو تلائمائة نقس ليستلموا الامراض الى جنده واكتفي ان يومئة على الاسوار باشي نحو تا الميستاهوا الامراض الى جنده واكتفي ان يومئة على الاستام المياه الميا

منه مفاتيح المدينة <sup>(1)</sup> ولما آيس الصو باشي من وصول عساكر عباس الصفوي عمد الى ابرام الصلح مع حافظ باشا فشرط عليه ان تكون له بغداد وملحقاتها فاجابه حافظ باشا الى ذلك وعقد معه الصلح ثم عاد عنه . ففرح الصوباشي بذلك ورأى انه بلغ مرامه فقتل جماعة الاعجام وعلق رؤوسهم على شرفات السور . أما الشاه عباس فلما بلغه ما فعـله الصوباشي من الانتقاض والخيانة قصده بنفسه . وأنفذ الى الصوباشي يطالبه ان يبرُّ بوعوده في تسليم بغداد . فأبى الصوباشي تسليمها وأجابه اني أخـذتها صلحاً بعد اعراضك عنهــا ونكولك بي . فاستشاط الشاه غضباً ومن ثم شدد الحصار على المدينة ومنع عنها الارزاق. وكانت حينئذ المؤن قد نفذت فاشتد الجوع فيهــا حتى أكل الآدميون بعضهم . وكان للصو باشي ولد يقال له محمد وكان هو المتسلم محافظة قلمة بغداد فأرسل له الشاه يمده ويمنيه بان يجمــله حاكم بغداد عوض أبيه فاغترَّ بوعد الشاه . وفي الليــلة التالية فتح أبواب القلعة للاعجام فدخلوها بضجة عظيمة سينة ١٦٢٢ (١٠٣٢ هـ) وقبض الاعجام على الصوباشي وأحضروه أمام الشاه وكان ابنه محمد جالساً الى جانب الشاه فأخذ يوبخ أباه على خيانته . وأمر الشاه ان يوضع الصوباشي بقفص من حديد وان يجمـــلوا القفص في قارب مشحون زفتاً وكبريتاً ويضرموا فيه النار ليلتهب في دجلة امام الناس وأمر أيضاً بقتل أخيه علي أغا والقاضي والنائب ومعهم قتل نحو أربعة آلاف نفس وأحرق ما وجده في المدينة من مخازن الكتب وأخرب مرقد الإمام الاعظم عبد القادر الكيلانى وارتكب فظائع كشرة

ثم أرسل الشاه عباس وزيره قاسم خان بالمساكر العديدة الى الموصل الفتتحها فسار قاسم خان الى كركوك وضبطها ثم أقبل الى الموصل وكان واليها يومئذ حسين باشا الجركسي فدافع عرف المدينة مدة طويلة وأخيراً فشل وسلمها الى قاسم خان فتولى أمرها (٢) وكان قاسم خان فظاً قاسمياً خافته

<sup>(</sup>۱) دحلان ج ۲ ص ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) توفيق فَكرت ص ٢٤٨

الاهالي فنزع منهم كثيرون لما قاسوه من جوره وظاهـ، وفيهم هاجر الى. جزيرة ابن عمر من آل العمري موسى وهو الذي شيد الجامع الشريف في الموصل وهاجر أخوه مراد خان الى العهادية

ولماكانت سنة ١٦٣٨ ( ١٠٤٨ ﻫـ ) أقبل الساطان مراد خان الرابع من استامبول بخمسين الف فارس وخمسين الف راجل قاصداً بفداد. فقصد الموصل وأقام بجوارها وحضر اليه من العادية أميرها قباد بك مع عدد عظيم من الاكراد بالطبول والاغاني احتفاء بالسلطان. وبعـــد ان استأمنوه على نفسهم التحقوا بجيشه فاحسن اليهم السلطان وأعطى لقباد بك ولاية العهادية ما دام في قيد الحياة . ثم تقدم السلطان الى الجانب الشرقي من دجلة فلما رأى قاسم خان كثرة الجنود لاذ بالهزيمة فاستولى جند السلطان على المدينة . وبعد ذلك ساروا يطلبون بغداد وقد التحق بجند السلطان كثير من أهالي. الموصل واربيل وكركوك وسلمانية . وبلغ خبرهم الى الشاه وكان الشاه عباس قد توفي وجلس مكانه الشاه الصفي سام ميرزا فاقبــل سام ميرزا من توريز بعساكره فحصن قلعة بغداد ووضع عليها الامراء الخبيرين وأقام ينتظر ورود السلطان العماني . ثم قدم السلطان وخيم قريباً من سامرا ولبث هناك بضعة أيام حتى تسنى لهُ جمع ما يلزمه من الذخيرة والاسلحة الكاملة وتقــدم على بغداد وحاصرها نحو الاربعين يوماً . ثم حفر الالغام تحت قلعتها فافتتحها ودخلها والى اليوم يرى مدفع في بغداد يدعى (طوب الفتح) تركه هناك السلطان مراد ومن ثم استقرت الموصل وبغداد لبني عثمان

وممن تولى الموصل بعد ما فتحها السلطان مرادكان علي باشا الربيعي سنة المربع الموصل بعد ما فتحها السلطان مرادكان علي باشا . وعلي المرب علي باشا وروم علي باشا . وعلي قدومي باشا وشيدله قصراً منيفاً على تل صغير في جنوبي الموصل قريباً من مزار الشيخ محمد الغزلاني والى اليوم ترى اطلاله وا ثاره ويعرف بتل علي قدومي باشا

وكان على باشا عادلاً حازماً أصلح أحوال الولاية وتلافى الخلل الذي. أحدثته في المدينة تلك التبدلات الفجائية ثم قطع دابر اللصوص الذين كانوا قد انتشروا في المدينة وخارجها فاستتب الامن داخلاً وخارجاً . واليوم له سلالته النجيبة الطيبة في بغداد وهم من خيرة اعيانها يعرفون بآل الربيعي وتولى الموصل أيضاً سنة ١٦٩١ (٣٠١٠ ﻫـ) مصطفى باشا ويعرف بمصطفى باشا الاسير . ثم سنة ١٦٩٧ ( ١١٠٩ هـ ) تولى الموصل علي باشا وتولاها بعده سنة ١٧٠٧ ( ١١١٩ هـ ) السيد شريف محمد باشا بن الشاهوار وفي سنة ١٧١١ (١١٢٣ هـ) اشتد الجوع والغلاء في الموصل ونواحيها حتى جلا اكثر الاهلين تاركين دورهم ونزحوا الىالبلاد طلبآ للرزق ويعرف هذا الغلاء بغلاء ابراهيم باشا لان والي الموصل كان يومئذ ابراهيم باشا وكان هذا ذميم السيرة عاتياً ومن مظالمه قتله احمد افندي العمري الشهير بفضله وحسن سيرته وذلك حسداً . فان احمد افندي كان قد شيد له قصراً منيفاً على شاطيء دجلة وحواط فيه جنينة غناء وصار يجتمع اليه أعيان البلدة وعلماؤها يتجاذبون اطراف الحديث بين مباحثات دينية وعامية فتنغص ابراهيم باشا من اجتماعاتهم هذه وأخذ يحتال في قتل احمد افندي فكتب الى القسطنطينية يستحصل أمراً باعدامه ناسباً اليه أموراً لم تكن فيه . ثم سجنه وأعدمه ضمن السجن. وكان ثمَّ ابنه أبو بكر قد رحل قبل اعدامه الى القسطنطينية للمدافعة عن أبيه واثبات براءته ونزاهته مما اتهم به فتوفق ان ينال العفو بارادة سنية مم اسرع راجعاً الى الموصل ودخلها بعد قتل أبيه بيوم واحــد. فلما رأى ما جرى لابيه اقفل راجعاً الى عاصمة العنمانيين ليشكو الى السلطان ظلامة أبيه وهناك استحصل أمراً من الباب العالي في اعدام ابراهيم باشا فأعدم (١)٠ وفي تلك الايام ظهر خليل باشا من آل الرشوان وجمع له عصابة من المتمردين ونادى بالمصيان على الحكومة العثمانية . ولما بلغ خبر عصيانه الى القسطنطينية

<sup>(</sup>١) او . خط

وردت الاوامر الى يوسف باشا والى الرقة بالمسر على المصاة فأقبل يوسف باشا الى الموصل وحاربه وما زال براوغ في القبض عليه حى أمكه وقطع رأسه وأرسله الى القسطنطينية . ولم تنقطع القلاقل والمشاغب من مدينة الموصل . فانه في سنة ١٧٢٥ ( ١١٣٨ ه ) ثارت فيها فتنة عرفت (بفتنة على المفتي ) وهو على افندي المعروف بابي الفضائل بن مراد آل العمري وانحا سميت باسمه لانها جرت في زمانه وكانت عائلة عظيمة انقسم فيها الاهلون الى حزبين معاديين دام القتال بينهما نحو ستة أشهر استنزفت قواهم وأوبقت خبرهم وأتلفت رجالهم وكثر فيهم النهب والقتل حي ان الحكومة نفسها لم تستطع ان تقف بوجه هذه النار المندلعة

وكان لعلي أفندي المفني جنينة خارج الاسوار تعرف الى اليوم بالناعور يقضى فيها يومه ثم يعود مساء الى داره داخل المدينة . ولما ثارت هذه الفتنة أمرت الحكومة بان تغلق أبواب المدينة يومياً عند غروب الشمس وان يمنع الخروج والدخول منها واليها الا من باب السراي الذي كان موقع الحكومة واليكجرية . وكان علي أفندي يقاسي مشقة في عودته مساءً الى داره داخل المدينة فاستدعى الى الحكومة بفتح باب جديد ازاء جنينته ليسهل عليه الدخول والخروج . ولما أجابت الى طلبه فتح باباً مقابل الجنينة والدار الواقعتين بين باب الابيض ( باب البيض ) وبين باب الجيش (۱) ( باب لكش ) وسمى الباب الجديد الى اليوم (۲)

و بعد ما انطفأت نيران هذه الفتنة فشت بالمدينة حمى محرفة مع امراض متنوعة أفنت من العباد خلقاً كثيراً . ثم عقب ذلك آفة الجراد التي اتلفت مزر وعات تلك السنة فزاد الغلاء في الطين بلة وعلى اوتار الشجون عويلا ورنة

<sup>(</sup>١) سمي باب الجيش لان الجيوشكانت تجتمع عنده للسفر الى بغداد

<sup>(</sup>٢) او . خط

# الفصل الثاني عشر

تولي العائلة الجليلية حكم الموصل ثم قدوم طهماسب نادرشاه الى الموصل. في ولاية الوزير الحاج حسين باشا

كانت الموصل قد تضعضعت أحوالها منذ عهد التر ومن بعدهم في تملك الدول التركانية وزادت على ذلك الآقات الطبيعية والفتن الداخلية التي تطاير شررها واندلعت السنتها النارية فاتلفت من أهلها خلقاً كثيراً وعطلت مدارسها وقوضت من عمرانها قسعاً مهماً فقيض الله لها رجالاً نبتوا في ربوعها الخضراء من أدومة شريفة وأصل كريم أخمدوا فتنها وأقاموا أسوارها وهم الوزراء الجليليون الذين تولوا حكمها قرناً ونيف فشادوا جوامعها وكنائسها ومدارسها وأقطعوا لهدا الاوقاف. وأجروا عليها النعم، وهي باقيمة الى اليوم تقر وفقطهم وخدمهم الجليلة المشكورة وتنبي بافصح اللسان عن همهم الباذخة . وحسن تدبيرهم وسمو مداركهم ورفعة قدرهم . فتحسنت أحوال الولاية في أقامي الموصل وأدانيها . وهاك كلة في العائلة الجليلية

ان العائلة الجايلية من البيوتات العريقة في الشرف ظهرت في أوائل الجيل الشامن عشر وتولت الحريم في الموصل وفي بعض بلاد ما بين النهرين . وكان جدهم الاكبر عبد الجليل بن عبد الملك قد أقبل من ديار بكر واستوطن الموصل وصار له فيها خمسة أولاد اسماعيل وابراهيم وصالح ويونس وخليل امتازوا بالنجابة والبسالة وباركهم الله فنموا وكثروا ونالوا بحذقهم الروة الطائلة والعز الباذخ والمجد المؤثل

ونشأ منهم الحكام والولاة والوزراء الذين اشتهروا بالنجابة والشجاعة والهمة العالية والعدل في الناس

كانت الحرب تدور رحاها سنة ١٧٢٦ ( ١١٣٩ ه ) بين الاعجام وبين الدولة العثمانية فقدم الجليليون المساعدات الكثيرة لتجهيز العساكر في الموصل عائمتاج اليه من الذخار وأمدوها بالسيف والمال . ومن ذلك الحين قدرتهم الحكومة العثمانية حق قدرهم وكافأت اخلاصهم ومعروفهم فاقامت أحدهم وهو اسماعيل باشا بن عبد الجليل واليا على الموصل سنة ١١٣٩ هجرية . ثم تناقل الجليليون حكمها الواحد تلو الآخر وساعدوا أرباب الخير وبذلوا المساعدات الجمة للرسالة الكبوشية . ولما انتقل الكبوشيون من الموصل سنة ١٧٧٤ (١١٣٧ ه) استقبل الجايليون المرسلين الدومنكيين الذبن فتحوا رسالتهم في الموصل سنة ١١٧٥ (١١٦٣ ه) فافسح لهم الجليليون مجالاً واسماً لعمل ودافعوا عنهم حباً بالخير الذي كان ينشأ عن يدهم الى جميع الاهالي على اختلاف نحلهم واديانهم

وسعى اسماعيل بأشا مدة ولايته بتحسين شؤون الولاية وعمر الجامع المعروف بجامع الاغوات الشهير بمساعدة اخوته ابراهيم أغا وخايل أغا . ثم توفي سنة ١٧٣٣ ( ١١٤٦ ه ) ودفن في المقبرة القديمة بجوار الباب الجديد . وفي حياته عهدت ولاية الموصل لحسين باشا الدرندي . ثم للحاج حسين باشا ابن اسماعيل باشا سنة ١٧٣٠ ( ١١٤٣ ه ) وتداول أمرها سبع مرات لشهرته الذائعة . ثم خول الرتب السامية ولقب الوزير الكبير سنة ١٧٣٤ (١١٤٧) مكافأة له على خدمه الجليلة فوقفت على بابه الشعراء وهنأته بقصائدها نخص بالذكر منهم الشاعر الاديب « الشيخ محمد الغلامي » الموصلي وقد قرسط الوزير مفصدة ضافعة الابيات مطلعها :

أُورَقَ الِحْمَى لِم أَنت خاصبة كفا وسحب الندى لِم أَنتِ واكفة وكفا واشتهر الوزير الحاج حسين باشا في الحروب التي ثارت بينه وبين الاعجام حتى طبقت شجاعته الخافقين وغدا علماً يشار اليه بالبنان رأينا ان محمود الافغاني لما استولى على الدولة الصفوية عنوة وضبط

الباب الرابع

بلادها انتشرت فيها الفتن والمشاغب وأصبح أمرهم فوضى فاغتنمت الدولة العُمَانية من ذلك فرصة وشنت الغارة على البلاد العجمية وضبطت منها قسماً عظياً . ثم لما قام في الدولة الصفوية طهماسب الثالث وهو المعروف بكولى خان أو بنادرشاه كما مر عنه الكلام وتمكن من طرد الافغاني عرب البلاد الفارسيَّة وقهر اعداءه وأخذهم بحد السيف خضمت له بلاد الدولة الصفوية . وكان طهماسب عنيداً غشوماً كثير الحروب سفاكاً للدماء فانه بعـــد ما قمع شوكة الثائرين أرسل يطلب من السلطان محمود بن السلطان مصطفى الشاني اعادة البـ لاد التي ضبطها اختلاساً . ولما لم يلتفت اليه السلطان المثَّاني حمل بالاعجام على تبريز فاستولى عليها وعلى جهاتها . ثم أقبل نادرشاه بعساكره الجرارة على بلاد كردستان ووصل كركوك فحاصرها وافتتحها مع ما يليها . وكانت عــاكره حيثما مرت خربت ودمرت وقتلت الرجال وسبت النساء حتى ارتمدت فرائص أهالي هذه البلاد لشدة ما أصابهم من الهلع والويلات. ثم قدم الى بغداد سنة ١٧٣٢ ( ١١٤٥ ه ) وبعد حصار قصير افتتحها ونهبها وقتل من أهلها . وكان واليها احمد بك قد سهل فتحما له لاغتياظه من السلطان مجمود وبمله فتحه بغداد واطرافها سبر وزيره نركس خان بجيش يبلغ عدده ثمانية آلاف جندي الى الموصل فأقبل نركس خان الى الموصل بعساكره وأخرب بطريقه قرى عامرة كثيرة وهدم ما وجده في طريقه من العمران والآثار منهـا دير مارايليا ويسمى دير سعيد الواقع جنوبي الموصــل على مسافة خمس كبلو مترات

ان الحموي يصف حسن بناء هذا الدير وانتظامه واتساعه وما يحتاط به من القلالي العديدة ورهبانه الكثيرين . اما عن سبب تسميت بدير سعيد فيورد ان سعيد بن عبد الملك بن مروان الاموي الذي كان يتقلد يومئذ امارة الموصل في ايام اييه اعترضه مرض عضال فعالجه طبيب نصراني اسمه سعيد ولما عوفي الأمير من مرضه فوض طبيبه ان يطلب ما شاء من المكافاة فطلب

منه ان يبتني ديراً بظاهر الموصل وانب يهب ارضه فابتني الدير وسهاه باسمه Ly mark

قال صاحب وفيات الاعيان (١) :كنت اظن ان دير سعيد منسوب الى سعيد بن حمدان من ملوك الموصل الحمدانيين حتى رأيته في كتاب الدرة منسوباً الى سعيد بن عبد الملك الاموي . اه . والصواب ان هذا الدير سعى بتشييده مارايليا الحيري العربي جنساً والنصراني مذهباً في اواخر القرن السادس للميلاد (٢) كما شهد بذلك توما المرجى ويشوعدنا حالبصري مؤرخ الادبرة وابد الحموي هذا الرأي بما نقله عرب الخالدي ان ثلاثة من رهبان النصارى ( وهمارايليا ويسميه الجموي سعيداً وربان اوراهام وربان برعدتا ) اجتازوا بأرض الموصل قبل الاسلام بنحو مائة سنة تقريباً وابتني كل واحد منهم ديراً دعي باسمه

اما ما قيل عن سعيد بن عبد الملك الاموي الذي تولى امارة الموصل في خلافة أبيه سنة ٦٨٤ ( ٦٥ ه ) وتعميره هذا الدير فقد يكون صحيحاً وذلك استناداً على ما رأيناه في قصيدة كلدانية خطية لا يشوعيات الاربلي المعروف بابن المقدم (أواسط القرن الخامس عشر للميلاد) ان مارايليا ابرأ سعيداً أمير الموصل من مرض عضال اعتراه فبني له الأمير ديراً بجوار الموصل . وليس في ذلك أمر ممتنع حيث قد تحقق ان مارايليا عاش أكثر من مائة سنة كما يؤيده يشوعدناح البصري (٢) ولا بد أنه عاصر في آخر حياته الامير سعيد الذي في فرصة شفائه أكل له بنيان ديره ووهبه شيئًا من الأراضي المجاورة فسمى لذلك دير سعيد . وبقي هذا الدير عامراً آهلاً بالرهبان الكثيرين حتى قدم نركسخان وزير نادرشاه بجيوشــه فقتل رهبانه وخرب عمرانه وتركه قاعاً صفصفاً لا يسكنه أحد واليوم ليس في هذا الدير الاهيكله القديم وبمض

<sup>(</sup>١) ابن خاكان ج ١ ص ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) الطرهائي س ٩٤

<sup>(</sup>٣) كتاب العفة طبعة سيحان ص ١٥١

الغرف الحديثة البناء وحولها الانقاض القدعة

تقدمت الجيوش النادرشاهية الى الموصل وظهرت بغتة صباح اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٧٣٧ ( ١١٤٥ه) قبالة الموصل على مسافة نصف ساعة عند قصر علي قدوي باشا في أرض الغزلاني . فقام الحاج حسين باشا جمته المفطور عليهاوغيرته الشديدة واستحث هم الاهالي مستنهضا غيرتهم وحميتهم الوطنية بأقوال حماسية حتى ثار جميعهم وهبوا بسلاحهم الى حومة القتال يقودهم أسد الحروب الجليليون فالتحمت الحرب بين الفريقين ودامت من الصباح حتى العصر فابلي الموصليون في تلك الحرب بلاء حسنا وأظهروا فيها من المحاسة وضروب الشجاعة وفنون الحرب ما يتيسه له العقل وبدل على شديد وطنيتهم وغيرتهم . وكان قاضي الموصل يومئذ يحسن اطلاق المدافع فاطاق قنبلة واصاب زعيم جيوش العدو ومن ثم اندحرت جيوش نادرشاه ولاذت بالهزيمة منكصة على الاعقاب بصفقة خاسر . ولما ولى العدو نادرشاه ولادت بالهزيمة منكصة على الاعقاب بصفقة خاسر . ولما ولى العدو الشيوخ والاولاد وتهاليل النساء (۱) . واشتهر من الجليليين في هذه الحرب الضروس مراد باشا ومحد أمين باشا وعبد الفتاح باشا أخو الحاج حسين باشا الضروس مراد باشا ومحد أمين باشا وعبد الفتاح باشا أخو الحاج حسين باشا والاد عمه عبدي أغا ومصطفى أغا وعبيد أغا والحاج قاسم المفازي

فانشدت شعراء الموصل تصف هـذه الحرب وتنوه بالذكر الطيب على أسودها الجليليين . فقال الكاتب الاديب والشاعر اللبيب المرحوم حسن عبد الباقي مقرظاً :

قفا نصطبح ما بالاناء المجدد فاحياء اموات الغبوق على يدي وان حلف الساقي وانكر فضلة تبقت من الصهباء ذخراً الى غد فأي يمين والبنان خضيبة وفضلتها شمس ولست بارمد ولما بلغ نادرشاه خبر انكسار عساكره ورجوعهم عن الموصل بخيبة

و (١) او . خطية

المسعى شق عليه ذلك اذكان قد اشتهر بغزواته وفتوحاته الكثيرة في بلاد الهند والعجم والاتراك فعقد النية على ان يقصد الموصل بنفسه ويفتتحها عنوة ويقتل رجالها ويسبي نساءها ، لكنه انصرف عن ذلك لحاجة دعته ان يرحل الى بلاده . ولما كانت سنة ١٧٤٣ ( ١١٥٦ هـ) عبى جيوشه العديدة وجهزها جالعدد الوافرة والمؤن الكثيرة وأقبل الى الموصل

### الفصل الثالث عشر

قدوم طهماسب نادرشاه ثانية الى حصار الموصل

كان الحاج حسين باشا قداهتم سنة ١٧٤٢ (١١٥٥ هـ) بترميم اسوار الموصل وتقوية مستحكماتها وحفر أيضا خندقا حولها ثم بلغته حركة نادرشاه فاسرع الى تجييش المساكر وتدارك المهمات الحربية وكان نادرشاه قد قدم بغداد أولاً وطفق يتهددها برمي القنابل. فعمد أحمد باشا واليها الى الحيلة وأنفذ يقول لهُ ان يسير أولاً الىفتح الموصل وفي عودته يجد بغداد مفتوحة امامه. فنجحت حيلته « والحرب خدعة » ثم رفع نادرشاه الحصار عن بغداد وسار يجيشه الى الموصل وهو يرجى نفسه ان يكون أمر الموصل كالبصرة والحلة والقرنة وغيرها من البلاد الكثيرة التي افتتحها واستولى عليها. فانتشرت جيوش نادرشاه في اطراف الموصل واستولى على قراها واقضيتها المجاورة من ذلك كرمليس وبرطلي وقره قوش وتدعى أيضاً خوديدا أو باكزيره وتلكيف وباطنايا وتلسقف والقوش وكان يقتل النصارى ويسبى النساء والصبيان وأخرب عسكره مدناً كشيرة وقرى عامرة من النصارى واليزيدية من ذلك تلا، وكانت عامرة كثيرة السكان. ثم وضع بده على الأديرة ونهبها وقتل دهبانها منها دير مار اوراهام الواقع قريباً من قرية باطنايا وهو الى اليوم باق لا يسكنه أحد ( وقد شيد هذا الدير مار ابراهيم في أواخر الجيل السادس على ما يذكره عمر الطيرهاني بجوار قرية بامادا وربمــا بيث مادي من بلد نينوى

ويظن انها باطناية ) (1) وكان الرجال والنساء يفرون من وجههم فالتجأ كثير من أهالي البلاد والقرى المجاورة الى الموصل وتألبوا فيها فاستقبلهم الحاج حسين باشا وجبر صدع فلوبهم من هذا الطاغية وقوى عزمهم وشجعهم على قتاله وجهزه بالمؤن والاسلحة . وكان نادرشاه قد قارب من الموصل وأنقذ

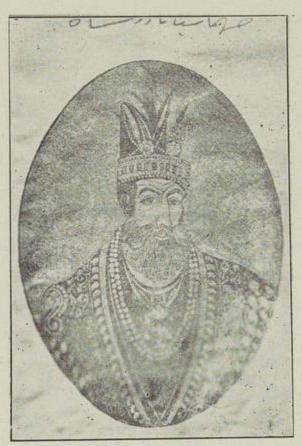

حى طهماسب كولي خان المعروف بنادرشاه ≫~

رسالة الى المفتي السيد يحيى يخاطب بها الحاج حسين باشا فجمع الحاج حسين باشا أهالي الموصل ليستحث هممهم فاجتمعوا اليه بسلاحهم في الجامع الاحمر الذي

<sup>(</sup>١) الطيرهاني ص ٤٩ و١٢٩

على ضفاف دجلة وقرئت عليهم رسالة نادرشاه وهذا بعصها :

باسم الله العلي الأعلى . الموصل الى مدارج العلى . هذا كتاب منا الى. العالم النبيل والنحرير الجليل المفتي يحبى أحياه الله كما يشتهيه ويتمناه وصانه من كل طارق وبلوى والى قاطبة قاطني الموصل حفظهم الله من المصيب والويل كي يوقظهم من رقدة الغفلة وسنة العثرة ويزيل عنهم الدهشة والوحشة فيستمعوا له وينصتوا استماع قبول واذعان وايقان واتقان . عسى أن تنجوا وتفرحوا ولاتلقوا وراء ظهوركم لقاء تعنت وطغيان تحزنوا وتندموا. واعلموا يااخواني المؤمنين . انا جند خلقنا من رحمة الله وغضه . فالبشرى ثم البشرى لمن اتبعنا وهدانا . والنذري ثم النذري على من خالفنا وعصانا . أو ليسلكم من آثار الماضين تبصرة ومعتبر الا فتذكروا خيار الهند والسند والترك في أعوذج وصل اليكم من وقائعهم وملاحمهم . ووقائع جيرانكم من أهل كركوك وما ولاها كيف تعنتوا فتندموا . ثم أطاعوا فنجوا . ذا خط في جلباب أمن وأمان وشفقة ودعة وامتنان فلا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة واتقوا فتنة لا تصيبن الذبن ظاموا منكم خاصة ولا تقدرون الدفاع فلا تعرضوا أعماركم للانقطاع. قال الله عز وجل من قائل « تعاونوا على البر والنقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » وورد في الحديث « ان من فرج عن أخيــه المؤمن فرج الله عنه سبعين كربة يوم القيامة . ومن رأى أخاه في حفيرة فأنجاه انجاه الله من النار ». وأرسلت اليكم كتابي وصحيفتي مع السيدين النجيبين الفخيمين قاضي كركوك حسن افندي ومصطفى أغا يوصلانه اليكم ويرشدانكم الى الصواب ويحذرانكم من العقاب فعليكم أن تنظروا اليه بعين الائصاف مجتنبين التعنت والاعتساف . واستقبلوا السلطان العادل الكامل الرؤوف والخاقان الأعظم العطوف أدام الله عزه وجلاله على مفارق العالمين تفرحوا وتسروا فان همته العالية معروفة بالشفقة والاستعطاف فلا تعرضوا أنفسكم لنزول نيران غضبه وشدة بطشه وسخطه . انما علينا البلاغ وعليكم الحساب

علينا آتام الحجة الغراء وعليكم سلوك المحجة البيضاء وليبلغ الشاهد منكم المستمع لكتابنا الغائب والسلام على كل من اتبع الهدى . اه

ومن منطوق هذه الرسالة يستدل القاريء على ثقة نادرشاه من نفسه لقوة جيوشه الكثيرة وعدده الوفرة

وبعد ماقرئت الرسالة على مسامع الخاصة والعامة النفت الحاج حسين باشا الى الأهالي وسألهم عن رأبهم فأجابه جميعهم بصوت واحد انهم مستعدون لما يأمرهم به وموافقون رأيه في اقتحام غمائر الحرب ولو كلفتهم اراقة دمائهم جميعاً . فأوعز الحاج حسين باشا الى المفتي باعطاء جواب ملائم . وهذا ملخصه :

باسم الله وما اعتصامنا الا بالله ومن لاذ بكهف كفايته كفاه وحاه . هذا كتاب فصلت آياته وتحدثت معجزاته . وظهرت شواهد دعوته وبيناته ظهور نار القرى ليلاً على علم بل هو أشهر كجامود صخر حطه السيل من عل الى ملاباشي (على أكبر) أجرى الله بذباب صمصام قهره من أذن رعونته قطرات الشرور المتصاعدة الى صاخدماغه من ابخرة النخومة والغرور وأخمدت شرارات تلك النية الفاسدة بصرصر الدمدمة الالهية كا أهلكت عاداً بالدبور وصل كتابكم المرسول الى العامة المشتمل بزعمكم على الطاعة فلا تغر نكم الحياة الدنيا ولا بغر نكم بالله الغرور مفتخرين به بأنكم جند الله مخلوقون من الغضب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . وقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا أيه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون . فالعياذ بالله أمن بعد ايماننا وطاعتنا لسلطاننا والمقاتلة دون أموالنا والمكافة عن أولادنا وعيالنا يهولنا منكم شقايق اللسان . ويروعنا سحر البيان ووسوسة الشيطان وكثرة الهذيان

قام الحمام على البازي بهدده واستصرخت بأسود الغاب أضبعه يا من يسد فم الأفعى بأصبعه يكفيه ما قد يلاقي منه اصبعه

فا وعيدكم عندنا الاكصرير باب. وكاطن لوح الهجير ذباب. أفرأيتم أن القصاب تهوله كثرة الفنم. أو الأسد الغمشمشم يدركه تراكم النعم. تذكروننا بما فعلتم بالسند والهند، وبما فعلتم مع أولئك العلوج، وتدهشوننا بما فتحتم من قلعتي كركوك وأربيل وترعبوننا بأمثال تلك الأباطيل. كلا ستعامون ثم ستعامون أزتاع بالقراع وكن الأسود الضارية ، والسباع الكوامر العادية . أسيافنا صقيلة ، وسطوتنا ثقيلة وحلومنا رزينة وفلوبنا كالحديد متينة ، وبلدتنا مجمد الله حصينة

لنا جبل يحتله من يجيره منبع يرد الطرف وهو كليل ستر المرش مسبول علينا. وعين الله ناظرة الينا. . . . وسيملم الظالمون أي منقلب ينقلبون . . . . ورثنا عن آباء صدق . ونورثها اذا متنا للبنين فلا سمعاً لكم ولا طاعة . وأهلاً بالسعادة والشهادة هذه الساعة

ردى حياض الردى يا نفس واتركي حياض غير الردى للشاء والنعم فما بيننا الا ما صنع الحداد من سيوف حداد ورماح مداد ويقبل الله في شأنه ما أراد

حرر عرف لسان الحاج حسين باشا الوزير الجليل والى مدينة الموصل المحروسة وحسين باشا والى حلب وكافة وجوه البلد وأعوامها والسلام

وبعد أن ختم الكتاب سلم الى يد الرسول ونهض أهالي البلدة نهضة واحدة للذود عن الأوطان. وجمع الحاج حسين عموم الاهالي الذين كانوا في القرى والجبال. ثم أمر باحضار أرباب الحرف والصناع وأوعز اليهم بالانكاش في اعداد اللوازم الحربية. أما بقية الاهالي فساروا الى خارج المدينة يشتغلون على الأسوار في نذل الحجارة والتراب فاشترك في هذا العمل جميع الأهالي من هاشمهم الى مخزومهم حتى أن بعض أفراد العائلة الجايلية شوهدوا ينقلون التراب تشويقاً للناس وتحريكاً لعواطفهم الجنسية. ثم سير الحاج حسين باشا الكتائب المنظمة خارج المدينة وعليها القواد والأمراء.

الباب الرابع

وخرج هو نفسه فيم بنقطة مناسبة. ثم تقدم نادرشاه بعد وصول المكتوب الله بعساكره الى جهة النهر الشرقية بجوار قرية يارمجه. وتقدم أيضاً أهالي الموصــل يقودهم الأمراء الجليليون الابطال ومعهم حسين باشا والي حلب العماكره. وقوج باشا عاكم سنجاق بعساكره وكتيبة من خيالة العرب البواسل وعددهم يبلغ نحو الخسمائة راكب. فانتشرت عساكر نادرشاه كالجراد : في تلك البقاع الواسعة وقد اصطفت للحرب. ثم حمل عليهم عبد الفتاح بك الجابيلي أخو الحاج حسين باشا بفرقته وعمره حينئذ أربع وعشرون سنة فعبر النهر الى الضفة الشرقيـة. ودارت بين الفريقين حرب طاحنة فحاول عبثاً الدرشاه ان يقطع عن المساكر الموصليه خط الرجعة . وكان الفضل في ذلك المباقة ومهارة قائدها البطل الهميم عبد الفتاح بك. وبمــد ضرب وطعن انسحبت العساكر الموصلية فقطعت النهر ودخلت المدينة وقد فتل وجرح منهم نفر يسير . أما خسائر العدو فكانت فادحة وقتل منهم في هذه المعركة -قائد فرسانهم واسمه جيلوخان ودفن بقرية تسمى الى اليوم باسمــه « قرية جيلوخان » وهي على طريق الخذر تبعد عن الموصل ساعتين تقريباً . ولما كان اليوم الثاني أغلقت أبواب المدينة وصعدت العساكر الموصلية على القلعة وأقام بعضها على الاسوار . ثم تقــدم العدو وعدده ثلاثمائة الف محارب ونيف واحتاطوا بالقلعة والاسوار وأنفذوا الى الحاج حسين باشا رسولا آخر يتهددون به الاهالي ويقولون لقد تقرّر عندنا ضبط مدينتكم فعلي كم سفك المدماء والعصيان على أوامر الشاه . ولمـاذا تطوحون بأنفسكم وأموالكم في مواضع الهلكة والتلف. انما عليكم الاتساموا فتسلموا . فأجابهم الحاج حسين بإشانحيُّهَا آمالهم قائلًا: اننا لواثقون بالله ان يمدنا بالنصر المبين . فما بيننا وبينكم الا السيف والسنان فلا تعاودونا بالرسل والتهديدات وان أتانا منكم رسول آخر لاعيدنه اليكم جثــة بلا راس فتقدموا ولا تبطئوا « لا يفلح الساحر حيث أتى » ثم عاد الرسول متعجباً من بسالة الاهالي وثباتهم. فأبلغ نادرشاه

ما سمعه ووعاه ومضى على ذلك أربعة أيام. ولماكان اليوم السادس من عودة البعثة الاخيرة أحاطت عساكر العدو بالمدينة . ثم قطع نادرشاه دجلة ودار حول المدينــة ليفتقد المواقع ويطلع على مناعة الاسوار وقوتها وعاد الى خيمته . وفي اليوم الاول من شعبان اجتمعت العماكر النادرية الى الجامع الاحمر فنقلوا الحجارة والتراب وبنوا ازاء السور والقلعة اثني عشر استحكاماً ووضعوا عليها المدافع . وكان الحاج حسين باشا أيضاً قد وضع المدافع على ابراج الاسوار وصوَّبها الى جهة العدو . وفي اليوم السادس من شهر شعبان بدأ نادرشاه باطلاق القنابل الني كانت نهاراً تتساقط على الاسوار كالمطر . وليلاً تتناثر كنجوم من أديم السماء . وقد ملاً رعيد صوتها تلك الا فاق . وأقام نادرشاه ثلاثة أيام بلياليها يطلق قنابل مدافعه حتى قيــل انه ألتي على المدينة والاسوار في تلك المدة ما ينيف على خمسين الف قنبلة . والى اليوم يرى من هذه القنابل في دار الحكومة وامام بعض البيوت حيث كان الاهالي يجمعونها لكثرتها ويجعلونها في أرض دورهم .ومع هذا فان التضييق الشديد مازاد الاهالي الا اقداماً وثباتاً على مناوأة عدوهم والذب عن حياض أوطانهم ثم ان نادرشاه طفق يحاول هدم الاسوار التي قاومت بمتانتها قنابل المدو ولم تتزعزع . وكالت على الباشطابية الواقعة في شمالي الموصل بجوار جامع الامام يحيى أبي القاسم العساكر العديدة يصلون العدو حرباً حامية باطلاق قنابلهم . وكان محافظ هذا البرج ليلاً الحاج حسين باشا نفسه وفي النهار كان يطوف هو وأولاده حول المدينة لافتقاد المواقع والجند فيشـجعونهم ويوزعون عليهم اللوازم الحربية ويجندون شجعانهم بالهدايا والذهب. وأقام نادرشاه في هــذا الموقع ازاء جامع الامام يحيى أبي القاسم خمسة عشر يوما يلياليها أطلق فيها من القنابل نحو مائة الف (١) ثم تحول بفرقة الجند من يارمجة الى قربة قاضيكند الواقعة قبالة باشطابية وجمع قوته ازاء هذا البرج الباقي الى

ال أو . خط

الباب الرابع

اليوم يشرف على دجلة وهو خير أثر عن الأسلاف . ثم أمر باطلاق القنابل الشديدة على هـذا البرج العظيم وكانت جنود الموصل تقابلهم من أعلاه بشجاعة لا نظير لها • لكن تلك المرميات العديدة المتوالية التي كان العدو يلقيها هدمت جانباً من البرج فخارت عزائم الاهالي واستحوذ عليهم الفشل والقنوط . ولما رأى الحاج حدين باشا سوء المصير وان المدينة أوشكت أن تقع بيد العدو صالح الجند وشرع يستحثهم ويحرك فيهم روح الوطنية ويذكرهم ما سيحل بهم اذا دخل العدو الى الاوطان ثم أو عز حالاً باحضار العملة والبنائين والصناع فباشروا بلحم الصدع وستر الثامة ولم بمض على ذلك ساعات حتى غدا البرج سالما لاشعب فيه

ولما لم يفلح نادر شاه بهذه عمد الى اخرى فأمر بحفر ثلاثة الغام في السور وقدأ حدثت تلك الالغام اضراراً جسيمة غيرأن الاهالى بغيرتهم ونشاطهم كانوا يتلافون هذه الاضرار بحيث لم يهجعوا ليلاً ونهاراً فكانوا ليلاً يصلحون الخلل ويرممون النامات الطارئة على الاسوار ونهاراً بحاربون العدو بجلد وثبات عجيبين

ودامت الحرب أياماً كثيرة حتى آيس نادر شاه وأعياه فتح الموصل خممد الى اغفال اهاليها بالمسير عنهم أياماً حتى يركنوا ويأووا الى بيوتهم مطمئنين ثم يباغتهم على غرة

فكف عن الحصار وسار بجيوشه الى جزيرة ابن عمر حيث وضع السيف وقتل ونهب وسبى النساء . ثم دخل بيعة النصارى من الكلدان وكانوا قد النجأوا اليها يوم الاحد للصلاة خوفاً من ذلك الطاغوت . فرسخ ذلك المصلى بدم الابرياء وصنع مذبحة مهولة . ولما فرغ منها فاجأ الموصل فالفاها أمنع من عقاب الجو . اذ كان أهلها مدة غيابه قد زادوا في تحصينها وحكموا أسوارها واستحضروا المؤن والعدة . فد الجسور على الخنادق وعبرت جنوده كالجراد عدداً والسيوف بأيديهم مصلتة والقنابل من خارج تلقى على

على المدينة تترى . أما جند الموصل فلم يحفلوا بهم بل حملوا عليهم وقتلوا منهم. عدداً عظيماً حتى كسروهم ودفعوهم على الاعقاب مفشو لين . ثم جمع العدو قو ته-واستأنف الهجوم ودامت هذه الممركة نحو ثماني ساعات في آخرها تبدّدت العساكر النادرشاهية وولوا منهزمين . وحاول نادرشاه ان يقوي عزم. المنهزمين فلم يصغوا اليه بل ما زالوا هاربين لا يلوون على شيء حتى قطعوا دجلة الى مفسكرهم. وقد قتل منهم الى هذه المعركة الاخيرة نحو ٠٠٥٥ قتيل. وأما من العساكر الموصلية فلم يقتــل الا مائة نفر لا غير وبعض الجرحى. ولما أيقن نادرشاه بعجزه عن فتح المدينة وتأكدانه لا ينال منها قلامة ظفر وتذكر قول أهاليها انهم لا يسلمون المدينة وفيهم عرق ينبض. ثم لاحظ العار الذي يلحقه برجوعه خائباً عنهم عول على ابرام الصلح فأرسل الى الحاج حسين باشا رسولاً يدعوه الى الصلح فأبي الحاج حسين باشا مصالحته وأجابه مع الرسول اننا مستعدون للمدافعة عن مدينتنا . وان كذبت احلامكم فلَّيس لكم الا ان تمودوا الى بلادكم والسلام. ولما رجع الرسول الى نادرشاه سأله عن المدينة وعن الاخربة التي أحدثتها قنابلهم فأُجابه الرسول كنا نظن ان قنابلنا لم تترك فيها شيئاً من العمران لكنني ألفيتها لا أنر فيها لتلك القنابل الكثيرة. ووجدت خلقها شديدي البأس ثابتي المزيمة مصرين على محار بتنا(١١) فكتب نادرشاه ثانية مكتوباً الى الحاج حسين باشا يلتمسه ارسال اثنين من قبله لوضع قاعدة يستقر عليها الصلح . فاستدعى الحاج حسين باشا القاضي ومفتي الشافعية الغلامي وقره مصطفى بك وأرسلهم الى قرية قاضيكند حيث كان نادرشاه مخياً برجال بطانته فلما بلغ الرسل الى فسطاط نادرشاه استقبلهم بحفاوة وبش بهم وأسدى جزيل الثناء على عزم الاهلين وثباتهم وقال ليس مقصدي من الموصل الا تصحيح مذهب أهل السنة والشيعة . وبعد المراجعة تقررت قواعد الصلح بين الطرفين وخلع نادرشاه على الرسلي. ثم ان الحاج

<sup>(</sup>١) منهل الاولياء

الباب الرابع

حسين باشا أهدى تمانية رؤوس من جياد الخيل وأحسنها وأنفذها مع ابن عمه الحاج قاسم أغا . فخلع نادرشاه على الحاج قاسم أغا الخلع المثينة ثم أطلق الفريقان الأسرى . ولم ترسل شمس اليوم الرابع من رمضان أشعتها القرمزية على قمة البرج العالي ( باشطائية ) أثر البطاية والاقدام الا وكانت العساكر



حر صورة البرج الأعلى ( باشطابية ) وجامع الامام ابي القاسم يحي كالله المادر شاهية تسير متجهة نحو الشرق بقلب هالع وقدم مرتجف وهي تلقي فظرة وداع أخيرة ملؤها الهيبة على مدينة كللتها أشعة الشمس الذهبية بأكليل الظفر والانتصار

ففتحت الموصل أبوابها . وكاذ ذلك اليوم يوماً حافلا تغنى فيه الشعراء مقرظين منقذ الموصل وواليها الحاج حسين باشا . ولأحدهم قصيدة منها :

هـذا الحسين المحتشم صدر النوال في الندى مولى المكارم والأم سيف الجلال في العلى بور الهـداية والهـدى عين الماحة والكرم سيف العلى مهندا ماحي المكاره والظلم

ولقد لخص هذا الحادث الشهير الأبلانزا الدومنيكي (1) وهو معاصره تقريباً « خيم طهماسب نادرشاه ازاء الموصل على الضفة اليسرى من دجلة على قمة تل مجاور لنبي الله يونس وصوب على المدينة ١٦٠ مدفعاً و ٣٠٠ مرمية (هاون) وكان أهالي الموصل شديدي العزم قد حلفوا على الدفاع الى آخر رمق من الحياة واقسموا على ان يقتلوا النساء شهامة اذا تمكن الفرس من المدينة . اما الاعجام فانهم حاصروا المدينة حصاراً شديداً اثرين وأربعين يوماً القوا في مدتها ما ينيف على أربعين ألف مرمية وهجموا خمس هجمات شديدة على الاسوار فدفعهم جند الموصل بشجاعة عظيمة وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . وبعد ان اقام الاعجام كل هذه المدة ولم يفلحوا بشيء رجعوا عن المدينة خائبين وقد فقدوا رجالهم ومؤنهم . وعجيب انه لم يقتل من أهالي البلدة الا خائبين وقد فقدوا رجالهم ومؤنهم . وعجيب انه لم يقتل من أهالي البلدة الا حريم البتول فبنيت كنيستها وجعل لها وقف من أربعة اطرافها ١٠٠ متراً عرضاً حولها» اه

وبالحقيقة ان هذا الانتصاركان عجيباً نظراً الى يأس الأهالي وضعفهم ونقص معداتهم بالنسبة الى قوة العدو العظيمة بالرجال الكثيرة والعدد الوفيرة ولهذا فقد نسب الحاج حسين باشا نفسه وقاطبة أهالي الموصل على اختلاف اديانهم انتصارهم الجليل الى شفاعة العذراء والقديسين الذين هدم هذا الطاغية هياكلهم ومعابدهم (٢) وعليه فيروي سكان الموصل الى اليوم عن الاقاويل الماثورة انه شوهد من سطح كنيسة العذراء الطاهرة اشخاص يحمون المدينة ويردون عنها القنابل مصوبينها الى جهة العدو ويؤيد ذلك الحس العام . هذا ما رأيناه منقولا عن تاريخ الموصل لياسين افندى العمري (١) حيث يذكر عن سبب سعي الحاج حسين باشا بتجديد كنيسة العذراء التي حيث يذكر عن سبب سعي الحاج حسين باشا بتجديد كنيسة العذراء التي

<sup>(1)</sup> Couronne de rose Nº 12 - 1907

<sup>(</sup>٢) مختصر تواريخ الكنيسة للمعلم لو و و المذيل من الحوري يوسف دارد س ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) أو · خطية

تهدمت خلال تلك الحرب. ويقرأ في هذا التاريخ انه قد تجددت وترممت في تلك الآونة ثماني كنائس في الموصل على نفقة الحاج حسين باشا نذكر منها كنيستي العذراء الملقبتين بالطاهرة الواقعتين الى الجهة الشمالية من المدينة قريباً من النهر تدعى « التحتانية » وهي للكلدات والأخرى « الفوقانية » وهي للسريان القديم

وقد تجددت كنيسة الطاهرة للكلدان بهمة الحاج حسين باشا سنة ١٧٤٣ ( ١١٥٦ ه ) بوكالة زكريا الصايغ وكان هذا يومئذ صرافاً في الحكومة عند الباشا المذكور. وقد وقفنا على القصيدة التي نظمها حسن عبد الباقي افندي الأديب البارع حين جولانه مع حسين باشا على سطح الكنيسة المذكورة

بعد الفراغ من عمارتها وهذه هي :

عرّج بنا يا أخا الاسرار معتسفاً لبيعـة ملئت عزاً وتقـديسا وافصد بنا قاعةً للطاهره بنيت حتى بها نذهب الاتراح والبوسا فيها أناجيل لأتحصى فضائلها کم عبدت کل مطران وقسیسا وتیمت کم وکم رهبان بهجتها وفي الاوائل كم دقوا نواقيسا قم واستمع سحراً الحان نغمتهم تخالهم في ظلام الليــل فأنوسا في هيكل الدير قم وانظرتر عجباً من الاشعة كالمصباح مقبوسا فمذ قدمنا سألنا من أخ ثقة منشاد اركان شيء كان مدروسا فقيل لي زكريا بالبنا سبب بعزم ليث ممام قامع الروسا عالي الجناب وزير ضيغم بطل حسين قام لها للضد دبوسا لا زال سعده بالاقبال مبتدراً واعداؤه لم تزل بالذل والبؤسا جوزيت يازكرياالاجرمنءيسي امواله صح في التاريخ جاد بهـا

يستفاد من مضمون هذه الأبيات ان كنيسة الطاهرة كانت كنيسة الدير الاعلى وهو ديرمار جبرائيل حيث ينوه بالذكر الطيب عن رهبانها ونواقيسها قديماً كما يستفاد أيضاً ان كنيسة الطاهرة في زمن الشاعر كانت آهلة بالرهبان

الذين يشبههم بالنباريس ويدعو قارءه ان يصغي الى اصواتهم الشجية في صلواتهم السحرية ، فاما ان هؤلاء الرهبان الذين يذكرهم الشاعر كانوا يسكنون يومئذ الدير الاعلى بعد خرابه فيما بقي لهم من الغرف أو القلالي أو انهم بعد خراب الدير المذكور انتقلوا وسكنوا في كنيسة الطاهرة نفسها أو في ما يجاورها . في الابنية

## الفصل الرابع عشر

في آخر ايام الحاج حسين باشا وفيمن خلفه من الوزراء الجليليين

في آخر حياة هذا الوزير الجليلي أي سنة ١٧٥٦ ( ١١٧٠ ه ) حدث في بلاد ما بين النهرين برد قارص لم يسبق له مثيل حتى جمد النهر فاشغلت الناس هذه المصيبة واوقفت اشغالهم واعمالهم وسدت بوجههم ابواب الارزاق وسبل المتاجر وعقب ذلك جوع مدقع فان القحط كان قد ضرب اطنابه في ديار بكر وشمات هذه الكارثة بلاد الموصل أيضاً . وكان ذلك من أكبر الشدائد والضيقات فان البرد القارص اتلف المزروعات والمواشي وزاد على ذلك انقطاع وارد الغلة لعدم وجودها في البلاد المجاورة وقلة وسائط النقل لجلها من البلاد البعيدة . ولما كانت السنة التالية وهي سنة ١٧٥٧ امل الناس الخير والبركة لجودة المزروعات التي كانت تبشر بخص وخير . وقبل السيم المحصادون يدهم على الزروع بفتة فاتلف خضراءها وغضراءها ولم يدع منها حبة واحدة فاحتار الناس لهذه الأزمة الشديدة وضاق بهم المخلص فهلكت الدواب والبهائم وتشتت الناس الى البلاد البعيدة طلباً للرزق وهلك منهم كثيرون في الطرق . وقد افاضت العائلة الجيليلة خيراتها على الفقراء وفتحت لهم اهراءها وأخذت توزع عليهم المحوات بسخاء حاتمي

توفي الحاج حسين باشا اثناء هذه الكارثة أي سنة ١٧٥٧ ( ١١٧١ هـ )

وعمره ٣٣ عاماً (١) وقد أدى للاوطان خدماً جليلة فتقلد الحسم في قارص والبصرة وشيد في الموصل جامعه المعروف باسمه أي جامع الباشا وفيه دُفن. وخلف من الاولاد أربعة يذكرهم منهل الاولياء وهم الغازي محمد أمين باشا وسعد الله بك وأسدمد بك وحسن بك (٢) ، واشتهر بوقت وزيره الحاج سلمان أغا . وبعد وفاة الحاج حسين باشاوردت الاوامر من الباب العالي بتقليد منصب الولاية الما ابنه محمد أمين باشا . وكان محمد أمين خبيراً بشؤون الادارة شجاعاً ذا فكر ثاقب ورأي صائب تفنت الشعراء بمديح حسن اخلافه وكرم طباعه فقال فيه بعضهم :

كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي الي عينيك نوراً ثاقبا وكان في حياة أبيه قد تقلد المناصب الرفيعة وشام برق الأمور وخبر غها وسمينها فانه خول رتبة ميرميران سنة ١١٥٦ وكان عمره آ نئذ ثلاثاً وعشرين سنة وفي سنة وويسنة ١٧٥٢ (١١٦٦ه) أقبم على اصلاح الخلل والفساد الذي كان عائياً في سنجار واطرافها فأحسن القيام بهذه المهمة وابرز شجاعة حببته الى اولياء الأمر . ثم انه سافر الى كوتاهيه مع ابيه واقام فيها مدة غير يسيرة في الاشفال والمهمات والمناصب التي كان والده يتقلدها . وتولى ايضاً حكم بغداد ثم حكم الموصل ثلاث دفعات وكان وزيره في اثنائها صلتان اغا ابن الحاج سليان اغا . وخول امين باشا رتبة الوزارة السامية سنة ١١٧٦ ( ١١٨٠ ه ) . ثم انتقل الى ديار بكر لاصلاح شؤونها سنة ١١٨١ ه وبعد مضي ستة اشهر انتشبت الحرب بين تركيا وروسيا وحينئذ تبلغه الأمر بالمسير الى ميدان الحرب فسار برجاله الى ساحة الفتال حيث ابرز شجاعة ودربة احرز بها شهرة عظيمة . برجاله الى ساحة الفتال حيث ابرز شجاعة ودربة احرز بها شهرة عظيمة . أصلح بين الدولتين رجع الغازي محمد امين باشا الى القسطنطينية فرى له الصلح بين الدولتين رجع الغازي محمد امين باشا الى القسطنطينية فرى له الصلح بين الدولتين رجع الغازي محمد امين باشا الى القسطنطينية فرى له

<sup>(</sup>١) طومار

<sup>(</sup>۲) توفیق فکرت س ۲۹۰

استقبال شائق وخصه بالاكرام السلطان عبد الحميد خان الأول واثنى عليه مقدراً شجاعته. وعاد الىالموصل سنة ١٧٧٥ ( ١١٨٩ هـ) وبعد وصوله اليها بشهرين اعتراه مرضعضال فتوفي وعمره سبع وخمسون سنة عن نجلين كريمين هما سليان ومحمد وسيرد ذكرهما في محله

وتقلد ايضاً حكم الموصل عبد الفتاح باشا بن اسماعيل باشا الجليلي سنة ١٧٦٩ (١١٨٣ هـ) وكان عبد الفتاح باشا قبل هــذا الناريخ قد رحل الى بغداد لنزاع جرى بينه وبين بمض الاهالي ثم خول وهو في بغداد رتبة ميرمبران وولي حكم الموصل بارادة سلطانية . فلما قدم الموصل خشيه اعداؤه وخصومه وخافوا ان يقابلهم بالسوء لكن سهمهم طاش فان عبد الفتاح باشا عاملهم بما فطر عليه من اباءة النفس وشرفها وقابلهم باللطفوالبشاشة واحسن اليهم اذ لم يتنازل الى الاستئثار منهم شأن النفوس الخسيسـة. ثم خول عبدالفتاح باشا رتبة الوزارة السامية وقلد منصب ولاية طرابلس فرحل الى الولاية المذكورة سنة ١٧٧٢ ( ١١٨٦ هـ ) ليصلح فيها بعض الشؤون واناب عنه على الموصل ابن عمه احمد أغا وفي مدة غيابه شغب بعض اهالي الموصل على احمد اغا وطلبوا قتله وعلى هذا انقسمت الاهالي الى فرقتين فرقة عاصية وفرقة مواليـة لاحمد اغا وافضى بهم النزاع الى سل السيوف وسفك الدماء وزاد في الطين بلة فشيان الطاعون في الموصل ونواحيها فمات فيه خلق كشر. قال صاحب منهل الاولياء : كنا نصلي على الجنائز عند الباب الجديد فعددنا الموتى الذين اخرجوا من ذلك الباب فجاوز عددهم مائة وعشرين واجتمعت الجنائز يوماً في المصلى وكناكل فرغنا من واحدة جاؤا بأخرى فسقط بعض الحاضرين في المصلى فرفعناه وادخلناه المسجد فلم يكن ساعة الامات واحصينا يوماً عدد الذين دفنوا خارج المدينة فبلغ الفاً ونيفاً . اه

وقد احصي عدد الذين اخرجوا من ابواب المدينة ليدفنوا في المقابر التي خارج البلدة فبلغ مجموع ذلك مائة الف هـذا عدا الذين دفنوا من المسلمين

والمسيحيين في المساجد والـكنائس. وقد عرف من احصا آت الجنود المقلدين حراسة ابواب المدينة بأنه لم يبق بعد انتهاء الطاعون الانحو الخس من سكانها في قيد الحياة (1) ومن ذلك يستفاد ان عدد اهالي الموصل يومئذكان ماينيف على ١٢٥٠٠٠ . وفر الكثيرون من الأهالي هاريين من وجــه هذه البلية السوداء وتركوا اموالهم ودورهم فقراء ومنهم الذين ماتوا في بيوتهم ولم يشعر

احدبهم فاضحت مخادعهم قبورآ لهم

وردتالأ وامر بتقليد منصبالولاية للوزير سلمان باشا بزمحمد امين باشا وكان عبد الفتاح باشا قد توفي اثناء سفرته في الشام ودفن فيها في القدم فأعاد سليمان باشا الامن الى نصابه واصلح احوال المدينة . ثم عهدت اليــه ولاية بغداد اليضاً سنة ١٧٧٩ (١١٩٣ هـ ) وولي اليضاً سيواس وبعده قارص وكان حينتَذ على ولاية الموصل عبد الباقي باشا احد خواص والي بغداد. وكان عبد الباقي باشا عاتياً ظلم الاهالي واستنزف اموالهم ثم شن بعسكره الغارة على اهالي العادية فنهب اموالهم واستاق دوابهم والحق باهالي تلك النواحي اضراراً جسيمة وبينماكان عائداً بالغنائم الى الموصل قطع طريقه أهالي العادية وحملوا عليه حملة واحدة فناوشهم القتال وفي اثنائه اصابته ضربة قاضية فخر صريعاً وتشتت عسكره فأخذ اهالي العادية إموالهم ورجموا الى اماكنهم (٣) ولمسا وصل خبر مقتله الى عاصمة العثمانيين وردت الأوامر بتولية سليمان باشا الجليلي على الموصل (٣) وذلك سينة ١٧٨٥ (١٢٠٠ هـ). ثم عينه السلطان العثماني على كبح جماح عشاير الرشوال فجعل تحت امره اثني عشر والياً ليساعدوه في هذه المهمة . ولما عصى عمر باشا والي بغداد على السلطان أرسل سليمان باشا بارادة سنية الى بغداد لحاربةالعاصي فسار اليه وظفر به. وكان الوزير سلمان باشا متصفاً بجليل الاخلاق مع الحزم واصاله الرأي . وقــد تداول ولاية الموصل

<sup>(</sup>۲) جودت ج ۲ س ۲۹۰

دفعات جدّ د في خلالها اسوار الموصل فارّخه الشاعر المجيد عثمان بكتاش الموصلي بهذه الابيات:

شاد هـذا السور سلطان المدى صاحب الشوكة في هذا الاوان قائم ذو المجـد في اتقانه حاكم الوقت سلمان الزمان ربّ فاجعـله اماناً للورى وبالطافك محروساً مصـان وبباب الحـكم عدلاً ارخوا فادخـلوه دار عزر بامان

ذكر صاحب منهل الاولياء عن الحاج عبد الباقي باشا بن عبيد أغا الجايلي انه تولى ولاية الموصل سنة ١٧٨٤ ( ١١٩٩ هـ ) وتوفي اثناء حملته على البزيدية العصاة فخلفه فيها محمد باشا بن أمين باشا سنة ١٧٨٩ ( ١٢٠٤ هـ ) واستوزر بكر افندي بن يونس افندي وعمر جامع باب الابيض أو باب البيض وجامع المحمودين مع مدارسهما ومدحته الشعراء فقال فيه بعضهم:

ولقد رويت عن الثقاة روايةً عن ذلك الملك العظيم السؤدد ان المحامد والمحاسن كلها جمعت وصارت للوزير محمد

ثم خلفه في الولاية نمان باشا بن سليمان باشا سنة ١٨٠٧ (١٢٢٧ هـ) وعمر الجامع الشهير المعروف بجامع النمانية مع مدرسته . ولم يحكم نمان باشا الاسنة واحدة وفي عهد ولايته جاهر اليزيدية بالعصيان والحشوا في الاطراف سلباً ونهباً حتى قطعوا الطرق عن المسافرين ثم تجمعوا من النواحي البعيدة واشهروا الحرب على الحكومة المحلية فسار اليهم نمان باشا بعساكره وقاتلهم واخضعهم . وكان قبل ولايته بنحو أربع سنوات أي سنة ١٣١٨ هجرية أقبل على باشا والي بغداد لتأديب بعض قبائل اليزيدية الذين كانوا قد قطعوا السبل فحمل على سنجار وخرب ودمر القرى واتلف المزروعات والبساتين وأجبر العصاة على الطاعة (١)

<sup>(</sup>۱) جودت ج ۷ س ۲۵۴

## الفصل الخامس عشر

#### كلة استطرادية في الشيعة اليزيدية

لماكان معظم اتباع هذه الشيعة يقطنون القرى المجاورة للموصل وفيها أكبر رجالهم وأعظم معابدهم رأينا ان نلخص كلاماً عنهم . اننا لم نقف على حقيقة تسمية اشياع هذا المذهب باليزيدية فقد ذهب البعض الى ان تسميتهم باليزيدية تنسب الى يزيد بن سلمى . والقول الاصوب والاصح "ان ينسب تمليل تسميتهم بذلك الى اله كانوا يعبدونه اسمه يزد أو يزدان . فقد الى في تاريخ كلدو (1) نقلاً عن توما المرجي (القرن التاسع للميلاد) الذي يذكر في (كتاب الرؤساء ٥ فصل ١١) عن أهالي مدينة موغان انهم كانوا يعبدون صما اسمه يزد . فيقول المؤلف قد يكون فيا ذكره توما المرجي اصل تسمية هذه الشيعة باليزيدية على ان كلة يزدان تعنى «اله» باللغة الفارسية

واورد المسر لايارد السائح الانكليزي الشهير عن تيوفانيس المؤرخ اليوناي الذي كان عائشاً في القرن السابع للميلاد العبارة الا تية « ان الامبرطور هرقليوس خيم بجنوده قريباً من مدينة يزدم » . وظن الماجور رولينصن ان « يزدم » كانت من مدن حدياب فيقول الاب مارتان : قد تكون هذه المدينة أول مكان انتشرت فيها الشيعة اليزيدية . وكتب الموسيو (سه الله المدينة أول مكان انتشرت فيها الشيعة اليزيدية . وكتب الموسيو وقد أعطيت لهم من كتبة الاسلام في القرن الثالث عشر (٢) . اه . فرمى الكاتب كلامه على عواهنه ولم يدع رأيه هذا ببينة ولا قدم لنا سبباً في ذلك النرى ماهو وجه العلاقة بينهم وبين يزيد بن معاوية ( ١٧٩ ميلادية ) أويزيد ابن عبد الملك ( ٧١٩ ) أو يزيد بن الوليد ( ٧٤٣ ميلادية ) أويزيد ابن عبد الملك ( ٧١٩ ) أو يزيد بن الوليد ( ٧٤٣ ميلادية )

<sup>(1)</sup> L'Abbé Martin وسع

<sup>(2)</sup> Recueil de textes et de documents sur les Yezidis p. 7

ان اصحاب هذه الشيعة يسكنون بجوار حلب ووان وارضروم ويكثرون في نواحي الموصل على يمين دجلة في سنجار وعلى يساره في الشيخان عند معبدهم الشبخ عدي ويبلغ عددهم ما ينيف على ٣٠٠٠٠٠ قال الأب مار تال ومنهم اي البزيدية في جبال قوقاس وعلى سواحل بحر قزيين وفي جبال الطاي الى كمجتكا ومنهم في بلاد الصين ولكن باسم آخر

اما ديانتهم فهي مانوية المبدأ وقد ذهب بعض المؤرخين الى انها تتصــل بمذهب زردشت القائل بوجود الهين . وتفرض هذه الديانة على اصحابها تقديم العبادة للشمس وللشيطان لأنه مبدأ ااشر كما يعلم المذهب الزردشني وجود الهين هما هرمزد اله الخير واهيرمان اله الشر فيمتقدون بوجود اله الخير الذي لاحد لصلاحه ورحمته وهو فوق جميع المخلوفات كما يعتقدون ايضاً بالشيطان وهو ملاك ساقط مشجوب يقدمون له العبادة تخلصاً من شره لا لاستحقاقه الذاتي . ويبرهنون \_ مبرئين انفسهم من الخطأ في ذلك \_ ان الله الذي لاحد لصلاحه وجوده ومحبته للخلائق لا يفعل بهم شراً لأنه صالح. اما الشيطان فهو منقاد طبعاً الى عمل الشر لانه مصدر الشر ومبدأه. وعليمه فالفطنة تقضي على من يريد سعادة الحياة أن يهمل عبادة الله الصالح بطبيعته الذي لا يشاء عمل الشر ويطلب ولاء الشيطان وحمايته تخلصاً من اذاه . اذ للشيطان وحده أن يسلط الشرور وأن يدفعها . فيعبدون الشيطان باسم الملك العظيم أو ملك القوة المقهور من مبدا الخير . اما مبدأ الخير فيملك مدة الف سنة وهي اجل غير محدود وعند نهايتها تستمر نيران حرب عوان بين اله الصلاح واله الشر وفيها يتهيأ لاله الشر اما أن يحرز الغلبة او يبرم صلحاً مع اله الخيروكاتنا الحالتين سـتعودان بالنفع العظيم على اتباعه واشياعه يرأس الامة البزيدية جماء أمير من شيعتهم يسمونه أمير الشيخان. ويقيم في الشيخان الواقعة في شمال شرقي الموصل على مسافة ٤٥ كيلو متراً .. واهم قرى الشيخان قرية بيث عذري الشهيرة في تاريخ الكلدان حيث يقيم أميرهم. ولهذا الامير سلطة مطلقة على اليزيدية وتحت أمره أمراء ثانويون. يخضمون له ويبلغون أوامره الى جميع النواحي . ورئيسهم الديني الاعلى هو الشيخ الاكبر ويدعونه « بابا شيخ » وتحت يده جملة من الشيوخ يتلقون أوامره في متعلقات الدين ينفذونها في الشعب كل في مركزه وناحيته وللشيخ الاكبر فقط حق التشريع في الامور الدينية كتحديد الصوم والصلوات والتحريم الى غير ذلك . ومن يتعدى على أوامر الامير الاكبر أو الشيخ الاكبر يعرض نفسه الى اشد القصاصات وهو استباحة بيته وأمواله. وهاتان الرتبتان الامارة والمشيخة محصورتان في عائلتين يتقلدها السلف عن الخلف . وليزيدية عوائد وتقاليد غريبة كنفرتهم مر اللون الازرق وكراهيتهم العظيمة الخس وعدم تلفظهم بحرفي الطاء والشين ولهذا يسميهم الأوربيون (همينه المنفيمة الخس وعدم تلفظهم بحرفي الطاء والشين ولهذا يسميهم الأوربيون (همينه ومن يتعدى على ذلك يقع تحت طائلة الحرم الديد ولا يحل منه الا

بعد تعديمه الدوبه الصارمة والعرامة النفذية ولم أيضاً مواسم شي في بحر السنة منها ان يزورواكل أول أربعاء من نيسان رومي قبور أمواتهم بالدفوف والمزمار . ثم يأكلون ويشربون عليها ويطعمون الفقراء . ويوم الحيس الثاني يجتمعون في بعشيقا في محل يدعى الشيخ محمد . ويوم الجمعة يجتمعون لارقص أيضاً في بعشيقا . والجمعة التي تلي يجتمعون لارقص في قرية دراويش عند قبر حسن فردوش . والجمعة الثالثة يزورون بالطبول والمزمار قبر الشيخ أبي بكر الواقع قريباً من باحزاني يزورون بالطبول والمزمار قبر الشيخ أبي بكر الواقع قريباً من باحزاني أي مشهد الالعاب أو ميادين الطراد . ولايزيدية أيضاً ثلاثة ايام صوم في السنة يسجد اليزيدية لصنم بشكل طائر يسمونه طاووس ملك وهو عندهم الاله السامي الذي كان قبل جميع الخلائق وهو موجود في كل مكان ويرسل خدامه السامي الذي كان قبل جميع الخلائق وهو موجود في كل مكان ويرسل خدامه الى العالم ليفرزوا بين الضلالة والإيمان (1). ويعتقدون بتناسخ الارواح وبناء

<sup>(</sup>۱) قال نو في كتابه عن البزيدية Recueil de documents sur les Yesidis

على ذلك يعتقدون بان رؤساء هم عاشوا في جميع العصور . ويجعلون الشيخ عدي واحداً مع الآله طاووس ملك . ولا يقولون بوجود جهنم أو الشياطين وعندهم ليست الارواح الشريرة الا الآفات الطبيعية كالامراض والطاعون والقحط والموت وغير ذلك . أما كتبهم الدينية فهي (كتاب الجلوة) المنسوب الى الشيخ عدي ويشتمل على التعاليم القديمة اليزيدية . ثم (الكتاب الاسود) الذي كتب سنة ١٣٤٢ وهو يبحث عن عوائد الأمة اليزيدية في ذلك العصر . وقد نشر الموسيو (نو) هذين الكتابين مترجمين الى اللغة الفرنسية في كتابه الذي ذكرناه (1)

ان الابحاث التي نشرت في تاريخ البزيديين وديانتهم وعوائدهم واخلاقهم هي كثيرة وأشهر الذين بحثوا فيها هم المستر هنري لايارد الرحالة الانكليزي . والموسيو سيوفي وكيل دولة فرنسا في الموصل قديماً في ابحائه التي نشرها في المجلة الاسياوية (Journal Asiatique ) ثم المونسينور سموئيل جميل في كتاب اخبار الدسناوية (T) مترجاً الى اللغة الإيطالية

وبحثوا ابحاثاً مطولة في مقام الشيخ عدي وهو معبد البزيدية الذي يحجون اليه . قال الاب مارتان : ان معبد الشيخ عدي كان قديماً ديراً على اسم مار ادي احد الاثنين والسبعين تلهيذاً (٢) ولا صحة لقوله انه كان على اسم مار ادي . أما ما ثبت عندنا فهو انه كان ديراً أسسه الراهبان يوحنا ويشوعسبران في القرن السابع للهيلاد . وذلك استناداً على ما أثبتته منظومة يشو عياب بن المقدم (القرن الخامس عشر) ورسالة خطية باللغة الكلدانية الكلاائية عن الروام واستعلوها في كتاباتهم وصلواتهم حتى شاعت تاووس الته فتعلمها

منهم اليزيدية وأطلقوها على الصنم الذي كانوا يعيدونه (١) ترجم كتاب الجلوة الى اللغـة الانكليزية وذيله وطبعه Parry (١) ررجم كتاب الجلوة الى اللغـة الانكليزية وذيله وطبعه (Isia Joseph)

<sup>(</sup>٢) وهم البزيدية الذين يسكنون الشيخان

<sup>(</sup>٣) كادو ص ٣٨

الباب الرابع ٢٩٩

قديمة المهدكتبها راهب نسطوري اسمه راميشوع سنة ١٧٩٣ يونانية الموافقة المديرة وتبحث هذه الرسالة عن هذا المقام انه كان ديراً أسسه الراهبان المذكوران في القرن السابع . ثم احتله الشيخ عدي وكان مسافر أبوه الكردي المذكور . وبعد وفاته خلقه النحلة التبرهي المذهب (١) راعياً لاغنام الدير المذكور . وبعد وفاته خلقه ابنه عدى في رعاية الاغنام . ثم تغلب على الرهبان سنة ١٢١٩ فطردهم واغتصب الدير مع الملاكه . وكان رئيس الدير حينئذ غائباً يسيح في الاراضي المقدسة . فلما عاد ورأى ما حل برهبانه رفع ظلامته الى باطو أمير المغول فالتي القبض على عدى سنة ١٢٢٣ وفتل . وبعد قتله بسنين يسيرة عاد أولاده فاستولوا على الدير المدكور ثانية



حى مقام الشيخ عدي ≫~

(١) التيراهية هي الوثنية القديمة أي ديانة زرادشت ( طالع Chronicon) التيراهية كفار (٢٠ ١٢ ص ١٥) قال : التيراهية كفار الادين لهم يرجعون اليه ولا مذهب يعتمدون عليه وكانوا من الخارجين المفسدين على شهاب الدين قاوقع سهم نائل تاج الدين الوز مملوك شهاب الدين وقتل منهم خلقاً كثيراً . ويورد ابن الاثير شيئاً من احلاقهم وعوائدهم

ان هذه المخطوطة حلت من نفس المسيو (نو) محل النقة التامة فجمل الشيخ عدي كردياً في جنسه تبراهياً في مذهبه. واذ لم يمكمه انكار وجود الشيخ عدي بن مسافر الاموي المسلم الذي أقبل من قرية فار من أعمال بعلبك الى الجبال الهـكارية حيث اتخذ زاوية وتبعه خلق كثير وفيها توفي سنة ١١٦٠ ( ٥٥٥ هـ ) (١) افتكر أن الاول هو غير الثاني ، والعقبة التي اعترصت هذا البحالة في طريق ابحاله خاصة هو الفرق في تاريخ وفاتهما اذ أن عدي الاموي توفي سنة ١١٦٠ او١١٦١ وعدي الكردي قتل سنة ١٢٢٣ ولدل عدي الذي احتل الدير المسمى اليوم باسمه هو غير عدي الذي اقبل بنفسه من بعلبك الى الجبال الهكارية . جاء في قلائد الجواهر للشيخ محمد الحميلي انه بعــد وفاة الشيخ عدي بن مسافر الاموي خلفه ابن اخيه الشيخ ابو البركات بنصخر بن مسافر الاموي وكان هذا الرجل ايضاً من المشايخ الكهل العظام وصحب عمه واستفاد من يمن انفاسه وخلفه بعده ولده ابو المفاخر عدي بن ابي البركات بن صخر ابن مسافر الاموي الشامي الاصل الهكارى المولد والدار وكاذ له اعتبار فائق أبو البركات لقربه من الناريخ الذي يعينه صاحب المخطوطة اذا سلمنا بصحة روايتها على أن الىاقد بجد فيها صعو بات حجة اذكيف يصح أن عدي صاحب الاعتبار الذائع والصيت الزائد الذي احترمه الناس الى حد العبادة كما يرويه ابن خلكان يكون راعياً لأغنام الدير . وكيف يمكن أن يكون الشبخ الزاهد و العبد الصالح مجوسياً تبرهياً وكيف يصح التسليم بوجود شيخين وكل منهما يدعى عدي باتباعهما في وقت وأحد ومكاذ واحد مع ما هما عليه من البون الشاسع في الدين والمبدأ اذ من الاكيد ان عدى الاموى المسلم اتخذ زاويته في موقع مقام الشبخ عدى قال الحموي : لياش قرية في الجبل من بلد الموصل حيث كان يعيش الشيخ عدى بن مسافر الشافعي . وكذا قال بقية المؤرخين أن

<sup>(</sup>۱) ابن خارکان ج ۱ ص ۱۹۷

الشيخ عدى سكن لياش أو لالش من الجبال الهكارية والحال أن معبد الشيخ عدى هو اليوم في الجبل المسمى عند الا كراد والبزيدية حتى الآن بمضيق لالش . واذا سلمنا بان معبد الشيخ عدى حيث يحج البزيدية اليوم هو لعدى الكردى التيرهي فابن ياترى زاوية الشيخ عدى العربى الشافعي وقد ثبت عند نا أنها في مضيق لالش . زد على ذاك ما أورده ابن المقدم في منظومته عن الشيخ عدى الذي احتل الدير المذكور انه كان مسلماً خلافاً لما رواه صاحب المخطوط . وجاء في الكتاب الاسود ان عدى شيخ البزيدية كان سورياً (۱) . وذكر ابن خلكان نسبه قال : الشيخ عدى بن مسافر بن اساعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن وروان كذا أملى على نسبه بعض ذوي قرابته الهكاري مسكناً العبد الصالح الذي تنسب اليه الطائفة العدوية . وزنل الموسيو سيوفي نسبه عن ياسين افندي الخطيب العمرى الموصلي قال : عدى بن مسافر بن اساعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان بن الحكم عدى بن مسافر بن اساعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان بن الحكم والخذوا قبره مقاماً يحجون اليه (۱)

فالأ كيد عندناان مقام الشيخ عدي أي معبد اليزيدية كان قديماً ديراً والأدلة على ذلك كثيرة منها النصوص التاريخية كمنظومة يشوعياب بن المقدم ورسالة راميشوع ثم التقليد الجاري عند النساطرة وموقع هذا المقام في محل منعزل عن العمران في وسط الجبال ثم بنايته على نسق الاديرة الباقية الى اليوم وغرفه الممقورة في الصخور كما نراه في دير ربان هرمز الفارسي ثم الخطوط الكلدانية بالقلم الاسطر نحيلي التي ترى اليوم على بعض جدران المعبد (٢) . قال الموسيومنان ( Menant ) يرى الباحث المدقق في هذا المقام آثار دير قديم في هندامه على شكل الاديرة القديمة ثم بقايا كنيسة وهي في شمال جهته الشرقية في هندامه على شكل الاديرة القديمة ثم بقايا كنيسة وهي في شمال جهته الشرقية

M. Siouffi loe.cit. p. 81 (1)

F. Nou. p. 19, 23 (Y)

<sup>(</sup>٣) طالع سياحتنا في مجلة المشرق ١٩٢٢ — ٨٣٢

من الشرق الى الغرب الا اننا لا لعلم كيف أصبح هذا الدبر زاوبة للشيخ عدي. الاموي ولا كيف آل أمره الى يد ابناء الأمة البزيدية

## الفصل السارس عشر

تتمة اخبار الوزراء الجليليين

اسـتقال لمهان باشا بعد سنة من ولايته لمرض اعتراد فأقيم مكانه أحمد باشا بن بكر أفندى وفي مدة حكمه ثارت بين الاهالى فتنة حالت دون مرامه من الاصلاح واشتدت حتى آلت الى اشهار السلاح وايقاد نار حرب أهلية ، وفي تلك الغوائل فتل أحمد باشا . فوردت الاوامر من الباب العالى بتعيين الوزير محمود باشا الجليلي وبولايته تم الصلح بين الاهالي وهدأت تلك الزوبعة . وكان الاكراد في الجبال قد شقوا عصا الطاعة فأكثروا الغارات على قرى المسيحيين حتى أجلوا أهلهاو دام عصيانهم وظامهم الى سنة ١٨٠٨ (١٢٢٣) وكان السلطان محمود خان الثاني ذا رغبة شديدة في الاصلاح وهو يعد من أعدل واشفق سلاطين آل عثمان . فأرسل جيوشاً جرارة تحت قيادة الصدر الأعظم كورجي محمد رشيد باشا فاقبل هذا الى كردستان لقهر اغواتها المنطاولين الساكنين في الجبال واستنجد الوزراء الجليليين فامدوه برجالهم واموالهم . ثم سار الوزير المشار اليــه الى اقليم بهدينان والعهادية وافتتح كل المراكز والقلاع المحصنة المستقوى بها أولئك الاغوات المتمردين ونكل باعوانهم وقتل منهم ونني . اما الذين أذعنوا فسلموا وحازوا التأييد بالتصرف في ولاياتهم التي كانوا يديرون دفة شؤونها ،ومنهم كان درويش بك أمير أرزن (١) . وتوفي محمود باشا في بغداد سـنة ١٨٠٩ ( ١٣٢٤ هـ ) . وفوضت الولاية الى سمد الله باشا نجل الحاج حسين باشا وكان عالماً فقيهاً يجل العلم واربابه فسمى مدة ولايته في نشر الوية العلم بين ظهراني قومه غير ان المنية اختطفته قبيل

<sup>(</sup>١) أو . خطبة

الباب الرابع

أو انه سنة ١٨١٢ ( ١٣٢٧ هـ ) ودُفن في جامع الرابعية وهو الجامع الذي شيدته رابعة خاتوت أخت الحاج حين باشا . ثم تقلد الولاية بعده الوزير أحمد باشا بن سلجان باشا سنة ١٣٣٧ هجرية ، وعمر جامع نبي الله شيث ومدر سنة وأوقف لهما الأوقاف الكثيرة . ثم نقل الى ولاية مرعش حيث توفي سنة ١٨٣٣ ( ١٣٣٩ هـ ) وكان رضي الاخلاق ذا حزم وعقل ثاقب فقال فيه الشاعر :

منه الوزارة نالت مجداً أثيلا مؤبد لو تستطيع لقالت لازلت أحمد احمد

وتولى بعده حكم الموصل الوزير حسن باشا نجل الحاج حسين باشا سنة ١٨١٧ (١٢٣٣) وكان هذا عالماً نحربراً عمر المدرسة الحسنية التي اشتهرت بوقنه وسمى بتنشيطها بكل الوسائل الممكنة . وفيه يقول السيدشهاب :

كالحسن الوزير ما ابصرت عين الممالي من وزير حسن خيراته الحسات ما تنتهي أو تنتهي أعمار أهل الزمن عيراته الحسات ما تنتهي أو تنتهي أعمار أهل الزمن ثم ولي الولاية عبد الرحمن بك بن عبد الله بك سنة ١٨٣١ ( ١٢٣٧ هـ) وتوفي بعد تقليده منصب الولاية بأيام يسيرة فخلفه الوزير يحيى بن نعان باشا سنة ١٨٣٢ ( ١٢٣٨ هـ) وخول رتبة كبير الوزراء ، وكان له مدرسة شهيرة تعرف بحدرسة يحيى باشا . وفي مدة ولايته حدث غلاء ومجاعة عظيمة في الموصل فعمل فرنه وخفف وطأة الجوع وكان كريما محباً للخير . صنف له عبد الباقي أفندى ديواناً سماه (نزهة الدنيا في مدح الوزير يحبى) وتوفي في القسطنطينية سنة ١٨٦٧ ( ١٨٦٨ هـ ) ورثاه الشاعر بقوله :

ان الوزارة ماتت من بعد ما مات يحيى وممن تولى أيضاً حكم الموصل عبد الرحمن باشا بن محمود باشا سنة ١٨٢٦ ( ١٣٤٢ ه ) وفي آخر أيامه فشى في الموصل الطاعون فأهلك من أهلها خلقا

كثيراً . وبعده أى سنة ١٨٢٨ (١٢٤٤ هـ ) تولى الحكم أمين باشا بن الحاج عثمان بك بن سليمان باشا وهو آخر من تولى حكم الموصل من الدائلة الجليلية وتوفي سنة ١٨٤٦ (١٢٦٣ هـ )

تناوب الجليليون على ولاية الموصل وحكمها مدة مائة وعشرين حولاً عرفوا فيها بالدعة وضعة النفس مع رفعة الشان والسؤدد الذي احرزوه بالرتب السامية . وكان حكمهم بالموصل أشبه بحكم مستقل ، لهم الوزراء والكتاب من الاهالي . واشتهروا في الخصال الحميدة والعدل وفعل الخير . فانشد الشعراء مدحهم وغالوا سيما في الثناء على عدلهم والأمن الشامل في بلادهم فلا يسمع من الناقلين عن الأولين الا المدحة عنهم والشكر على الخيرات التي كانوا يبذلونها للاهلين بيد فائضه عند ورود الا قات التي كانت تنتاب الموصل وقد أفاد هؤلاء الوزراء الاجلاء أهالي الموصل فوائد جمة بالجوامع والكنائس والمدارس الكثيرة التي شادوها والاوقاف العديدة التي أوقفوها لها

وترك الجليليون لاولادهم املاكا واسعة اقتنوها بتروتهم . وهي باقية خير دليل على حدة ذهنهم وشدة ذكائهم . اذ أنهم ربطوا تلك الاوقاف وجعلوها وقفاً للذرية لاتباع ولاتشرى كي لا يفقدها أولادهم من بعدهم كيفها تلونت الاحوال في مستقبل الازمان . وفيذلك مبلغ الحزم واصالة الرأي

ولا يزال الى اليوم اخلاف الجليليين الكرماء يسيرون على تلك الاخلاق الحميدة والمكارم العديدة التي ورنوها من اجدادهم النبيلين ، فقد جمعوا بين سعة اليسار وحب الحير وضعة النفس. ولهم في قلوب أهالى الموصل منزلة رفيعة لسابق خدم عائلتهم الجليلية بحيث يجلهم الكبير والصغير ويحترمهم الشريف والوضيع. وتحف بمجالسهم الهيبة والوقار ، فيقصدها الناس على اختلاف طبقاتهم ونحلهم مر علماء واشراف. وناهيك بخيراتهم الجزيلة المتلي الحدباء وفقرائها جهاراً وسراً. أما مساعداتهم للفقراء في اثناء مجاعة الحرب الكونية التي اشتدت في هذه المدينة فهي اكثر مما سمعنا ورأينا

# الفصل السابع عشر

ولاية قاسم باشا آل العمري ومقتله في بغداد ثم قدوم أمير راوندوز الى اطراف الموصل

استقال أمين باشا من ولاية الموصل فتولاها بعده قاسم باشا بن حسن ابن احمد بن علي المفتي المعروف بأبى الفضائل آل العمري . وكان قاسم باشا ذا راي صائب وحزم ثاقب شهيراً بكرمه وحسن اخلاقه . ولما استلم مقاليد الحكم وتقلد زمام التدبير ازداد قدراً وشاناً وطبق عدله الآ فاق . ونشأت خصومة بينه وبين داود باشا والي بغداد لم نقف على حقيقة اسبابها وتمكنت الخصومة بينهما حتى آلت الى العداوة فأخذ داود باشا يتحين فرصة للانتقام منه . ثم تهيأ له ان يستحصل أمراً من الباب العالي بقتله . وكان ثم تعيين ولاة الموصل وعزلم منوطاً بانهاء ولاة بغداد

فقدم أغا التر يحمل براءة الحسم بقتل قاسم باشا . ولما بلغ الموصل نزل ضيفاً عنده . فوقع في نفس قاسم باشا ريبة من مجيء أغا التر الى بغداد . وأوجس خيفة من ذلك وعرف ان قدومه لا يكون الا لامر هام . ولا أهم مماكان بينه وبين داود باشا من الحزازات . فلما جن الليل وقد استغرق أغا التر في سبات عميق أرسل قاسم باشا فاستدعى اليه رئيس العلماء عبد الله افندي وقال له أستربب بقدوم أغا التر . ونفسي تحدثني ان في محفظته أمرا هاماً يتملق بحياتي وأريد أن أزيج عني هذا الارتياب . ثم عمد إلى محفظة أغا التر وفتحها فوجد فيها البراءة التي تنطق بأمر قتله بناء على انهاء داود باشا . فأخذ قاسم باشا أمر قتله وأخفاه . فلما كان الصباح سار أغا التر قاصداً بغداد وهو لا يعلم ما جرى . وعند وصوله اليها طلب البراءة في محفظته فلم يجدها فاطلع داود باشا على ضياعها . وأخبره أيضاً بنزوله ضيفاً عند قاسم يجدها فاطلع داود باشا على ضياعها . وأخبره أيضاً بنزوله ضيفاً عند قاسم

باشا ، فتحقق لديهما ان قاسم باشا أخذها ليــلاً وأنقذ نفسه من القتل بحذقه ودهائه

كان داود باشا كرجي الاصل نال الوزارة . وحكم في بغداد بعد قتــل سعید باشا وکان ذا علم غزیر وشان خطیر . فان حسن افندی بن محمود افندی مذكر في اخبار العمرية ان وجوه بغداد ماكانوا يستطيعون مقابلة داود باشا الا يوم الجمعة . ولا يجسرون على التدخين وشرب القهوة بحضوره لما يجدون من هيبته . فبعد خيبة مسعاه في قتل قاسم باشا باعوام نفر من أولي الامر في عاصمة بني عُمَانَ واشتدت هذه النفرة والوحشة حتى شق داود باشا عصا الطاعة على السلطان محمود خان الثاني. فوردت الاوامر الى قاسم باشا والي الموصل ان يشخص بجيوشه الى بغداد ويفتتحها . ثم يلقى القبض على داود باشا وأعوانه . فسار قاسم باشا الى بغداد وبصحبته أديب العراق عبد الباقي افندي الفاروقي . ولما أنتهي اليها أنفذ رسولاً الى أصحاب داود باشا ان يسلموه ويطيعوا للاوامر السلطانية . فاجابوه لو جئتنا فرداً لسلمناه لك لكننا نحاذر جند الموصل ونخشى غدرهم . فاذا كنت تؤثر السلم وحقن الدماء اقبل الينا بنفسك ونحن نسلمه لك .ثم أقسموا له على ذلك . فقصدهم قاسم باشا بنفر يسير وعند وصوله اليهم . حمل عليه بعضهم من أهل الغدر وقتلوه غيلةً . ومن ثم أرسل مر القسطنطينية على رضا باشا سنة ١٨٣٠ ( ١٢٤٦ هـ ) مصحوباً بالاوامر المشددة في فتح بغداد والقبض على واليها. فقدمها على باشا وافتتحها. ثم التي القبض على داود باشا وأرسله مقيداً الى القسطنطينية . وخلف قاسم باشا في ولاية الموصل محمد سعيد باشا بن ياسين افندى سنة ١٨٣١ ( ١٣٤٧ هـ ) وفي اثناء ولايته قدم الى اطراف الموصل محمد باشا أمير راوندوز المعروف عيركور أى الامير الاعور. وكان السبب في قدومه على ما نقله لنا أحد الافاضل أن أمير البزيدية كان قد قتل غدراً على أغا البالطي ( من بالطة بجوار بريڤكان على مسافة بضع دقائق) وكان علي أغا زعيم عشاير

الباب الرابع

الالكوشية . فرفع ابن أخيه ملا يحبي أفندى المزورى العالم الفاضل ظلامته الى ميركور واستعداه على اليزيدية قتلة عمه . فأقبل ميركور وعبر الزاب الكبير بجنود كالجراد . وهاجم اليزيدية فقتل منهم خلقاً كثيراً ولاذ منهم بالهزيمة إلى حبل جودى فطور عابدين فجبل سنجار . ومنهم اعتصموا في الجبال واختفوا في الغابات والاحراش ومنهم عــدد عظيم فروا هاربين الى الموصل الا أنهم لم بجــدوا فيها ملجاً فان الجسر كان قد أزيح عن دجلة خوفًا من غائلة جنود راوندوز . فلحق الامير بالهاربين من اليزيدية وكانوا قد تحصنوا في تل قوينجق . فحاصرهم أياماً حتى استولى عليهم فاعمل فيهم السيف وقتلهم عن بكرة أبيهم . ووجدنا في تاريخ دير ربا**ن** هرمزد ( وهو تاريخ خطي يتملق بحوادث الدير المذكور ) كلاماً مسهباً عن قدوم ميركور الى هذه النواحي وعن مظالمه فيها من بهب وتخريب وقتل الى غير ذلك ویذکر ان قدومه کان أولاً الی جزیرة ابن عمر سنة ۱۸۳۲ ( ۱۲٤۸ هـ ) فنهمها وقتل من اهلها خلقاً كثيراً . ثم تحـول عنها الى ازخ فوجـد اهلها متهيئين الى حربه . وبعد قتال عنيف دام أياماً عاد عنهم بصفقة خائب الى مجاورات الموصل ونزل في قربة حطارا فاخذ اهلها اليزيدية بحد السيف، ثم اقبل بمساكره الى أنورا حيث اطلع على وهن الموصل وقلة جندها في تلك الآونة . فتقدم الى قرية القوش وبعد مانهبها وقتل من اهلها عدداً كثيراً بحيث لم يسلم من يده الا من هرب الى الجبال سار الى دير الرهبان هرمزد المجاور للقرية المذكورة فنهبه وقتل قسماً من رهبانه فاختضبت تلك الاراضي بدم الابرياء. وللقس دميانوس الالقوشي قصـيدة ضافية الابيات في اللغة الكلدانية يصف ويلات تلك الكارثة ومظالم مبركور

وهنا جدير بنا ان نقف لنلقي نظرة على هذا الاثر الجليل الذي يصف لنا حسن موقعه الاب مارتان بقوله: وموقع هذا الدير مر أجل المواقع الطبيعية بل انه يعد من الآثار الفريدة اذ لا نجدله نظيراً شرقاً ولاغرباً،

وقد يسوغ لنا ان نشبهه بدير القديس سابا الواقع قريباً من أورشليم . اه ان هذا الدير الشهير يجاور القوش قرية ناحوم النبي الواقعــة في شمالي الموصل عن مسافة عشر ساعات ، وهو مبنى في صدر جبل من سلسلة جبال قردو المعروف بجبل بيث عذري اسسه رسَّبان هرمزد في حياته . وقد أورد ابن المقدم في مقالته عن الادبرة : ان عقبة ( والاصح عتبة ) ملك الموصل شيد للربان هرمزد دبراً بقرب صومعته في الجبل وأوقف له أملاكاً وأراضى وارحاء. ويؤيد عامة المؤرخين العرب قدوم عتبة الى الموصل ونينوى فيذكر ابن خلدون في تاريخه ان فأنح الموصل هو عتبة بن فرقد ســنة ٢٤٠ ( ٢٠ هـ ) أي في العهد الذي به عمر ربان هر وزد ديره في جبل بيث عذري وسكنه كما يؤكد عمر بن متى الطيرهاني (١) وما زال هذا الاثر الجليل باقياً الى اليوم بغرفه وقلاليه العجيمة المنقورة كلها في صخور عظيمة وعددها يتجاوز المئات معلقة في ذلك الجيل الشاهق فتلوح للناظرين كأوكار للاطيار التي تملأ بتغريداتها فضاء تلك الآكام والوديان. وبين تلك الغرف الصخربة مراق عجيبه تصلها بمعضها ثم تنفذ الى الكنيسة . وأعجب ما رى هناك مائدة الرهبان وهي حجرة واسمة فسيحة مربعة الشكل تبلغ مساحتها نحو خمسين متراً مربعاً منقورة في صخرة عظيمه وفي وسطها ثلاثة عواميد عظيمة من الصخرة عينها. ومنها أيضاً المقاعد والرفوف والكوى. وفي هذا الجبل عــدة صهاريج منقورة أيضاً في الصخر بصناعة محـكمة . ثم الكنيسة وهي مبنية من الكلس على صخرة عظيمة ناتئة في الجبل تشرف على واد عميق فسراها الناس من فرجته كانها موطن الراحــة ومربع الامن تدعوهم اليها لمذوقوا عذوبة الراحة

لسوء الحظ قد أصبح هذا الاثرالفريد لطول العهد هدفاً للخراب واليوم يسكنه النزر من رهبان دير السيدة لطائفة الكلدان. ولرهبان هذا الدير فصل

<sup>(</sup>١) كتاب المجدل ص٥٥

عظيم لا ينكر في تهذيب نصارى الجبل المجاور (١)

والآرَ نمود الى ماكنا في صدده من غزوة ميركور ، فانه بعد ما أُخْش نهباً وقتلاً في نواحي الموصل رحل عنها ثم عاد اليها في السنة الثانية وهي سنة ١٨٣٣ وكانت ولاية الموصل قدءُهدت ثانية ليحبي باشا الجليلي ووصل ميركور الى جهات العقر فخرج عليه الزيباريون وقاتلوه قتالاً شديداً ثم تغلب عليهم فطرد أميرهم محمد سعيد باشا عن ولاية العادية وجعل مكانه موسى باشا وكان موسى باشا قد نازع محمد سعيد باشا على الولاية ، ولما آيس من بلوغ امنيته النجأ بميركور واستنصره على أخذ الولاية لنفسه فقدم ميركور ونصره على خصـمه وقـلده الولاية ، ثم اففل مبركور راجعاً الى راوندوز فاعتصب اهالي المادية وطردوا موسى باشا وأعادوا محمد سعيد باشا على الولاية . ولما نہی الخبر الی میرکور حاکم راوندوز اقبل الی أطراف الموصل بحیش کثیف هلعت منه قلوب الاهالي لكنه لم يجسر على التقدم الى الموصل بل رحل بعــاكره الى العادية وأقام على حصارها ثلاثة اشهر حتى نفدت مؤن الاهالى وخارت قواهم ولم يعد لهم صبر على تحمل هذا الضيق والخوف من جوره اذا ظفر بهم . فصالحوه وسلموه سعيد باشا . ولما دخل ميركور القلعة غدر باهلها فنهبهم وقتل من رؤسائهم. ثم أقام عليهم واليَّا أخاه رسول بك فالتحقت العادية براوندوز . أو بالاحرى أصبحت ادارة مستقلة حتى تولى الموصــل اينجه محمد البرقداري



<sup>(</sup>١) طالع مقالنا في دير ربان هرمزد ( المشرق ١٩٢٢ : ٥٣٥ )

## الفصل الثامن عشر

اينجه بيرقدار محمد باشا ، واجرا آته في الموصل

بعد ما ضبطت الحكومة التركية الموصل وتواحيها وطردت عنها المتغلبين من التركان والاعاجم فوضت ادارتها الى ولاة أهليين . وذلك لاسسباب أخصها رغبة الاهالي في حاكية عربية كا تعودوه منذ القرون الطويلة ولم يخضعوا للحكومات التربة والتركانية الاكرها . فانهم ما زالوا يتشوقون الى خلع نير عبوديتهم الثقيل حتى أقبلت جيوش الاتراك الى هذه البلاد وضبطنها كا أسلفناه . فقلدت ولاينها الى رجال من نفس الاهالي اتئقت باخلاصهم وصدقهم ، كثقتها بالرجال الجليليين وغيرهم . ورأت ذلك أسلم عافية وأقرب محجة لتضمن البلاد لنفسها . اذ بذلك تكسب ثقة الاهالي فتأمن عصيانهم وثوراتهم مع ما هي عليه من بعد الثقة وقلة وسائط النقل فاكتفت منهم ان يستعرفوا سلطانها خليفة المسلمين وأن يخضعوا لها كحكومتهم بصرف النظر بادى، بدء عن استجباء المال منهم بالخراج وغيره . وظلت ولاية الموصل بادى، بدء عن استجباء المال منهم بالخراج وغيره . وظلت ولاية الموصل غوائل الاهالي أرسلت ولانها من الاتراك وامتنعت من نصب الولاة الاهليين فعينت على الموصل بانها، والي بغداد اينجه بيرقدار زاده

كان محد باشا تركي الاصل من مدينة بارطين في قسطموني . وكان قد خدم السلك العسكري في مصر وغيرها . ثم رحل الى الشام حيث مكث مدة طويلة ريثما جمع له أصحاباً ومريدين وشخص بهم الى ديار بكر ثم الى الموصل ونزل بظاهرها قريباً من باب سنجار فخرج عليه الاهالي وطردوه عن الحدود. ولما انتهى خبره الى والي بغداد أرسل فاستقدمه اليه سنة ١٨٣٣ ( ١٣٤٩ه) وولاه متصرفية كركوك حيث بقي زهاء سنتين وشيد فيها قصراً منيفاً لدار الحكومة على نهر شاطرلي

ولما ُعزِل محمد سعيد باشا آل يأسين افندي عن الموصل سنة ١٨٣٥ ( ١٢٥١ هـ) (1) فوضت ولا يتها الى محمد باشا البيرقداري . فأقبل محمد باشا الى الموصل بثلاث كتائب من الجند النظامي وثلاثمائة من الخيالة . وكانت الولاية يومئذ مسلوبة الأمن كثيرة المشاغب الداخلية لعصيان اغوات الجبال. فاصدر محمد باشا أمراً بجمع النفير العام من الموصل ونواحيها فلبي الاهلون أمره كرهاً وسار بالجند الى اسماعيل باشا الذي عقب رسول بك على امارة المهادية وقد شق عصا الطاعة على الح.كومة واستقل بادارتها مع ما يجاورها. فأقام محمد باشا على حصارها حتى افتتحها فهرب اسماعيل باشا بجنده الى ناحية غيروا شمال، شرقي المهادية ، وكان قد عمر قلمتها فامتنع فيها <sup>(٢)</sup> ودخل محمد باشا الى المهادية . و بعد ما أصلح احوالها أناب عنه أحد اخصائه فيها ثم عاد وفي طريقه نزل على قرية «كر محمد عرب» وأرسل فأحضر اليه أمراء وأغوات الشيخان وقتلهم عن آخرهم . ثم رحل بجنده الى راوندوز لالقاء القبض على أميرها العاصي وهو رشيد بك فحاربه وشتت شمل أصحابه لكنه لم يتمكن من القبض عليه . لأن رشيد بك لما رأى قوة محمد باشا لاذ بالهزيمة ومن ثم عاد محمد باشا الى الموصل وكان اسماعيل باشا قد جمع أصحابه ورجاله وأقبل بهم من جهة كردستان الى الموصل فأرسل يبذل الطاعة لاينجه محمد ويطلب ان يقلده ولاية العهادية كما كان قبلاً فلم يجب محمد باشا الى طلبه. واذ لم ينل مأربه نحو"ل برجاله الى جزيرة ابن عمر حيث أقام مدة يراســل اكابر العادية ويلاينهم باذلاً لهم المواعيــد حتى انقادوا له وسلموه القلمة ســنة ١٨٤٢ (١٢٥٨ هـ) فدخلها واستقل بها . ولما بلغ خبره الى محمد باشا جهز عسكراً وسيره الى اسماعيل باشا فانتشب بينهما قتال شديد بجوار قرية عينتو أا دارت

<sup>(</sup>١) توفيق فكرت ص ٢٩٨

 <sup>(</sup>۲) عن تاريخ العمادية وهو كتاب خطى فى اللغة العربية محفوظ عند احدد اشراف قرية ذيروا من قرى العمادية نقل لنا شيئاً منه حضرة صدّيق افندي الدملوجي

دُوارُهُ على اسماعيل باشا فانكسرت عساكر العادية وولوا منهزمين الى الجبال بعد ما أضرموا النار في القرية المذكورة . وكانت عساكر الموصل قد عادت على أعقابها فلم اسماعيل باشا شعث رجاله وأقبل بهم عن طريق الجبل قاصداً الموصل وفي طريقه مر على قرية القوش فنهبها وقتل من أهلها خلقاً كثيراً وأرسل من رجاله الى دير الربان هرمزد فنهبوه ثم أحضروا رهبانه وكانوا قد اختفوا لشدة خوفهم وأوجعوهم ضرباً وأذاقوهم من تباريح العدابات الفادحة شيئاً كثيراً . وكان خبر قدومه قد نمى الى محمد باشا فأرسل عليه فرقة من الجيش . ولما أحس بهم اسماعيل باشا هرب برجاله واستاق معه رئيس الدير المذكور الاسباحنا ورهبانه وأرسلهم مقيدين بالاغلال الى العادية وهم حفاة عراة . ثم ان العساكر الموصلية سارت تقفو آثره حتى أدركته بجوار الشيخكان فناوشوه القتال ثم احتاطوا به من كل صوب غير انه تخلص منهم برجاله الى العادية حيث تحصن

وكانت هذه الاضطرابات الجاربة في داخلية ولاية الموصل قد تبلغت الباب العالي وقد أشغل الحكومة العثمانية خاصة خروج ميركور الراوندوزي وتسيطره على اطراف الموصل ومظالمه الدموية فيها . فأرسل الباب العالي الوزير الشهير مصطفى رشيد باشا الديبلومات لقطع دابر العصاة وحسم المشاغب السارية في الموصل ، فأقبل هذا الداهية السياسي بالجنود الكثيرة والعدد الوفيرة الى الموصل واصطحب معه محمد باشا والي الموصل وعلي باشا والي بغداد وسار بهم يريد القاء القبض على ميركور فيمت عساكرهم في صحراء بغداد وسار بهم يريد القاء القبض على المير الربيل وراوندوز . وهناك أدركوا عجزهم عن القاء القبض على الامير العاصي لمناعة حصونه وكثرة جنوده . عجزهم عن القاء القبض على الامير العاصي لمناعة حصونه وكثرة جنوده . فعمد ذلك السياسي الخطير رشيد باشا الى اعمال الحيلة ورأى خير ذريعة فعمد ذلك السياسي الخيلة فراسله وأمنه حتى وثقه من نفسه فأقبل اليه ميركور صاغراً . كذا روته سالنامة الموصل نقلاً عن وثائق رسمية . ونقل ميركور صاغراً . كذا روته سالنامة الموصل نقلاً عن وثائق رسمية . ونقل

الباب الرابع

أحد احفاد ميركور ان مصطفى رشيد باشا سار بالامير المذكور الى عاصمة المثمانيين حيث نال العفو السلطاني والاذن بالعودة الى وطنه . وبيما كان في الطربق عند سيواس فاجأه التتر (حامل البريد السلطاني) يحمل البراءة في قتله الى والى سيواس فقتل في سيواس ودفن فيها

ولما تم القبض على مبركور انقلبت المساكر العثمانية الى العهادية وشددوا عليها الحصار واقاموا عليها اياماً حتى افتتحوهاوامسكوا اسماعيل باشا وساقوه الى الموصل مكبلاً بالاغلال ومن هناك أرسل الى بغداد ففك عقال الرهبان وكان الابا حنا قد توفي في السجن لشيخوخته واشدة ما اصابه من الضرب

اشتهر محمد باشا بهمته الباذخة وسعيه في تعمير دور الحكومة وهي باقية الى اليوم فانه جمعاليه تجار المدينة واغنياء هاوالزمهم باعطاء المصاريف المطاوبة لوجه ذلك فشيد الشكنة العسكرية والمستشنى وجامع سوق الحنطة وجدد مزار دانيال النبي واقام ابنية كثيرة في المراكز المربوطة بولايته ثم نظم احوال الجند وانشأ لهم الافران العديدة واهتم أيضاً ببناية معمل لصنع المدافع والقنابل والبارود وغيرها من الاسلحة وجلب لذلك الصناع الحذق فعمل ما ينيف على الثمانين مدفعاً واليوم يرى منها مدفعان عظيان امام الشكنة المسكرية يقرأ على أحدها ابيات من الشعر في اللغة التركية منها:

ناشا طوپهاي وزير دلير امرى اياه وجوده كلدى بوطوب أول محمد مشير با تدبير كه أوله فانح وغا وحروب همتياله ديدم بو تاريخي طوب آتش فشان اعداى كوب

1409

وكان محمد باشا شديداً فيما يرومه قاسياً على العصاة فظاً شرساً مع الأهلين من ذلك انه لما ثارت أهالي الموصل وأبوا قبول القانون العسكري وتنفيذه أرسل اليهم أحد اعوانه يدعى قاسم افندي ليدعوهم الى الطاعة ويقنعهم في الاذعان الى القانون العسكري. فلما أقبل رسوله الى الاهالي ثاروا عليه وقتلوه.

فاحضر محمد باشا عشرين مدفعاً صوبها على المدينة ثم أرســل عليها بعض الكتائب النظامية فدخلوها ونهبوا اسواقها وسفكوا دماء أبرياء كثيرين . ثم أمسك بعضاً من وجوهها وأرسلهم نفياً الى البصرة . ومن ثم انقاد الاهلون الى الاذعان . وصار محمد باشا يجند الاهالي من غير مراعاة السن والحـال فكان يبث عسكراً في شوارع المدينة ليأتوه بمن يصادفونه ايا كان . وقصده من هذا التجنيد اجراء التمقيبات انشديدة لقطع دابر العصاة واللصوص الذين كانوا قد كثروا في الموصل واطرافها . فنجح مسماه وقصد المصاة من أهالي تلمفر وسنجار فقتل من كبارهم وأوساطهم ثم حمل على عشاير شمر وضعضمهم وأسر من شيوخهم الشيخ هجر وأتى به الى الموصل حيث أقام مدة ثم هرب. وباتت الولاية بعد تدميره المصاة من الاكراد والاعراب في أمن شامل. وضيق أيضاً على الذين يشربون المسكرات ويتعاطون المحرمات فكان يقاصص بالصلب والقتل من يشكي اليه بذلك . أما مالية الحكومة فكانت في وقنه تجمع من المكس والخراج أي الاعشار ومن المسقفات وهي خمسة وعشرون غرشاً كانت تدفع عن كل بيت . وغرش واحد عن كل رأس غنم . وكان محمد باشا يسد مصاريف الولاية من هذا الاستجباء كدفع مرتبات الجيش والعلماء والخطباء ومساعدة الفقراء والمحتاجين الى غيرها. وتوفي محمد باشا سنة ١٨٤٣ ( ١٢٥٩ هـ ) فد ُفن في جامع نبي الله شيث

ثم تعاقبت الولاة الاتراك على الموصل. وكانت الولاية في أول ايامهم في اضطراب من جراء الاختسلال الدائم وتوارد النوائب ومن أشهرها الغلاء المعروف عند أهالي الموصل بغلاء الليرة سنة ١٨٧٨ (١٢٩٥ه). وكانت الامطار في تلك السنة قد هطلت بغزارة. والموسم يبشر برخص وخصب وخير شامل وقبيل ان يضع الحصادون يدهم على المنجل هبت ريح سموم لافحة أحرقت الزروع وجملت سنابلها عصافة لاحب فيها. وعمت هذه الا فة ديار بكر وبغداد مع كافة نواحيها، وزاد على ذلك البرد الشديد حتى جمد

الباب الرابع . ١٦٥

النهر وامتنع وارد الحنطة من ديار بكر وبغداد. فاشتد الضيق واستحكمت حلقاته لصعود اثمان الغلة جمعوداً فاحشاً اعتباراً الى ذلك الوقت. ثم لندورها وقلتها. فأكل الناس لحوم الحيوانات المائتة وتلف منهم خلق كثير جوعاً ووجماً لاكلهم الجيف. ومن أشد ما حكى عن حوادث تلك السنة المفجمة ان امرأة فقيرة باعت مصاغاً ذهباً لم يبق لها غيره بمبلغ مائة غرش وفي اليوم عينه تبلغ الامر من الحكومة المحلية بحط الدراهم أي تزيلها فأصبح ذلك المبلغ بيدها ستين غرشاً. ولما قصدت السوق لتتزود ما يقيتها ويقيت ابنتها الصغيرة صادفها نشال فسرق منها دراهما وعادت تلك المسكينة تندب نكد طالعها لعامها انها أصبحت مع ابنتها فريسة بين انياب الجوع المدقع

## الفصل التاسع عشر

مظالم الفريق عمر وهبي باشا في الموصل

أنفذ السلطان عبد الحميد خان بن عبد المجيد الى نواحي الموصل الفريق عمر وهي باشا لثلاثة مقاصد اصلاحية : أولها تحسين أحوال الجند وتحصيل ما بقي من الخراج في ذمة الاهالي . ثانيها اخضاع عشار شمر العاصية واسكانهم في بعض أراضي ما بين النهرين للزراعة . ثالثها تهذيب القبائل البزيدية واقناعهم بالنصح وارشادهم الى اعتناق الدين الاسلامي . فدخل الفريق المذكور مدينة الموصل في ٥ حزيران سنة ١٨٩٠ ( ١٣٠٨ ه) في ولاية عثمان باشا . وبدأ في انجاز هذه المهمة . وأول ما فعله انه اتهم اعضاء مجلس الادارة باختلاس أموال أميرية فسجنهم مع بعض الاعيان في حبس العامة في ذلك باختلاس المديد القيظ وأبقاهم في السجن مدة ستة أيام ، ثم أمر باخراجهم فعزلهم من وظائفهم . وانحا بدأ في معاملة وجوه المدينة وكبارها بسوء المعاملة فعزلهم من وظائفهم . وانحا بدأ في معاملة وجوه المدينة وكبارها بسوء المعاملة كي يخافه سواد الشعب فينقادون له انقياداً اعمى . وبعد هذا شكل لجنة تحصيلية تنظر في جميع ما تبقى على الاهالي من الديون الاميرية وأخذ يستعمل تحصيلية تنظر في جميع ما تبقى على الاهالي من الديون الاميرية وأخذ يستعمل

المنف والشدة حتى أجبر الكثيرون من الفقراء على بيع ثيابهم وبيوتهم لدفع المال تخلصاً من ذلك الفشوم الجائر . ومن تأخر عن دفع المال يأمر بان يسود وجهه وتغلل بداه ورجلاه بالحديد وبطاف به في الاسواق والشوارع كي بزيد الخوف في القلوب الهالمة . فجمع في مدة قصيرة عن ثماني سنوات سالفة أموالا طائلة بلغت ٥٢٠٠٠ ليرة ونيفاً من باقي التزام وضان وبدل عسكري وخراج وتعداد غنم الى غير ذلك . فزاد في تعيينات العسكرية وشيد داراً للحكومة على طرز جديد . ثم أحضر كبار المدينة واغنياءها وحملهم الاعانات الجبرية فجمع منهم الفاً ومايتي ليرة وصرف هذه الاموال في وجوه لم تغن كثيرا

وبعد فراغه من جمع الاموال عمد الى اخضاع العشابر العاصية من عرب وشبك وأخذ يبدل لهم الورق والعين في سبيل اسكانهم وتدريبهم على زراعة الاراضي . ثم أحضر شيوخ الفبائل والزعماء وأمرهم بتسليم ما عندهم من أسلحة فلبوا طلبه رغبة بما وعدهم من المال فجمعوا له ٢٥٠٠ قطعة من انواع البنادق غير ان سعيه في اخضاعهم لم يكن الاضرباً على حديد بارد فان أولئك الاعراب ما زالوا جارين على ما كانوا عليه من العصيان وقطع الطرق ومن اعماله انه أطلق جميع المسجونين من أصحاب الجنايات وكان عددهم أعانين . وذلك من دون الاستئذان من الباب العالي نم حط اثمان المسكوكات وهي الليرة والمجيدي . وبعد مضي ثمانية أشهر على ذلك وقد رأى التجار ما أصابهم من الاضرار الجسيمة والخساير الفادحة رفعوا ظلامتهم الى المراكز العليا وأعطيت البرقيات من الوالي ومجلس البداية وتجار المدينة واعيانها وكل فريق منهم يتشكى من اغتصاب امواله وحقوقه المهتضمة . ولما اطلاعه عليها فريق منهم يتشكى من اغتصاب امواله وحقوقه المهتضمة . ولما اطلاعه عليها على دلك شدد المنع على ادارة البرق من ارسال البرقيات قبل اطلاعه عليها هو نفسه

## الفصل العشرون

#### الحملات على اليزيدية

توالت غارات العساكر على البزيدية . وقد ذكرنا عن حملة محمد باشا أمير، راوندوز وعن غارته الشمواء على الشيخان ومذابحه فيها . ثم كانت بعدها حملة محمد شريف باشا على سنجار سنة ١٨٤٤ ( ١٣٦٠ ه ) وعقبتها في السنة عينها تقريباً حملة حافظ باشا (۱) وفي كلنا الحملتين جرت مذابح دموية قتل فيها على ما يؤكده الرحالة المستر لا يارد نحو ما يناهز ثلاثة ارباع سكان الجبل فمنهم متلوا رمياً بالرصاص وبقنابل الجند ، ومنهم لجأوا الى المغاور والكهوف غاصرهم الجند وأضرموا النار فيها فاتوا حريقاً أو خنقاً بالدخان ثم استاقوا الاولاد الى المدن حيث عرضوا للبيم لتزيد أثمانهم في ثروة الذين غمسوا يدهم في دم هؤلاء المساكين

قال الرحالة لا يارد: فاضطر اليزيدية ان يهجروا قراهم ويشكلوا عصابات للدفاع عن حياتهم فقطموا الطرق وأخذوا ينهبون السابلة ويغيرون على القرى المجاورة. ثم حمل عليهم كريدلي محمد باشا سنة ١٨٤٥ (١٢٦١ه) فالحش فيهم قتلاً وألقى القبض على زعيمهم الشيخ ناصر ولم يطلقه حتى شفع فيه المستر رسام وكيل الدولة البريطانية في الموصل فاطلق سراحه على شرط ان يفديه اليزيدية ففدوه عبلغ عظيم من الدراهم

وكان كريدلي محمد باشا من أشد الولاة وأقساهم على أهالي الموصل فانه قبض على بعض منهم وزجهم في السجون العميقة وأوسعهم اهانة . وشدد في جمع الاموال الاميرية التي كان يسميها « ديش پاره سي » درهم السن . وذكر الرحالة لايارد \_ وكان في الموصل اثناء ولايته \_ انه تمارض ذات يوم وتحدث

<sup>(</sup>١) جاء عنه في قاموس الاعلام أنه كان والياً على كردستان في حياة السلطان عبد المجيد ( ١٨١٩ ـ - ١٨٦٠ )

اعوانه باحتضاره ففرح الاهلون بهدا النبأ ، وكان هو قد بث العيون والجواسيس ليستطلع نيات القوم فامسك من الاشراف بداعي أنهم يتجاوزون على حدود سلطته وأغرمهم أموالا طائلة . وكانت عساكره قد انتشرت في القرى وبين القبائل وأخذت تنهب وتسلب حتى اضطر الاهالي ان بهجروا قراهم ويتركوا مزروعاتهم تخلصاً من هذا الظلم ، فعمدوا الى قطع العارق تلافياً لمعيشتهم

وفي سنة ١٨٤٥ ( ١٢٦٢ ه ) زحف الوالي طيار باشا بمساكره على سنجار . وفي اليوم الثامن من تشرين الاول بلغ بهم عند قرية ميكران وهي من أهم قرى الجبل وقد دمرت أهاما النكبات العديدة من غزوة كريدلي محمد باشا نخافوا ان يصيبهم من طيار باشا ما أصابهم ممن سلفه . ولهذا أصروا على المدافعة ما أمكنهم . فأنفذ اليهم الباشا واحداً من خاصته مع شرذمة من الجند ليسكن روعهم ويدعوهم الى الاذعان والطاعة . فلما رآه الاهالي قادماً مع الجند خافوا دسيستهم فأطلقوا عليهم النار وأصابوا منهم فارسين وفر" البقية . فاغتاظ طيار باشا من ذلك وحمل على القرية . وكان أهلها قد تحصنوا في الجبل بين الكهوف والصخور فقتل الجند من وجدوا فيها من الشيوخ والاطفال بين الكهوف والصخور فقتل الجند من وجدوا فيها من الشيوخ والاطفال السرايا الواحدة تلو الاخرى حتى كانت حملات الفريق عمر وهبي باشا وهي السرايا الواحدة تلو الاخرى حتى كانت حملات الفريق عمر وهبي باشا وهي آخر نكبات البريدية وأشدها هولاً

شرع الفريق بانجاز مهمته الثالثة وهي ارشاد البزيديين الى اعتناق الدين الاسلامي فأنفذ يطلب زعماءهم فامتثلوا أمره كرهاً لما وقع من هيبته وخوفه في قلوب عموم أهالي الموصل ونواحيها . فحضر اليه من قرى الشيخان خلق كثير من البزيدية مع أربعة من كبار زعمائهم وهم يجهلون سبب دعوتهم . ولما قاربوا المدينة خرج لاستقبالهم هو نفسه مع العلماء والأعيان يتقدمهم

<sup>(1)</sup> Nineveh and its remains. 214

الباب الرابع ١٩١٣

الامراء المسكرية مع كتيبتين من الجند والموسيقي العسكرية فدهش أولئك لهذا الاكرام الغريب والاحتفاء العجيب وما زالوا يسيرون بهم والموسيقي تهزف احتفاءً بهم حتى وصلوا دار الحكومة فاوقفوهم صفوفاً ثلاثة مع أميرهم ميرزا بك في صحن الدار ووقف الفريق مع الوالي والأعيان على درج المرقى ثم عرض على البزيدية أمر الفريق بأن يلعنوا الشيطان فسكت جميعهم وكرر الأمر ثلاث مرات والبزيدية ساكتون كأن الطبر على رؤوسهم. فأمر الفريق بضربهم فاشبعهم الجند ضرباً عنيفاً حتى مات منهم ثلاثة وألتى الجرحى في المستشفيات ليمالجوا والذين سلموا منالاذى جعلهم عنده وأكرمهم وأحسن مثواهم علهم يهتدون. ثم أبرق الى الاستانة يخبر باهتداء عشرين ألفاً من ابناء الأمة اليزيدية وعلى ذلك طلب أو سمة للأمير ميرزا بك واخوته فارسلت له الاوسمة وكان ميرزا بك مقيماً عنده اما بقية البزيدية فانهم رجعوا الى قراهم رويداً رويداً . ولما رأى عمر باشا اذمسماه لم ينجح في طريقالعنف والشدة أرسل معامين ليعاموهم القراءة وأصول الدين فطردهم اليزيدية وتهددوهم بالقتل اذا عادوا . ولمـا بلغ ذلك الى عمر باشا أنفذ ابنه مع كتيبة من الجند الى قرى الشيخان فحملوا عليهما ونهبوها واستاقوا مواشيها وسبوا نساءها واولادها وذبحوا من رجالها خلقاً كثيراً واضرموا النار في أربع قرى من الدنادية ( وهي في غربي باعدرا تشتمل على ثماني قرى يزيدية اشهرها بيبان وطوغات) فاحترقت باهاليها ومواشيها . نم سار الفريق عمر باشا على سنجار فاقام عليها مدة طويلة يحاول فتحها وفي مدة غيابه أخـبر وكلاء الدول الأجنبية ســفراءهم في الاستانة فاطلع الباب المالي على هذه المظالم وعلى أثر ذلك أقبلت الى الموصل لجنة تفتيشية متنكره بزي جبليين لاستقصاء الاحوال وبعد وقوفهم علىحقيقة مظالمه العديدة وصحة الشكايات ابرقوا الى الاستانة فتبلغت الاوامر بعزله وسافر الفريق الى الاستتانة بصحبة اللجنة التفتيشية في شهر نيسان سنة ١٨٩١ (١٣٠٩ هـ)

ان اليزيديين مازالوا الحاليوم يذكرون هذه النكبات باناشيد رثائية على طريق الحسكاية يسمونها « ستران » ومنها يستفاد أهم حوادث تلك الوقائع ﴿ الولاة الاتواك ﴾

#### « الذين عقبوا اينجه بيرقدار محمد باشا في ولاية الموصل »

| محمد شريف باشا         | 177. | حاجى علي باشا              | 1719   |
|------------------------|------|----------------------------|--------|
| كريدلي محمد باشا       | 1771 | شبلي باشآ دفعة ثانية       | 1719   |
| طيار باشا              | 1777 | عبدى باشا                  | 1719   |
| اسمد بأشا              | 1774 | ویسی باشا                  | 179+   |
| وجيهى باشا             | 3771 | وكيل الفريق نافذ باشا      | 1797   |
| على أشقر باشا          | 1770 | مصطفى نجيب باشا            | 1797   |
| محمد كامل باشا         | 1777 | أحمد ناظم باشا             | 1798   |
| مصطفى مظهر باشا        | 1777 | فيضي بأشا                  | 1790   |
| متصرف حامي باشا        | 1777 | عبد النافع أفندي           | 1790   |
| مصطفى باشا             | 3771 | وكيل الفريق محمد منير باشا | 1797 1 |
| ويسي باشا              | 1770 | تحسبن باشا                 | 1791   |
| عبد الله باشا          | 1777 | فائق باشا                  | 14.4   |
| حاجبي يوسف باشا        | 1777 | رشيد باشا                  | 14.5   |
| قائم مقام عطاء الله بك | 1777 | الوكيل طاهر باشا           | 14.0   |
| كنعان باشا             | 1774 | عبد القادر كالي باشا       | 14.4   |
| متصرف آصف أفندي        | 1475 | عثمان باشا                 | 14.4   |
| ضياء باشا              | 17/0 | الوزير عزيز باشا           | 14.4   |
| آصف أفندي دفعة ثانية   | 1777 | صالح باشا                  | 1411   |
| شبلي باشا              | 1477 | الفريق عبد الله باشا       | 1414   |
|                        |      |                            |        |

| 1445           | فريق زكى باشا الحلبي | 1717 | رفيق باشا           |
|----------------|----------------------|------|---------------------|
| 1445           | رشيد بك              | 1414 | زهدي بك             |
| 1440           | فاضل باشا الداغستاني | 1414 | عبد الوهاب باشا     |
| 1447           | طاهر باشا            | 1418 | عارف باشا المشير    |
|                | حسن محرم بك          | 1415 | وكيل الوالي حمدى بك |
|                | رشيد بك دوقتور       | 1410 | حازم بك             |
| من أعدل الولاة |                      | 1214 | ناظم بك             |
| اك واشفقهم     | سليمان نظيف بك الاتر | 1411 | فأئمق باشا          |
| شرهم فضلاً على |                      | 1411 | حاج رشید باشا       |
| ربيعين         |                      | 1414 | نوری باشا           |
|                | ممدوح بك             | 1271 | مصطفى بمني بك       |
|                | الوكيل نوري بك       |      |                     |

الى حين الاحتلال البريطاني في ٣ تشرين الثاني سنة ١٩١٨ (١٣٣٧ هـ)

## الفصل الواحد والعشرون

مدارس الموصل في عهد الحكومة المثمانية

رأينا في خلال الفصول السابقة ماكان من أمر العلوم وانحطاطها في عامة هذه البلاد سيا في عهد الدولة الابلخانية والدول التركانية ثم في زمن تسيطر الاعجام . ولما استولت الدولة العثمانية على الموصل وفوضت حكمها غالباً للوزراء الجليليين أحدث هؤلاء الوزراء النجباء نهضة علمية بما بذلوه من المساعي الحثيثة في انجاح العلوم ونشرها بالمدارس التي شادوها كما رأيناه في اخبارهم . وقد تقدمت تلك المدارس تقدماً باهراً في مدة وجيزة وبلغت من العلم مبلغاً راقياً شهد بهالعلماء والادباء العديدون الذين نبغوا آنئذ في الموصل وبرزوا في العلوم وفي الآداب اللغوية ونخص بالذكر منهم : عبد الله افندي

الدملوجي رئيس العلماء صاحب كتاب «شرح العصام في علم الوضع » عارض به معارضه صالح افندي السعدي كاتب الديوان . وعبد الله افندى العمري رئيس العلماء . ومحمد أمين افندي الخطيب الذي ترك خسه عشر مؤلفاً مع رسائل وشروحات كثيرة . وعبد الباقي الفوري العمري صاحب كتاب «نزهة الدنيا » . والحاج محمد سعيد الجوادي . والأديب البارع محمد افندي الغلامي . والسيد محمد افندي الغلامي . والحاج عبد الرحيم الفائز صاحب « تخميس القصيدة الهمزية » . والشيخ على الفهمي . والحاج عبد الرحيم الفائز صاحب « الرحلة الى الاراضي المقدسة » . وأمين الجزية ملا مصطفى وله « تخميس بانت سعاد » وهو تخميس نفيس . وأحمد عزت باشا العمري صاحب كتاب « المعقود الجوهزية »

واشتهر من المعامين أفي هذه المدارس الوطنية الشيخ يوسف العمري . والشيخ قاسم المعروف بأبن الخباز . والشيخ على محضر باشي . والعالم المفتي عبد الرحمن افندي الكلاك . والملا محمد أمين افندي ابن ملا عبيدة وغيرهم كثيرون سيرد ذكرهم وذكر مؤلفاتهم في الكتاب الثاني ان شاء الله

وأشهر هـ ذه المدارس الوطنية هي مدرسة الباشا ومدرسة الرابعية ومدرسة النمانية ومدرسة يحيى باشا . اما مواد دروسها فكانت الاصول الفقهية وعلم المنطق والفلسفة والعلوم الرياضية وتشريح الافلاك والآداب اللغوية من بديع ومعاني وبيان وعلم العروض كما استفدناه من بعض اوراق خطية تعاصر تلك الازمنة وتذكر سير بعض العلماء والادباء الموصايين

ثم لما آل أمر الولاية لولاة اتراك اصابت المدارس فترة لانشفال الحكومة آنئذ في كبح جماح العصاة من بدو واكراد سيا في زمن ولاية اينجه بير قدار كا رأيناه. ولما استتب الأمن في ربوع الموصل سعت الحكومة العثمانية في انشاء المكاتب عدا مدارس الجوامع وتشيد أول مكتب بسعي الحاج فهمي أفندي بن مصطفى أفندي العمري بجوار باب الجيش (باب لكش) ويقرأ على بابه تاريخ بنيانه من نظم الحاج فهمي أفندي .

الباب الرابع

ثم افتتحوا فيه اصنافاً رشدية فيعهد ولاية كنعان باشا سنة ١٨٦١ ( ١٢٧٨ هـ ) فكان في الموصل الى حوالي سنة ١٨٩٠ (١٣٠٨ هـ) مكتب واحد رشدي ومكتب آخر ابتدائي . ثم اتسع نطاق المعارف تدريجياً حتى تعددت هذه المكاتب الابتدائية في الموصل وفي قراها المجاورة مع بقية المدارس الوطنية الاسلامية والمسيحية . ثم انشأت الحكومة العثمانية مكاتب رسميــة أرقى درجة من الابتدائية فكان في الموصل حوالي سـنة ١٣٣٠ هجرية مكتب اعدادي وهو يقابل بدروسه الصفوف الثانوية. وست مدارس أولية رسمية عدا مدارس الجوامع ومدارس الطوائف للذكور والاناث .ثم انشأت الحكومة المُمانية دار المعامين ومكتباً للصنائع وقد أحدثت هذه المدارس حركة عامية بين الاهالي الا ان هــذه الحركة كانت دون ما تستحقه الموصل بالنظر الى مركزها الناريخي والاقتصادي. وكان المرسلون الدومنكيون ممن ساعدوا على النهضة العامية في الموصل ، فقد أقبل هؤلاء المرسلون الى الحدباء سنة ١٧٥٠ (١١٦٤ هـ) باجازة البابا بندكتس الرابع عشر بعد مبارحة الرسالة الكبوشية وقد قبابهم الأهالي رغبة فيالخير الذي املوه منهم ففتحوا مدارسهم لاطلاب من كل ملة ونحلة . ولما رأوا مايمانيه المملمون والمتملمون من المشقات لنقص الكتب اللازمة أسسوا مطبعتهم سنة ١٨٦٠ (١٢٧٧ هـ) سداً لهذه الحاجة وتسهيلاً المعامين والطلبة فطبعوا الكتبالعديدة في اللغات الثلاث العربية والكلدانية والفرنسية علىأصول حديثة لتعليم الناشئة الجديدة ونشروها في الموصل وقراها

وكان الشماس روفائيل مازه جبي الآمدي وطناً والكلداني جنساً من العاملين يومئذ في تشيط العلوم في الحدباء فانه أسس من امواله الخاصة مطبعة عهزة بكل لوازم الطبع سنة ١٨٦٣ ( ١٢٨٠ هـ) وأصدرت هذه المطبعة عدداً يسيراً من الكتب العربية والكلدانية والفرنسية ثم هجرت الى اليوم ، وانشأ أيضاً مدرسة داخلية للشبان وجهزها بجميع اللوازم غير ان هذه

المشاريع الجليلة ماتت بموت هذا الرجل المحسن وبعد موته بزمن يسير افتتحت هذه المدرسة الداخلية ثانية ثم استكمل بناءها ووسعها غبطة السيد عما نوئيل قوما بطريرك الكلدان الكلي الطوبى ، واليوم بهم غبطته العالية تضم هذه المدرسة بين جدرانها ماينيف على الاربعين طالباً يتلقون الدروس الدينية مع سائر العلوم النظرية والأدبية

ثم أسست الحكومة العثمانية مطبعة أخرى في دار الحكومة سنة ١٨٨٥ ( ١٣٠٣ ه ) فاصدرت جريدة رسمية أسبوعية اخلاقية اخبارية في اللسان التركي وبتلك المشاريع تسهلت سبل النجاح وتوفرت اسبابه ونشطت الشبيبة للعلوم وامتاز منهم كثيرون بذكائهم فاحرزوا الفوز في الرهان. ومنهم كثيرون سمقت بهم همتهم ان يقصدوا المدارس العالية في البلاد الراقية حيث تسنى لهم ان يأخذوا العلوم والفنون بحذافيرها واليوم تمد الحدباء من هؤلاء الشبان عدداً وافراً

أما تهذيب البنات وتنقيف مداركهن علماً وأدباً فقد كان مهملا قديماً ولا نمي قديماً بالاعصر العباسية وقبلها حيث نلقى ديوان الخنساء التي تعد من أشعر زمانها ، وفصاحة الزرقاء الكوفية ، وبلاغة الست زبيدة زوجة الرشيد وعلو آرائها في المهام السياسية ، وأم الخير البغدادية ، وزينب بنت أبي البركات ، وجوهر الدوامي وغيرهن كثيرات . فإن نساء الشرق قد أثبتن فطرتهن الشعرية وذكاءهن في العلوم واستعدادهن لتلقي التهذيب الاخلاقي . فقد وصف أبو الحسن محد الاندلسي حفلة شائقة حضرها في الموصل وذكر ما رآه من تهذب نساء الموصل وآدابهن وانتظام حياتهن الاجتماعية (١) . انما فقصد بكلامنا الاعصر التي تلت الحكومات العربية حيث الحطت العلوم وقضي على حياة التهذيب فأصبحت المرأة الشرقية في العائلة مهتضمة الحقوق الاجتماعية لا تأثير لها في السلطة العائلية ولا مشاطرة لها مع رجلها في أموره

<sup>(</sup>۱) این جبیر ص ۲۱۹

ومهامه . ولو سلمنا لها بهذا الحق فن أين لها التهذيب الشخصي ليقتبس من نوره اعضاء تلك العائلة

على انه كان يمنع على المرأة تعلم القراءة ، بل كان يعتبر تعلمها القراءة والكتابة ضرباً من الطيش. واليوم حالة أغلب قرى الموصل هي باقية على ذلك تنبيك عماكانت عليه الموصل نفسها قبلاً . حتى كانت التربية العائلية في أقصى حاجاتها . والحياة البيتية ليس لها شيء من التوازن العائلي . ولم تزل الموصل محرومة من مدارس الاناث حتى أقبلت الراهبات المعروفات باخوات الحبة وكان مجيئهن الى الموصل في شهر تشرين الثاني سينة ١٨٧٣ (١٢٩٠ هـ) فقت مدارسهن للبنات المسلمات والمسيحيات وسعين كل السعي في تنقيف اخلاقهن وتعليمهن القراءة والكتابة وتدريبهن على الاشغال البيتية كالخياطة والتعاريز والنقش وغير ذلك . ثم افتتحت الحكومة العثمانية مدرستين للبنات . فأتت تلك المدارس بأنمار صالحة وفوائد جمة حيث نرى اليوم ان أغلب النساء الموصليات يتقن القراءة والكتابة في اللغة العربية . ويحسن أغلب النساء الموصليات يتقن القراءة والكتابة في اللغة العربية . ويحسن الاشغال البيتية كالخياطة والتطريز الخ . ونؤمل اننا بتنشيط هذه المدارس وتكثير عددها للذكور وللاناث نتعلم من أوروبا التوازن الاجتماعي ليعرف كل حقه من الحياة وواجبه فيها وتعرف الأم المهذبة تأثيرها في الهيئة الاجتماعية



# الفصل الثاني والعشرون

استقلال العراق

باتت الموصل مع سارً بلاد العراق تحت حكم تركيا نحو ٣٨٤ سنة أي منذ استيلاء السلطان سلمان خان القانوني عليها الى أن احتلها الجيش البريطاني بعد انعقاد هدنة الحرب الكونية . وكانت الموصل في أوائل هذه السنين عرضة لحروب سجال بين الاعجام والعثمانيين الذين كانوا يتنازعونها ثم هدفا لنبال الاضطرابات والانقلابات . ولما انحسمت تلك القلاقل وكف الاعجام عن منازعة الاتراك ، وتمكنت الحكومة العثمانية من القبض على ناصية البلاد ، وأمنت الغوائل الداخلية والخارجية باخضاع الاهالي وكسر شوكة المتنفذين ، ابت تقليد الوظ ئف المهمة الالرجالها من الاتراك كا رأينا سما بعد حكم الجليليين . ورأت ان خير ذريعة تتوصل مها الى ضبط البلاد العربية هي تضعيف عصبيتهم شأن سارً الحكومات الفاتحة كما فعله اليونانيون والرومانيون في بلاد ما بين النهرين ، والتتر في بلاد العراق حيما أضعفوا اللفة العربية فيه . فقال ابن خلدون (۱): و بقيت اللغة العربية المضربة بمصر والشام والاندلس أما في العراق فلم يبق لها فيه أثر ولا عين وصارت الكتب العامية تكتب باللسان العجمي وكذا تدريسه . اه

وما زال بعض المننفذين من الاتراك يسعون في تحقيق هذه الامنية كجعل اللغة التركية لغة رسمية والحط من قدر المدارس الوطنية الاهلية الى غير ذلك حتى تشكل الحزب التركى الشهير المعروف بجمعية الاتحاد والترقي بعد اعلان المشروطية في تركيا سنة ١٩٠٨ فكشفت هذه الجمعية القناع عن مخبآت افكارها في تضعيف القومية العربية بتتريك عنصرها ودثر لغتها . فاما استشعر ابناء العرب بما رب هذه الجمعية المباينة لهم ورأوا مصير أموال بلادهم

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص ٣٣٢

الباب الرابع

ونفهها الى بلاد تركية أو مسترئة واهال عمران إبلادهم الهالا ظاهراً لذعهم غيرة النزعة العربية فعقدوا الخناصر على صيانة حقوقهم العصبية بنوال استقلال قومي ، وقامت بعض البلاد بالمطالبة مهدة الحقوق وأخص هذه الحقوق جعل اللغة العربية لساناً رسمياً لحكومات البلاد المتكامة بها ، وتقليد الوظائف الكبيرة والصغيرة لمأمورين أهليين . وقصدهم من ذلك تشكيل حكومات محلية حائزة على بعض الاستقلال القومي . ثم نزح كثيرون من خبرة شبان الحجاز والشام والعراق الى العواصم الكبيرة في أوروبا سعياً خبرة شبان الحجاز والشام والعراق الى العواصم من شدأزرهم وأخذ بناصرهم . وتلك العوامل التي ثارت في ابناء العرب أحدثت في الايام الاخيرة من حكم تركيا مظالم عظيمة على البلاد المربية ذهب فيها كثيرون من أخيرة ابناء العرب ضحية لمطامع بعض المغرضين من كبار المأمورين الاتراك

كان النفوذ والنصر في الشرق للموامل الأدبية والممنوية على العوامل المادية . ثم لما خضع لام غريبة سامته ذلاً فوهنت قواه المعنوية وضعفت فيه عواطف الحرية وحب الاستقلال . وباتت كوميض نار خلال الرماد تتحين هبوب الرياح ليكون لها اضطرام

ثم ان العوامل الفكرية التي امتاز بها الغربيون على الشرقيين في الاعصر الاخيرة سرت كهربائيتها الى جسم الشرق فأعطت حركة قوية . وذلك ان الانقلابات الفكرية التي ظهرت في الغرب حوالي القرن التاسع عشر ليس فقط بين افراد الناس بل بين الحكومات والامبراطوريات العظيمة ولدت في الشرقيين الخاضعين لام غربة انقلابات فكرية وثورات معنوية في سبيل التخلص من ربقة التسيطر . وهذا الانعكاس الفكري من الغرب الى الشرق سرى الى ابناء العرب وأخذ ينمو وينتشر حتى عمت هذه الفكرة داخلية البلاد العراقية كالبصرة وبغداد والموصل سيا في خلال سنة ١٩١٣ الى ١٩١٤ وكان من الاسباب القوية التي استنهضت العرب الى المظالبة باستقلالهم القومي

الانقلاب الفكري عند الاتراك وقيامهم على حكوماتهم العثمانية المطلقة ونوالهم الدستور. وكان هـذا الانقلاب العظيم الذي دهش له العالم قد حرك شبان العرب الذين كانوا في عاصمة العُمانيين وفي غيرها من عواصم أوروبا الى القيام للمطالبة بحقوق أوطانهم فعقدوا مؤتمراً في باريس وشكلوا الجمعيات ومنها كانت جمعية العهد العراقي فأصبحت عامة الافكار في سائر الاقطار العربية ثائرة نورة معنوية ضد الحكومة العثمانية . وقام كبار الصحافة ورجال السياسة في أوروبا يعضدون الفكرة العربية ويمهدون السبل المامها. وبينما كانت هذه الجمعيات العربية تضرب على وتيرة واحدة مطالبة باستقلالها على أوراق الصحف كان جو "السياسة في أوروبا قدا كفهر بغيوم متكهربة لم تنكشف حتى أوقدت نيران الحرب بين صربيا والنمسا وروسيا والمانيا وفرنسا وانكاترا . ثم اندلعت ألسنتها النارية على تركيا . وذلك ان تركياكانت معلقة آمالها على المانيا وبين هاتين الدولتين روابط شديدة توثقت عراها سما سنة ١٨٩٧ ميلادية في زيارة امبراطور المانيا اصقاع فلسطين وتقوت هذه الروابط الولائية في اعطاء تركيا لحليفتها خط طريق حديد بغداد . ثم زاد هذه الروابط توثيقاً احتياج تركيا الى المانيا في أزمة حربها مع الحكومات البلقانية سنة ١٩١٣ \_ ١٩١٤ حينما كانت حكومات أوروبا على وشك الاصطدام الهائل الذي علقت منه نيران الحرب الكونية

وكانت تركيا حينئذ واثقة كل الوثوق من ظفر المانيا فرضيت ان تتحمل معها اعباء هذه الحرب الشعواء أملاً ان تنال منها تعويضاً عن خسائر ها الفادحة في الحروب البلقانية باسترجاع مصر وغيرها فاستقر رأي جمعية الاتحاد والترقي على الاتفاق مع المانيا \_ رغماً عن خوفهم التقليدي من روسيا \_ ليكون لهم النصيب من الغلبة

وعلى هذا اضطرت حكومة بريطانيا الى اعلان الحرب على تركيا وأرسلت من ثم الى الاقوام العربية التي على سواحل شط العرب لتوقفهم على مجرى

السياسة وتوثقهم من نفسها مؤيدة لهم ولا عها القديم بما معناه : ليتضح لكم ان الحكومة البريطانية هي مضطرة مع الاسف الى معاداة تركيا المدفوعة الى محاربتنا باغراء المانيا ، خدمة لمقاصدها وما ربها . ولهذا قدمت الحكومة البريطانية جيشاً الى شط العرب لحماية تجارتها ورجالها دفعاً لمظاهرات تركيا العدائية . وليتثق الجيع ان الجيوش البريطانية لم تقاتل ولن تفاتل ابناء العرب اذ تعتبرهم من الموالين لها ، ولا تعاملهم كاعداء ما داموا على الحياد ، وجل مرامها هو تحرير الاقوام العربية وتنشيطهم الى النقدم علماً واقتصاداً . اه

وما دارت رحى الحرب على سواحل شط العرب حتى احتلت الجيوش. البريطانية مدينة البصرة في اليوم الثانى من شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٤ ( ١٣٣٣ هـ ) وبذلك قبضت على مفتاح العراق بيد من حديد

فانسحب جاويد باشا بعساكره وما زال القواد الاتراك يرجعون القهقرى بعساكر تركيا حتى افتتح البريطانيون مدينة بغداد في اليوم الحادي عشر من شهر آذار سنة ١٩١٧ ( ١٣٣٦ ه ) . ثم أقبلوا الى الموصل وأقامت جيوشهم بين بغداد وشرقات سنة وبضعة أشهر. ثم تقدمت الى الموصل وكانت العساكر قد انسحبت عنها وتركتها خالية من المأمورين الملكيين والعسكريين . فاعتنت البلدية المحلية بتشكيل حكومة موقتة لصون الأمن الداخلي . ودام هذا الحال مدة يومين . وبينما كانت العساكر البريطانية تحاول الدخول الى الموصل عقدت الهدنة بين الدول المتحاربة فدخلها البريطانيون وصادف دخولهم اليوم الثالث من شهر تشرين الثاني سنة ١٩١٨ ( ١٣٣٧ ه )

ولما صار أمر البلاد العراقية الى يد الحكومة البريطانية تقوى عزم المدعين بالاستقلال القومي من ابناء العرب اذ كان رجال هذه الحكومة قد عضدوا النهضة العربية في مطالبتهم بالاستقلال وأمل العرب من ناصريهم وعاضديهم تحقيق أمانيهم في الاستقلال . سيما وان الفكرة الغالبة في أوروبا كانت منح هذا الاستقلال للاقوام الصغيرة . ومن نتائج ذلك ان المعاهدات

الصلحية الاخيرة بذيت على مبدأ المحافظة على استقلال الجنسيات ورعاية مصالح الام الصغيرة . واكثر الشموب التي فصرت هذه الفكرة وأفسحت لها المجال هم البريطانيون . ثم نشأ في أوروبا حزب مخالف لهذه الفكرة فثارت عليها الاعتراضات حتى اتهم الموالون لحركة الاستقلال الفومي بالخيانة . ثم لم يحض زمن طويل على هذه الثورة حتى تغلب دعاة هذا الاستقلال بعد نضال عنيف فأيدها الحلفاء وأذاعوا في جميع المحافل الرسمية ان سياسة الحلفاء ستكون مبذية على مبدأ المحافظة على استقلال الأم الصغيرة استقلالاً قومياً . وظلت بذور هذا الاستقلال تنبت وتنقوى في المقول حتى تحكن رجال الحكومة البريطانية من تطبيق سياستهم القاضية باستقلال الولايات المنسلخة عن المملكة العثمانية التي معظم سكانها أو كلهم من العناصر الغير التركية

#### الفصل الثالث والعشرون

جلوس جلالة الملك الهاشمي ﴿ فيصل الاول ﴾ على عرش العراق

ان الحركة العربية ما زالت عاملة في نشاط وثبات حتى بعد خمود زران الحرب الكونية. وكان جلالة الملك حسين ملك الحجاز وهو العامل الأكبر في لم شعث الأمة العربية وتوحيد كلتها يواصل سعيه في مراجعة دول الحلفاء ويستميل فلوبهم الى المتكامين بالضاد مطالباً بحقوق أمته النجيبة. بينما كان انجاله اعلام الهدى وآيات الاخلاص الذين خاضوا غارالحروب الداحسة يبذلون قصاراهم في الذب عن حقوق الاوطان فان العراقيل لم تزل الى ذلك الحين جمة في سبيل استقلال الافطار العراقية والسورية. وكانت القلوب قد التفت حول سمو الامير فيصل فاتح الافطار السورية وقد أصبح قطباً لرحي سياستهم فذهب الى أوروبا ليحضر مؤتمر السلم المنعقد في باربس مندوباً عن والده صاحب الجلالة الهاشمية للمطالبة باستقلال العرب. فقر رأي المؤتمر على المناداة بالامير فيصل ملكا على سورية. الا ان تلك الحركة خالفت مساعي

فرنسا وأوغرت صدرها على الحكومة العربية السورية فاحتلت فرنسا البلاد احتــالالاً عسكرياً وقوضت دعائم تلك الحـكومة الرطنية الحديثة البناء

أما في العراق فكانت حركة جمعية المهد العراقي قد دخلت في طورجديد وظهرت بمظهر سياسي خطير فتجلت روح الاستقلال بشكل عملي عام. وقد بدت منها طلائع الثورة فان رجال جمعية العهد قد عقدوا في ٩ آذار سنة ١٩٢٠ اجتماعاً في دمشق و نادوا فيه بسمو الامير عبد الله نجل جلالة الملك حسين مائكاً على العراق على ان ينوب عنه أخوه سمو الامير زيد. واستند رجال الجمعية في عملهم هذا على وثائق رسمية من الشعب العراقي تخولهم حق النيابة في المناداة بسمو الامير ملكاً على العراق. وقد أثر هذا الحادث تأثيراً عظماً في المراقبين فقوى آمالهم وشدد عزائهم

وكانت الادارة العسكرية البريطانية في العراق تسير سيراً حثيثاً في ازالة الاحن والصعوبات الناشئة في سبيل انجاز مهمتهم واجابة طلب الاهالي من تشكيل حكومة وطنية مستقلة . فوزع الكولونل ا . ث . ويلسن الذي كان وفتئذ وكيل القوميسير الملكى بياناً على الحكام السياسيين في المدن والاقضية خلاصته استفتاء الاهالي . وقد طبعت نتيجة الاستفتاء في كتاب خاص وحمل الكولونل ويلسن هذه المجموعة الى باريس فلندن . وعلى أثر ذلك عهد للحكومة البريطانية بالانتداب على البلاد العراقية الممتدة من الحدود الشمالية لولاية الموصل الى خليج العجم وتقرر تأليف حكومة وطنية . فقدم الى العراق للقيام بهذه المهمة فأمة السر پرسي كوكس المعتمد السامي لجلالة ملك بريطانية المغلمي وكان وصوله الى عاصمة العراقيين في شهر تشرين الاول سنة ١٩٧٠ المظمى وكان وصوله الى عاصمة العراقيين في شهر تشرين الاول سنة ١٩٧٠ لانجاز السياسة المؤيدة والمنوي اتباعها في القطر العراقي تحت مراقبة حكومة جلالة ملك بريطانية العظمى وعساعدتها في تشكيل حكومة وطنية يتخير الاهلون شكلها . وعلى هذا أمر المعتمد السامي بتشكيل وزارة أو مجلس موقت برئاسة صاحب السماحة السيد عبد الرحمن أفندي الكيلاني نقيب موقت برئاسة صاحب السماحة السيد عبد الرحمن أفندي الكيلاني نقيب موقت برئاسة صاحب السماحة السيد عبد الرحمن أفندي الكيلاني نقيب

اشراف بغداد يعمل مع الادارة السياسية ريما يتقرر شكل الحكومة الوطنية في هذه البلاد . وبعد مضي عشرة أشهر على افتتاح المجلس المذكور حينما انحسمت القلاقل وتمهدت الامور تقرر حينئذ بانتخاب عامة الشعب العراقي ان تكون الحكومة العراقية ملوكية دستورية ديموقراطية . وجرى التصويت العام فبوبع لسمو الامير فيصل نجل الملك حسين سليل الدوحة الهاشمية ملكا دستوريا ديموقراطيا على القطر العراقي وذلك بعد عودته من أوروبا حيث كان يشتغل في القضية العربية . وجرى تتويجه في بغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر آب سنة ١٩٧١ وكان يوم تتويجه باهراً استماد فيه العراق عبده العباسي بملكه الهاشمي فدوت ارجاؤه بالابتهال وأدعية النصر بأخلص عواطف الشعب لمليكه المفاشي فدوت ارجاؤه بالابتهال وأدعية النصر بأخلص عواطف الشعب لمليكه المفدى صاحب الجلالة فيصل الاول المالك سعيداً.

## الفصل الرابع والعشرون

نظرة اجمالية في الموصل الحالية

ان مدينة الموصل واقعة في سهل جميل فسيح يحيط بها سور بشكل مثلث غير منتظم يبلغ محيطه عشرة آلاف متر على التقريب. وفيه للمدينة عشرة ابواب وهي : باب الجيش المعروف بباب لكش وباب العراق المسمى أيضاً الباب الجديد وباب الابيض أو باب البيض وباب سنجار وباب المهادي وباب السلط وباب القلعة المسمى أيضاً باب السور أو السر وباب الجسر وباب السراي وباب الطوب . اما اليوم فالقسم الأعظم من هذا السور قد تهدم بحيث انه أصبح ردماً مع بعض آثاره أي جدرانه وقلاعه . ويدور بهذا السور خندق واسع كانت تحول اليه مياه دجلة عند ورود العدو

بناية الموصل \_ لم يبق عمران الموصل منحصراً ضمن الاسوار بل قد

شيدت في ظاهرها بمض البيوت والقصور والانزال على الأساليب الحديثة ، ومعظم هذه الابنية هو في شمالي المدينة وجنوبيها . اما ابنية جهتها الغربية فأكثرها ابنية قروية في غاية الحطة والبساطة ، لا سيما قسمها الذي يلاصق الاسوار اذ يسكنها غالباً اعراب لا اجادة لهم في البناء وهم ما زالوا الى اليوم جارين على بساطة عيشهم وسذاجة عوائدهم القديمة ملبساً وماكلاً

وترى البيوت في الموصل ملاصقة لبعضها وأغلب أزقتها حرجة ضيقة بحيث ان المارين في بعضها لا يستطيعون المرور الا فرادى . وقد نشطت الحكومة التركية قبل الحرب الكونية لتوسيع الازقة والشوارع وانشاء الجواد فقتحت جادتين واسعتين احداها تقطع المدينة من جنوبيها الى شماليها وهي جادة النبي جرجيس والاخرى تشق المدينة في وسطها مر الشرق الى الغرب وهي جادة نينوى ، وقبل نجازهما دخلت الموصل جيوش الاختلال فاستكل الانكايز هاتين الجادتين ، وشيد الاهلون على جانبيهما الابنية الشائقة المزخرفة

اما بناية الموصل فهي على العموم بالكاس « الجص » والرخام والمرمر الابيض الضارب الى الزرقة ويستخرج هذا المرمر من أراض مجاورة يكتشفها أهل الخبرة وارباب الصناعة ، وليس في هذه الابنية شيء من المواد الخشبية ولهذا فبيوت الموصل هي في مأمن من الحريق الذي يحدث في غيرها من البلاد وجهذا الاعتبار تعد من الابنية النفيسة غير انها ذات تأثير شديد في مناخ المدينة اذ ان موادها الانشائية أي الكاس والمرمر تقتبس بسرعة حر القيظ وقر الشتاء فتكسب المناخ حراً وبرودة بل قد تزيده اصعافاً

ان تقويم الموصل <sup>(۱)</sup> يورد لنا عمران الموصل وهذا هو : ( ١٣٠ ) جامعاً ( ١٧ ) كنيسة ( ٨ ) أديرة ( ٩١٢٦ ) بيتاً ( ٣٠٦٢ ) دكاناً ( ٤٠ ) نزلاً أوخان ( ١٧ ) حماماً ( ٦٥ ) قهوة ( ٢٠ ) بستاناً ( ٢٥ ) قصراً . ويلاحظ ان

<sup>(</sup>١) توفيق فكرت

الجوامع والكنائس والاديرة وغيرها من الابنية العمومية لم تزل باقية على عددها كا وردت في التقويم اما الابنية الخصوصية من بساتين والزال وقصور على الانساق الحديثة المزركشة فقد زادت عدداً عما كانت عليه في ذلك العهد. وبعد الاحتلال البريطاني مد الانكابز على (دجلة) جسراً آخر عدا الجسر الاصلى على الطرز الجديد. وأنشأ واالتنويرات الكهربائية في الجواد ووسموا الطرق. وجعلوا المستشفيات على الطراز الصحي الجديد. وتسمى الآن بلدية الموصل بمد أنابيب الماء الى البيوت. وبهذه الاصلاحات الفنية والصحية تحسنت أحوال المدينة. وتسمى الحكومة أيضاً في انشاء معاهد العلم وتعديد المدارس للبنين وللبنات

سكان الموصل \_ ينتمي سكان الموصل الى أصول ثلاثة أقدمها الاصل النبطي وهم بعض سكان قرى الموصل وما زالوا يحافظون على لغتهم الآرامية. ثم القبائل العربية التي سكنت الموصل بعد الفتوحات الاسلامية كما أسلفناه . وبعضهم لا يزالون على لغتهم وملابسهم البدوية وعوائدهم القديمة حيث انهم على خلاف ما يتماطاه قاطنو المدن من الترف والبذخ كالتأنق في الملابس واستجادة المطابخ واتخاذ القصور . وهم يقطنون بالاكثر غربي المدينة . ومنهم القسم الاعظم قد امتزجوا بالاتراك واتخذوا عوائدهم بحكم القاعدة ان المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب . فتزيوا بازيئهم واتخذوا شعارهم واقتبسوا عوائدهم في سائر احوالهم أي في الملبس والمأكل والمشرب

وأهالي الموصل ذوو قامة متوسطة حسنة سمر اللون مع انتظام في ملامحهم متوقدو الذكاء حاد و الأذهان سريعو الحركة تتدفق حياتهم همة ونشاطاً للممل فلا تراهم يتوانون في الاشغال وفيهم المنافسة على وجه المباراة في طلب الثروة والاقبال على الوظائف والمراتب الى حد الحسد . ولهذا قاما يحفلون بالقصف والملاهي . فيرون غالباً مطرقين بهتمون للمستقبل . حتى أن الرجل منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة وغيرها من ضروريات

المديشة وبباكر الأسواق لشراء قوته اليومي مخافة أن يرزأ شيئاً من مدخره . وهم شديدو النمسك بمرى الأديان محافظون على مبادىء الأخلاق القويمة أتم المحافظة . على أن شهرتهم الصالحة في الاخلاق قديمة يتوارثها الاخلاف عن الاسلاف فقد شهد لهم بذلك السياح العرب كأبي الحسن الأندلسي (النصف النابي من القرن السادس الهجري ) فأنه ينوه بالذكر الطيب عن أهالي الموصل ويمدح مبراتهم وحسن أخلافهم بقوله : وأهالي الموصل على طريقة حسنة يستعملون أعمال البر . فلا تلقى منهم الا ذا وجه طلق وكلة لينة . ولهم كرامة للغرباء واقبال عليهم . وعندهم اعتدال في جميع معاملاتهم (۱). وكذا أورد عنهم أبو عبد الله الطنجي (مباديء الجيل الثامن الهجري ) : أن لاهل أورد عنهم أبو عبد الله الطنجي (مباديء الجيل الثامن الهجري ) : أن لاهل أهالي الموصل مكارم أخلاق ولين كلام . وفضيلة ومجبة الغريب (۲) هـ وما زال أهالي الموصل مثابرين على تلك الأخلاق الكريمة التي كانت القبائل العربية تتنافس بها كاكرام الصالحين والغرباء وأهل الاحساب . وانزال الناس منازلهم وقد نبت توادهم في ظروف كثيرة نضرب صفحاً عن أيرادها حذراً وقد ثبت توادهم في ظروف كثيرة نضرب صفحاً عن أيرادها حذراً من الاسهاب

أعمالها الزراعية \_ ان الموصل مدينة زراعيـة أكثر منها تجارية لحسن هوائها . وزكاء منابتها ، وخصوبة أراضيها . وجهتها الشرقية جبلية كثيرة الاثمار ، كالعنب والتين والزيتون والمشمش والرمان والدراقين والآجاس والتوت الاسود والابيض والجوز واللوز والنفاح . وسائر أنواع الفواكه . وتمتد خلال جبالها ورباها سهول واسعة ترويها دجلة والزاب الاعلى ونهر غادر ونهر الخازر ونهير الخوصر وبعض العيون الكبيرة النابعة من الجبال . وأشهر هـذا القسم زراعة أراضي الشيخان والعشائر السبعة وتزرع فيها

<sup>(</sup>۱) ابن جبیر ص ۲۱۵

<sup>(</sup>٣) ابن بعاوطة ١ ص ١٧٦

المزروعات الشتوية والصيفية كالحنطة والشمير والرز والعدس والحمص والذرة والبطاطة والسمسم والتتن والقطن والقنب وغيرها من أنواع الحبوب. ويقطع فيها الواحد نيفاً وخمسين

أما جهتها الغربية فهي سهول واسمة عظيمة تشتمل على قرى ناحيتي شرقات وزمار المشتهرة بخصب مرافقها وحسن تربتها حتى قيل آنه في السنين الممطرة يقطع فيها الواحد مئة . اذ أن هذا القسم مفتقر الى الري أشد الافتقار لقلة المياه فيه . ولهذا فلا يزرع فيها الاالمزروعات الشتوية اتكالاً على الامطار

ان مقدار المغل السنوي في قضاء الموصل يبلغ على التقريب مد، ٢٠، ٢٠، ٢٥، كيلو من الشعير وبهذه النسبة أيضاً بقية الحبوب. فلو تحسنت أحوال الزراعة لأ تت الموصل بأضعاف ذلك

على ان الزراعة في بلادنا لا تزال ترجع القهقرى رغماً عن خصب أراضيها واعتدال مناخها . وذلك لا بطاء أربائها في اتخاذ الا لات والادوات العصرية واهمال أسباب ريها . فإنه مع كوننا نرى أهمية الزراعة وأهمية اعمالها في البلاد الراقية نشاهد ان حياتها الى اليوم منوطة بانهمال الامطار حتى اذا ما انقطعت قضي على حياة الاهلين كما نراه في اخبار الاولين فإنه لم تمض سنتان أو ثلاث على الموصل ونواحيها الا ويداهمها القحط والجوع لانقطاع الامطار فيتلف من الاهالي الوف والوف جوعاً و بنزح الباقون الى البلاد الشاسعة طلباً للرزق وهذا كان من اكبر العوامل القاضية على تقدم هذه البلاد . فلو جلبت الادوات العصرية ونشطت الزراعة بمد القنوات والمساريب لري الاراضي المادت الموصل ونواحيها الى ما كانت عليه قديماً حيث وصفها المؤرخون بالجنان الغناء ، وأصبحت بزمن قصير من أشهر البلاد زراعة

علاقاتها التجارية \_ ان للموصل شأناً خطيراً في المتجر لا يقل خطورة

عن أهميتها في الزراعة سيما فيماتصدره الى البلاد ممايرد عليها من اطرافها كالاغنام والمواشى والاصواف والجلود وانواع الحاصلات النباتية التي تخرجها الىأوروبا . وها اننا نذكر مقدار ذلك بالايجاز نقلا عن التقويم السنوي (١) حيث بلغت اخراجاتها التجارية الىأوروبا (٠٠٠٠٠٠٠٠) أفة من الصوف و(٠٠٠٠٠٠) أقة من العفص وكذا من الكثيراء والقطن وجلود المعز . وأصدرت الى بلاد الاناضول (٤٠٠٠) جمل و (١٥٠٠) جاموس. والي ديار بكر وبتليس وارضروم ( ٢٠٠٠ ) بغل مع منسوجات قطنية وصوفية وانواع الحبوب. واخرجت الى الاصقاع السورية ( ٢٥١٠٥٠٠ ) رأس غنم معسختيان أصفر وأحمر ومعمولات دباغية ومنسوجات قطنية . وشحنت الى بغداد والبصرة ( ١٠:٠٠٠ ) طفار من الحنطة و ( ٦٠٠٠ ) طفار من الشعير مع غيرها من الحبوبوالدهن والجبن والتتن والزيت والزميب وجلود الثعلب والفنك ( الصنصار ) . وأرسلت الى الهند (١٠٠٠) رأس من الخيل المطهمة . والى بلاد العجم شيئًا كثيرًا من العفص والكثيراء والنبغ والجلود . اما ادخالاتها من أوروبا فهي الاجواخ والاقمشة القطنية والسكر والغاز والكبريت والادوات الحديدية والآنية النحاسية والزجاجية والوارد اليها من بومباي عن طريق بغداد الاقمشة النفيسة والشاي والاتيال وانواع الحلويات. ومن الهند وبلاد العجم انواع الشال والطنافس والبسط والاقمشة الحريرية. ومن بغداد وديار بكرانواع النمروالجلويات وقد جاء في قاموس الاعلام (ش سامي ) ان مبلغ صادرات الموصل كان يربو على مبلغ الوارد اليها، اذ تقدر اخراجاتها عبلغ ٤٠٠،٠٠٠ ليرة وادخالاتها عبلغ ١١٠،٠٠٠ وهذا لا نحمله الاعلى مخل الحدس والتخمين ولكننا لا نرتاب باكثرية مبلغ صادراتها على مبلغ الوارد اليها ويؤمل تقدم تجارتها تقدماً باهراً لاسيما اذا تسهلت طرق المواصلات كمد طرق الحديد واصلاح نهرها لسير السفن فيه

<sup>(</sup>١) توفيق فكرت

صنائعها \_ كانت الموصل قديماً على جانب عظيم من الترقي في الصناعات كبقية البلاد الدراقية وقد اشار المؤرخون الىذلك سيا فيا أوردوه من عظمة ملوكها وترفهم في الالبسة الحريرية المطرزة والمقصبة والحلي الذهبية والفضية والاسلحة المتنوعة وانتظام أبنيتهم وقصورهم المزبنة والمزركشة بأنواع النقوش على انه بقدر عمران البلد تكون جودة الصناعات للتانق فيها واستجادة ما يطلب منها بحيث تتوفر دواعي الترف . وقد ذكر ابن خلدون (١) عن مبلغ حضارة البلاد العراقية والشامية والمصرية لطول آماد دولها واستحكام الصنائع فيها حتى كملت جميع اصنافها على مبدأ الاستجادة والتنميق ، وبقيت تلك فيها حتى كملت العمران حتى انتقض أمر دولها . واننا لنجد آثاراً باقية من ذلك فهي وان كانت اليوم خراباً ففيها للنا قد البصير دليل كاف على مبلغ من ذلك فهي وان كانت اليوم خراباً ففيها للنا قد البصير دليل كاف على مبلغ حضارة هذه البلاد ورقيها في الصناعات

اما اليوم فالصناعة في الموصل منحطة من ذاك الانحطاط اذ لا يرى فيها الا بعض الصناعات الوطنية التي يتسلمها الاهلون تراثاً عن الاولين وأخصها نسج الاقشة القطنية والتطريز بالحرير وخيوط الفضة المطلاة بالذهب وبرقشة الا نية الفخارية وطليها بالدهان الا خضر أوالملون . ويسعى بعض أهل الصناعة في تقليد الاقشة الحريرية والصوفية الأوروبية باقشة قطنية وطنية الا ان سوقها كاسد لفلاء اسعارها حيث انها تكلف الصانع وقتاً طويلاً وتعباً جزيلاً فيؤنر الاهلون ابتياع الاقشة الأوروبية وهكذا أمست الموصل تستمد سارً مقتضياتها من الدول الا جنبية حيث توجد المصانع العظيمة والا لات السريمة في العمل . وهذه هي الضربة القاضية على اقتصاديات بلادنا

ومن الصناعات الدارجة هي النجارة والبناء والصباغة والدباغة ومعالجة النحاس وطرقه أوعية ومراجل وعمل الأحذية الحديثة الطرز وكلها لا تمد في الصناعة الكبيرة ، حيث لا نرى معملاً يقبل الألوف من الصناع كما

<sup>(</sup>١) مقدمة ص ٣٥٢

في المصانع الأوروبية . على ان جميع الآلات والادوات المتخذة في هذه الصنائع بدوية قدعة العهد والاسلوب. وغاية ما تحتاج اليه بلادنا لترقية الصناعة هو جعل نقابات تهتم بترقية الصنائع الوطنية والاستماضة عن آلاتها الحاضرة بآلات عصرية وتوسيع نطاقها لتكون في غنى عن أوروبا

تم الكتاب الاول \* ولله الحد



## فهشرس

صحمفة

٣ تقديم الكتاب

ه مقدمة

۸ مصادر الكتاب

١٠ توطئة . في الحكومة التي نشأت في بلاد ما بين النهرين

حتى استيلاء العرب عليها بعد الاسلام

الفصل الأول. المملكة الانورية \_ المملكة الكلدانيـة \_ كورش
 الفارسي \_ اسكندر المقدوني المملكة السلوقية

١٦ الفصل الثاني . المملكة الارشاقية أو الفرثية وامارتها

٢٣ الفصل الثالث . دولة الفرس الساسانيين

٢٨ الفصل الرابع . دخول العرب في بقعة المراق وآثور

٣٢ الباب الأول . موقع الموصل وقدميتها

ثم دخول العرب فيها بعد الاسلام

٣٢ الفصل الأول. موقع الموصل الجفرافي وثروتها الطبيعية

٣٧ الفصل الثاني . تأسيس نينوى الجديدة وخرابها . أصل منشأ مدينة الموصل

٤٥ ملحق. في أصل الجرامقة

٥١ الفصل الثالث. في سكان الموصل قبل الفتح الاسلامي

وفي من سكنها بمده من المرب

٥٥ الفصل الرابع. في اسم الموصل

٥٧ الفصل الخامس . فتح الموصل في عهد الخلفاء الراشدين

٦١ الفصل السادس . الموصل في ايام الدولة الأموية

٦٦ الفصل السابع . اعتزال أهالي الموصل الأمويين ومبايعتهم العباسيين

صحيفة

٦٩ الفصل الثامن . تغير أهالي الموصل على الدعوة العباسية

وظهور الخارجي حسان الهمداني

٧٣ الفصل التاسع . كثرة الخوارج في الموصل ومحاولة بعضهم في الاستيلاء عليها

٧٩ الفصل العاشر . مساور الخارجي وعصيان أهل الموصل على الخليفة

۸۳ الفصل الحادي عشر . ولاية ابن كنداجق على الموصل وما كان من أمره مع ابن أبي الساج ثم توطد الأمن بخضوع بني شيبان و تفرق أصحاب هارون البجلي

٩٠ الفصل الثاني عشر . تقدم الموصل عمراناً وعاماً في عهد الخلفاء
 العباسيين وقبلهم

٤٤ الباب الثانمي . في دولة الحمدانيين ودولة بني عقيل

٩٤ الفصل الأول. الحمدانيون

٩٦ الفصل الثانى . مبدأ الدولة الحمدانية في ولاية أبي الهيجاء عبد الله بن حمدان في الموصل

١٠٠ الفصل الثالث . استيلاء مؤنس المظفر على الموصل

١٠٣ الفصل الرابع . ضمان بني حمدان الموصل واعمالها ثم استئثارهم بأموالها

١٠٦ الفصل الخامس . الخليفة المتمقي لله وبنو حمدان

١٠٩ الفصل السادس . بدء دولة بني بويه أو الدولة الديامية

١١٤ الفصل السابع . سجن ناصر الدولة الحمداني ووفاته ثم نزاع اولاده

١١٨ الفصل الثامن . استيلاء عضد الدولة البويهي على الموصل

وقتل أبي تغلب آخر الامراء الحمدانيين فيها

١٢١ الفصل التاسع . نظرة اجمالية في دولة بني حمدان

١٣٥ الفصل العاشر . وفاة عضد الدولة وظهور باذ الكردي وما جرى له مع بني حمدان

صحيفة

١٣١ الفصل الحادي عشر . دولة بني عقيل ويقال لها أيضاً دولة بني المقلد أو آل المسيب

١٣٧ الفصل الثاني عشر . دخول الغز الى الموصل

١٤١ الفصل الثالث عشر . منازعة بني المقلد ثم تولى قريش الامارة

١٤٥ الباب الثالث ، الدولة السلجوقية والدولة الاتابكية في الموصل

١٤٥ الفصل الأُول . منشأ الدولة السلجوقية ونهاية امارة قريش

١٥٠ الفصل الثاني !. امارة شرف الدولة مسلم العقيلي

١٥٣ الفصل الثالث . انقراض دولة بني عقيل واستيلاء الامراء السلاجقة على الموصل وأولهم كربوة

١٥٧ الفصل الرابع . امارة جاولي على الموصل

١٦٠ الفصل الخامس . امارة مودود بن النون تكش وقسيم الدولة اقسنقر سيف الدين البرسقي عنى الموصل

١٦٣ الفصل السادس. حالة الموصل بالاجمال في عهد الامارات السلجوقية

١٦٥ الفصل السابع . في الدولة الاتابكية

۱٦٨ الفصل الثامن . قدوم المسترشد بالله الى الموصل وحصارها ورجوعه عنها ثم اتساع بلاد عماد الدين زنكي

١٧٠ الفصل التاسع. عماد الدين زنكي والسلطان مسعود ومسيره الى بلادالجزيرة

۱۷۶ الفصل العاشر . انقسام بلاد عماد الدين بين ولديه : نور الدين محمود ، وسيف الدين غازي

١٧٦ الفصل الحادي عشر . ملك قطب الدين مودود

١٨١ الفصل الثاني عشر . محاربة سيف الدين الناني الاتابكي لصلاح الدين الايوبي

١٨٥ الفصل الثالث عشر . استيلاء عز الدين مسعود الأول الاتابكي على حلب

١٨٩ الفصل الرابع عشر . وهن الدولة الاتابكية وقدوم السلطان صلاح الدين الانوبي الى الموصل دفعة ثانية

صحيفة

١٩٥ الفصل الخامس عشر . في نهاية الملك عز الدين مسعود الأول وملك ابنه أبي الحرب ارسلان شاه الملقب الملك العادل نورالدين

١٩٩ الفصل السادس عشر . وفاة الملك القاهر وتملك ابنه الملك ارسلانشاه الثاني ٢٠٣ الفصل السابع عشر . الدولة الاتابكية في عهد الملك ناصر الدين بن الملك القاهر ٢٠٨ الفصل الثامن عشر . عصران امن الحالف المالك عشر . عصران امن الحالف المالك عشر . عصران امن الحالف المالك عشر . على المالك الفصل الثامن عشر . عصران امن الحالف المالك عشر . على المالك الفصل الثامن عشر . عصران امن المالك المالك عشر . المالك المال

۲۰۸ الفصل الثامن عشر . عصيان بعض اطراف الجبل ثم ما ل حكم الموصل
 الى بدر الدين لؤلؤ بموت ناصر الدين محمود الاتابكي

٢١٠ الفصل التاسع عشر . نظرة اجمالية في احوال دولة بني اتابك

۲۱۷ الفصل العشرون . تقدم الموصل عمراناً وحضارة في عهد الدولة الاتابكية ٢٢٣ الفصل الواحد والعشرون . استيلاء السلطان لؤلؤ على سنجار وبعض ديار الجزيرة لمدة وجيزة ثم عمران الموصل

وعلومها في عهد سلطنته

٢٣١ الباب الر ابع. الدول التي حكمت الموصل أخيراً وهي:

الدولة الايلخانية والدولة الجلايرية والدولة التيمورية والدولة الفرونية والدولة الصوفية والدولة العثمانية

٣٣١ الفصل الاول . المغول أو التمر ومنشأ الدولة الايلخانية

٢٣٥ الفصل الثاني . ختام ملك بدر الدين اؤلؤ ، وما حصل من الاضطراب في الموصل

۲۳۸ الفصل الثالث . عودة الملك الصالح بن بدر الدين اؤاؤ الى الموصل .
 وموته فيها . ثم انتقال حكمها الى عمال التتر

٢٤١ الفصل الرابع . اخبار عمال التتر في الموصل

٢٤٥ الفصل الخامس . حالة الموصل في انقراض الدولة الاياخانية

٢٥٠ الفصل السادس . الدولة القانية أو الجلايرية وانقراضها على يد تيمور لنك

صعيفة

٢٥٢ الفصل السابع . استيلاء تيمو رلنك على الموصل

٢٥٥ الفصل الثامن . الدولة القره قويونلية والاققويونلية

٢٥٩ الفصل التاسع . الدولة الصوفية

٢٦٥ الفصل العاشر . قدوم السادة والعمرية الى الموصل في عهد الدولة العمانية

٢٦٨ الفصل الحادي عشر . استيلاء العجم على بغداد والموصل . وقدوم السلطان مراد خان الرابع العثماني اليهما

٧٧٣ الفصل الثاني عشر . تولي العائلة الجليلية حكم الموصل ثم قدوم طهماسب نادر شاه الى الموصل في ولاية الوزير الحاج حسين باشا

٢٧٨ الفصل الثالث عشر . قدوم طهماسب الدرشاه ثانية الى حصار الموصل

٢٩٠ الفصل الرابع عشر . في آخر ايام الحاج حسين باشا وفي من خلفه من الوزراء الحلمان

٢٩٥ الفصل الخامس عشر . كلة استطرادية في الشيعة اليزيدية

٣٠٢ الفصل السادس عشر . تتمة اخبار الوزراء الجليليين

٣٠٥ الفصل السابع عشر . ولاية قاسم باشا آل العمري . وقتله في بغداد .
 ثم قدوم أمير راوندوز الى اطراف الموصل

٣١٠ الفصل الثامن عشر . اينجه بيراندار محمد باشا . واجراآته في الموصل

٣١٥ الفصل الناسع عشر . مظالم الفريق عمر وهي باشا في الوصل

٣١٧ الفصل العشرون . الحملات على اليزيدية

٣٢١ الفصل الواحدوالعشرون. مدارس الموصل في عهد الحكومة الممانية

٣٢٦ الفصل الثاني والمشرون. استقلال العراق

٣٣٠ الفصل الثالث والعشرون . جلوس جلالة الملك الهاشمي ﴿فيصل الأول﴾

على عرش العراق

٣٣٢ الفصل الرابع والعشرون. نظرة اجمالية في الموصل الحالية

# تصحيح الخطأ

لم نصحح في هذا الجدول سائر الاغلاط المطبعية

بل اكتفينا بتصحيح الاغلاط التي تغير في المعنى . ثم الاغلاط الحاصلة في اسماء الاعلام والامكنة

|                                |                            |       | <u> </u> |
|--------------------------------|----------------------------|-------|----------|
| صواب                           | خطأ خطأ                    | صحيفة | سطر      |
| اسور بانابال                   | اثور بانابال               | 11    | 17       |
| انطيوخوس الثانى                | انطيوخوس ثأوس              | 17    | 19       |
| سنجار                          | CONT. 100                  | 14    | 74       |
| جبل الفاف                      | جبل القاف                  | ۲٠    | ٦ الخ    |
| تللسقف                         | تللسق                      | 77    | ١        |
| تقائفلسر                       | تقلا ئىيلاسر               | 77    | 17       |
| 44-1                           | نسا                        | 75    | ۲٠       |
| في مخزز                        | من مخزن                    | 41    | ۲٠       |
| لما علا                        | لا علا                     | ٣٦    | ۲.       |
| الملك الصالح بن السلطان لؤلؤ   | علاء الدين بن السلطان لولؤ | 44    | 1        |
| عرفجة بن هرثمة                 | هرثمة بن عرفجة             | 7.    | ٦        |
| الى شهر زور وعليهـا عثمان بن   |                            | ٦٧    | ٩        |
| سفيان تحت أمرة عبد الله بن     | توابع الموصل               |       |          |
| مروان فنزل أبو عون وعسكره      |                            |       |          |
| على فرسخين من شهر زور وهي      |                            | 9     |          |
| من توابع الموصل و ناوشوا عُمان |                            |       |          |
| السروي                         | السردي                     | 74    | 12       |
| عبد الملك بن صالح الهاشمي      | عبد الملك بن صالح          | ٧٢    | ۲٠       |
| وزجروهم عن                     | وزجروهم على                | ۸١    | 17       |
| عمد                            | محود                       | ٨٦    | 17       |

| ا صواب            | خطأ           | صحيفة | سطر    |
|-------------------|---------------|-------|--------|
| بن كنداجق         | بی کنداج      | ٨٧    | - 11   |
| العقيليين         | العقيلتين     | 91    | ٣      |
| تغلب              | ثملب          | 98    | ٥ الخ  |
| ارمنستان          | ارستان        | 1     | 71     |
| F-4               | K4.           | 1.0   | ١٢ الخ |
| أبو المنصور       | ابن منصور     | 1+4   | 15     |
| بكتوزون           | بكتوزين       | 118   | ١      |
| أبو احمد          | أبو حمدان     | 117   | ٤      |
| أبا عبد الله      | عبد الله      | 14.   | 14     |
| آل سبكتكين        | آلة سبكتكين   | 141   | 11     |
| تتش               | تكش           | 101   | 10     |
| المقتفي لامر الله | المقتفي بالله | 177   | 10     |
| مارتان            | مار تال       | 497   | ٣      |
| محمد رشيد باشا    | محمد باشا     | 4+7   | 17     |
| محمد رشيد باشا    | رشيد بك       | 411   | 18.14  |



## فن شرس

أسماء الاعلام الواردة في هذا الجزء

ان أبي شرمة ٧١ ابن أبي الساج ٨٥ ابن أبي ليلي ٧١ ان أردخل ۲۲۸ ابن جي ١٢٤ انخلکان ۲۲۸ ان دهان ۲۲۱ این شیرازده ۱۰۸ -۱۱۰ ابن الصائغ ٢٢١ ابن القوسري ٥٥ این کنداجق ۸۳ – ۸۸ ابن مطر ١٠٠ ابن مقلة ١٠٨ - ١٠٨ ابو اسحاق بن معز الدولة ١١٩ ابو احمد بن حوقل ۱۲٤ ابو احمد بن حماد الموصلي ٩٨ انو بکر ۱۷ ابو بکر بن سعدون ۲۲۲

الو البركات بن حمدان ١١٦

انو تغلب الحمداني١١٣ – ١١٨ – ١٢٠

آثور ۱۰ – ۱۲ – ۱۷ آروق ۲٤٢ آلوند میرزا بن بوسف ۲۵۹ آقسنقرقسيم الدولة الانابكي ١٥١\_١٦٥ ابن الحادوي ٢٢٨ الشيخ آوبس الجلايري ٢٥٠ أباقاخان ٠٤٠ - ٢٤٢ أبجر الاسود ٢٤ اراهم أبو طاهر الحمداني ١١٦ –١٢٨ ابن الفقيه ٢٢١ اراهيم باشا ٢٧١ ابراهيم أغابن عبد الجليل٢٧٣ ابراهيم بن الأغلب ١٠٣ ابراهيم بن العباس ٧٥ ابراهيم بن الاشتر ٣٣ اراهیم بن محد ۲۷ اراهيم حقيد الحسين ٢٩ ابراهيم الموصلي ٩٣ ابراهيم النتفراني ٣٤ ابراهيم ينال السلجوقي ١٤٩-١٤٩

ان الاثير ٧٠

ابو الهيجاء عبد الله بن حمدان ٥٥ — 171-1.7-99-94 ابو يملي ٩٣ احمد باشا بن سلمان باشا ٣٠٣ احد خان ۱۶۱ ۲۶۱ احمد بن طولون ٨٤ احمد بن ميرزا ٢٥٨ الاخشيد بن طفح ١٠٥ - ١٠٦ اذكو تكين ١١ ارتفاسد ۱۷ ارداشير بن بايك ٢٦-٢٦ ارداشر الثاني ٢٥ اردوان ۲۹ - ۲۷ ارسیس ۱۶ ارشاق ۱۸ – ۱۸ ارطان الثالث ١٧ - ١٩ - ٢٤ ارطبان الرابع ١٨ – ٢٧ – ٢٩ ارغوذخان ٥٣٥\_١٤٦\_٣٤٢\_٢٤٦

أبوجمفر الحجاج بن هرمز١١٣\_١٣٣ ابو نصر بن مرواز١٢٠ – ١٣٦ ابوالحسن بهاء الدين الشهرزوري ١٦٦ ابو نصر خواشاذه ١٢٨ ابوالحسن بن عدلان ۲۲۸ الوحنيفة ٧١ ابودرة ٢٢٢ ابوذؤاد محمد بن المسيب ١٢٩ – ١٣٢ ابو يوسف القاضي ٧٤ الوسميد بن محمد خان ٢٤٥ - ٢٥٠ احمد باشا بن بكر افندي ٣٠٢ ابوسمید بن میرزا ۲۵۷ ابوشجاع بن فناخسرو ١٠٩ احمد بن اسماعيل الهاشمي ٧٣ ابوطاهر بن ممز الدولة ١١٩ احمداغا الجليلي ٢٩٢ ابوطاهر شيخ الجل ١٦٠ احمد الجلابري ٢٥١ - ١٥٤ ابوطاهر القرمطي ١٠٥ ابوالطيب رشيد الدولة الهمداني ٢٤٦ احمد بن رائق ١٠٤ – ١٠٠ ابوعبدالله البرىدى ١٠٦ ابوالملاء سميد بن حمدان ١٠٠٠ احمد بن منير ٧٣ ابوعلي بن مروان ١٣٠ ابوعلى بن أبي جمفر ١٣٥ ابوعلي بن شبل البفدادي ١٤١ ا بوعون بن بزید ۲۷ ابوفراس الحمداني ١٢٤ ابوالفضائل الحمداني ١٣٠ ابوالفوارس الحمداني ١١٦ ابوقاسم علي بن احمد ١٣٢ ابوقحافة المبسى ٢٥ ابوكاليجار البويهي ١٣٧ – ١٤١ ابوالحاسن بن شداد ۲۲۲ ابوالمنصور بن المتقى ١٠٦

أطوران ٢٤ أغاثو كليس١٦ افراتيوس ١٧ افراهاط ۱۷ ایتکین ۱۲۰ 41 الكسندر سويروس ٢٣ الب أرسلان بنالسلطان محمد السلجوقي 175-177 امرؤ القيس٢٩ امرؤ القيس الشأني ٢٩ أمين باشا بن الحاج عماذ بك ٣٠٥\_٣٠٥ انطيوخوس الثاني ١٦ أوس الممليقي ایشوعیاب بن شهاری ۱۲۵

ماريليا الحيري ٢٧٦

ارقادوس اسانكين ٨١ - ٨٣ استاسانور بر ١٦ استرخان الخوارزمي ٧١ 45 اسحاق بن مجمد بن فروخ 14 اسحاق بن ايوب التفليي اسحاق بن ابراهيم ٣٠ اسحاق المجاهد بن السلطان لؤلؤ ٢٣٦ الب أرسلان بن جغري بك ١٥٠ اسحاق النينوي ٩٣ اسل ۱۳۱ اسرحدون ١١ اسطيرون ٩٤ اسكندر بن قره يوسف ٢٥٦ امرؤ القيس الثالث ٣٠ اسكندرالمقدوني ١٤-١٧-١٨ اميامردوخ١٤ 0 - - 27 - 71 - 71 اسماعيل باشا الجليلي ٢٧٣ - ٢٧٤ الامين بن هارون الرشيد ٧٥ اسماعيل باشا اغا المادية ٣١١ – ٣١٣ انطيوخوس الاول ١٦ اسماعيل بنعلي ٧٠ اسماعيل بن خالد القسري ٧١ أورود ١٧ اسماعيل الثاني الصوفي ٢٦٢ الشيخ اسماعيل ابن الشيخ حيدر ٢٦٠ أولغاش الرابع ١٨ \_ ٣٤ الاسود من المناذرة ٣٠ اياس بن قبيصة ٥٧ اسوربانابال ١١ – ١٣ ايتاخ التركي ٧٨ الملك الاشرف قانصوه ٢٦٢ الملك الاشرف الايوبي ١٩٧ – ٢٠٢ ايزاط ١٩ 774-7.4-7.0

بكر بنوائل ٣١ بكر باشا بن اسماعيل ٢٦٧ بكرالصو باشي ٢٦٨ بلال القيسي ٧١ ملاش ۲۶ بلطشاصر ١٤ ينو الاثير ١٢١ ساء الدين ١٦٧ ١٤٧ - ١٣١ - ١٣١ - ١٤٨ 301937-901 مرام الخامس ٢٥ بهرام أبوسعد ١٢٧ بودوين الثاني ١٦٢ 127 6 91 بو ميروس ۱۷ سالة داشا ٢٦٧ بيتميش ٢٤٢ \_ ٣٤٣ سدخان ۲٤٥ \_ ۲٤٦ برام خواجه ٢٥١ سروز ۲۰ بيغو ١٤٥ - ٢١١

49 bb باباي الجيبلتي ٩٠ 12 - 10 JLJU باز الكردي١٢٦ - ١٢٨ - ١٣٠ راغو١٤ بالسنقر من يعقوب بك ٢٥٨ 1.7-1.05 يجدلة ١٥ بختنصر ١٤ - ٢٨ بختيار عز الدولة ١١٤ - ١١٦ - ١١٨ عرام الرابع ٢٥ 14-119-بدران العقيلي ١٣٧ – ١٣٦ – ١٣٧ بدر الدين اؤلؤ ١٦٦ – ١٩٩ – ٢٠١ بودوين أو بغدوين الاول ١٦٠ -3.7-4.7-4.7-477-444-440-444 البرسقي سيف الدين انسنقر ١٦١ – 111-177 رشمياه ٣ وكيارق ١٥٤ – ١٥٦ – ١٦٤ البساسيري أبو الحارث ١٤٧ ـــ ١٤٩ 174-بشر سنخزعة ٨٨ يفا الصغير ٧٩ يفا الكبير ٧٩ تتش تاج الدولة بن الب ارسلان ١٥١ بكترزون ١١٣ \_ ١١٤ 177 \_ 170 \_ 108

جيوش بك ١٦١ - ١٧١ جيورجيس وردا ٢٢٢

2

الحاج حسين باشا الجليلي ٢٧٤ – ٢٧٧ 49. UI - YXY -حافظ احمد باشا ٢٦٨ الحاكم باور الله ١٣٥ جاولي ١٦٣ – ١٦٥ – ١٦٧ – ١٧١ الحجاج بن يوسف الثقفي ٣٣ – ١٤١ حرب بن عبد الله ٧٠ - ٧١ الحرث بن لفان ٩٤ الحرّ بن يوسف ٦٤ حزقيا ٢٢ حسان المنيحي ١٧٢ حسن باشا الجليلي ٣٠٣ الحسن بن أبوب بن احمد التغلبي ٧٩ الحسن بن صالح الهمداني ٧١ حسن بن صباح ١٦٠ الحسن بن المديب ١٣٣ - ١٣٤ حسن الجو باني ٢٥٠ حسن الطويل أو أوزون حـن ٥٥ YOY -

تقلئفلسر الاول 14 تفلئفلسرالثالث ١٣-٢٢\_٢٣ تكين الشرازي 111 توزون ۱۰۸ توقا ۱۳۷ توما المرجي 94 تيمورلنك ٩٦\_ ٢٥١\_ ٢٥٤\_ ٢٥٩ الحارث بن حسان ٥٨

جاولي سقاوو ۱۵۷ – ۱۵۹ – ۱۲۰ حبشي بن جکرمش ۱۵۹ جرموق بن اشوذ ٤٤ - ٤٦ جمفر بن فهرجس ۷۸ جعفر بن المعتمد ٨٣ جعفر بن المنصور ٧٠ جكرمش شمس الدولة ١٥٥ - ١٥٧ حسام الدين البشنوي ١٧٢ 178-101-حلال الدولة ١٣٦ – ١٣٩ – ١٤٠ حسان من مجالد الهمداني ٧١ 121 -جلال الدين أبو الحسن ١٨٤ جلال لدين بن خوارز مشاه ٢٢٣ جمال الدين محمد الجواد ١٧٤ – ١٧٦ الحسن بن علي كوره ٩٠ 112 -141 حنكيزخان ٢٣١ - ٢٣٢ جنيد بن صفي الدين ٢٦٠ جهانكير بن علي بك ٢٥٦ حملوخان ۲۸۳

خالد بن الوليد ٣٠ \_ ٥١ \_ ٥٧ \_ ٥٩ خدابنده الصوفي ٢٦٣ خسرو ۱۷ خليل أغا الجليلي ٢٧٣ خمار تكين السلجوقي ١٤٩ خمارویه أبوالجيش ٨٤ ـ ٨٦ خيس بن القرداحي ٢٢٢

14/6/2 داود بن حمدان ۱۰۱ داود باشا ۲۲٦ \_ ۳۰۰ الاسدي بن علي بن مزيد ١٦٢ دعمى١٣ دغفل الطائي ١٢٠ دومطيانا ٢٣

رائق الكبير ٩٨ الراشد بالله بن المسترشد ١٦٩ ـ ١٧٧ الراضي بالله احمد بن المقتدر ١٠٤ ربعي بن الافكل ٥٨ الملك الرحيم ١٤٢ \_ ١٤٥ - ١٤٧

حسن على بن جهانشاه ٢٥٦ حسين أبو عبدالله بن ناصر الدولة خالد بن يزيد بن حانم ٧٤ الحداني ١١٦ - ١٢٨ - ١٢٩ الحسين بن علي ٦١ الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب ١٠١ الخضر بن احمد التفلي ٨٣ الحسين بن حمدان ٨٨ \_ ٩٤ \_ ٩٧ السلطان خليل ٢٥٨ 1.4-99-حسين باشا الجركسي ٢٦٩ حسين باشا الدرندي ٢٧٤ حسين بك ٢٥٣ حسين الجلاري ٢٥٠ الشاه حسين الصوفي ٢٦٤ الحريم بن سلمان ٧٤ حكيم بن سلام ٢٠ حداثً بن حمدون التغلبي ٧٩ - ٨٢ دبيس ابن أبي الاعز دبيس بن صدقة حمدان بن ناصر الدولة ١١٥ \_ ١١٧ درياوش ١٤ 119-حمزة بك ٢٥٦

حزة ميرزا بن خدابنده الصوفي ٢٦٣ حنظلة بن قيس بن هرير ٩٤ حيدر بن جنيد الصوفي ٢٦٠ حيص بيص البغدادي ١٧٦ الحيقاد ٢٩

خالد بن برمك ٧١ \_ ٧٣

سمد بن أبي وقاص ٣١\_٨٥ سعد الدين كشكتين ١٨١ سمد الله باشا الجليلي ٣٠٢ سمد الدولة بن سيف الدولة ١٢١ سعد الدولة اليهودي ٢٤٣ \_ ٢٤٤ سعيد بن سلم الباهلي ٧٤ سعيد بن عبد الملك بن مروان ٢٧٥ سعید بن هذیل ۲۰ سقان بن ارتق ١٥٥ \_ ١٦٤ سلامة البرقميدي ١٢٠ سلجوق ١٤٥ \_ ١٤٦ سلطان الدولة بن بهاء الدولة ١٣٥ سلوقوس ١٥ \_ ٥٠ سلمان باشا المجرلي ٢٦٥ سلَّمان باشا بن محمد باشا الجليلي ٢٩٣ سلمان بك من جغري بك ١٥٠ سلمان بن حكم ١٦ سلمان من قتامش ١٥٢ سلمان بن نصر الدولة ١٣٨ \_ ١٤٣ سلمان بن هشام ۲۳ السلطان سلمان خان القانوني ٢٦٥ سلمان شاه ۱۷۷ سمدغو ۲۳۸ سميراميس ١٢ سنان باشا ۲۹۷ سنجر بن ملکشاه ۱۹۸ - ۱۷۱ سنحاريب ١١ \_ ٢٢ \_ ٢٤

رستم ميرزا ۲۰۸ رسطام ۰۸ رسول بك أغا الع<sub>ا</sub>دية ۳۰۹ رشيد الدين بن أبي الخير ۲٤۸ الملك رضوان طفتكين ۱۰۸ ــ ۱۲۰ ركن الدولة الحسن ۱۰۹ ــ ۱۱۸

زبيدة ٧١ زريق بن علي بن صدقة ٧٧ زعيم الدولة أبو الكامل ١٤٢ ــ ١٤٤ زكريا الازدي ١٣ الزكي الاربلي ٢٣٩ زماسب ٣٦ زنكي بن جكرمش ١٥٧ زيد بن شهراكويه ١٣٧

س

سابق بن مالك ٤٤ الساطرون ٤٨ ـ ٥٠ سام ميرزا الصوفي ٢٦٤ سبريشوع بن المسيحي ٢٢٢ سبكتكين ١١٢ ـ ١١٧ ـ ١٤٦ سرجون ١٣ ـ ٥٠ سردنابال ١٢ سركوس ١٣ ـ ٤١ المسري الرفاء أبو الحسن ١٢٤ شبروي ۲۷

الملك الصالح اسماعيل بن بدر الدين لؤ اؤ 749 - 747 - 740 - 49 الملك الصالح نجم الدين الايوبي ٢٢٣ الملك الصالح بن نور الدين ١٦٦ ـ ١٨١ 117-110-صفي الدين ميرزاشاه ٢٦٤

صمصام الدولة أبو كاليجار ١٢٦ صلاح الدين الباغسياني ١٦٦ \_ ١٧٤ صلاح الدين الأيوني ١٨٢ \_ ١٨٤ \_ 198 - 194 - 191 - 189 - 391

ض

الضحاك من قيس ٦٥ \_ ٦٦ الضيزن ٣٠ \_ ٤٩ \_ ٥٠ \_ ٤٥

طرایانوس ۱۷ \_ ۳۸ الطغرائي أبو اسماعيل الاصبهاني ١٦٥ طفر ليك ١٤٠ \_ ١٤٦ \_ ١٤٨ \_ ١٥٠ طهماس الثاني ٢٦٤

طیماست نادرشاه ۳۹ \_ ۲۲۶ \_ ۲۷۰ 4 x x 1 1 x x x

سنحاريب ٢٠ سنقرجه ١٥٤ \_ ١٥٥ سوريان ٢٦ السيد بن أنس ٧٦ ـ ٧٧ سینشار شکین ۱۳ \_ ۱۶ سينوس بن يالوس ٤٤ سيف بن ذي ون ٥٥ \_ ٢٤ سيف الدولة الحمداني ٩٥ \_ ١٠٦ - صفي الدين الاردبلي ٢٥٩ 145 91114-1.4 سيف الدين غازي ١٧٤ \_ ١٧٦ \_ ٢١٠ سيف الدين بن قطب الدين ١٧٩ \_

شابور الاول ٢٣

410 - 112 dl

« الثاني ٢٤ \_ ٢٥ \_ ٩٤ \_ ٠٠

« الثالث ٥٧

شرفالدولة أبو الفوارس١٢٦ ــ ١٢٨ شرف الدين بن قطب الدين الاتابكي ١٨٧ الطائع لله بن المطيع ١١٨ شرف الدولة مسلم بن قريش ١٥٠ \_ ١٥٢ طاهر بن الحسين ٧٥ 174-104-شر کینا ۱۳ \_ ۲۳ شمس الدين الجوني ٢٤٣ شمس الدين محمد البعشيقي ٢٣٦ \_ ٢٢٩ طهماسب الاول ٢٦٢٠ شمعون الجرمقاني ٤٩

شهاب الدين غازي ٢٠٨ شهراط ۱۹ - ۲۳

طمار باشا ۱۱۸

طيريوس ١٧

عبد الله السفاح ٧٧ \_ ٢٩ \_ ٧٠ عبد الله بن سليان الازدي ٨٠ عبد الله بن على ٦٧ \_ ٦٨ عبد الله بن مروان ۲۷ عبد الله بن المعتم ٥٨ عبيد الله بن زياد ٢١ \_ ٣٣ عتبة بن فرقد ٥٩ \_ ٣٠ عُمَان بن سفيان ٢٧ عز الدين مسعود الاتابكي ١٨٢ الى 410-190 عز الدين مسمود البرسقي ١٦٢ ـ ١٦٦ الملك العزيز أبو منصور ١٤١ المزيز عماد الدين الايوبي ١٩٤ \_ ١٩٦ عضد الدولة البويهي ١١٨ \_ ١٢٠ \_ 177-170 عقبة بن محمد الخزاعي ٧٩ علاء الدين بن السلطّان اؤلؤ ٢٣٦

علاء الدين بن حيدر ٢٤٦ \_ ٢٤٩

علاء الدين التركاني ٢٥٦

علي بن أبي طالب ٦٠ \_ ٦١

على بن المسيب ١٣٢ .. ١٣٣

علي بن شرف الدولة العقيلي ١٥٤ على افندي المفتي أبو الفضائل ٢٧٢

علي بن الفرات ٩٧ \_ ٩٨

اعلي فاشا ٢٧١

علم الدين سنجر ٢٣٨

6 السلطان الظاهر برقوق ٢٥٤ الملك الظاهر البندقدار ٢٣٦ الملك العادل الانوبي ١٩٥ \_ ١٩٧ الشاه عباس الصوفي الاول ٢٦٣ \_ ٢٦٨ عرفية بن هرثمة ٢٠ العباس بن الحسن ٩٧ عباس الثاني الصوفي ٢٦٤ عباس الثالث الصوفي ٢٦٤ عبد الباقي باشا الجليلي ٢٩٤ عبد الجليل بن عبد الملك ٢٧٣ عبد الحيد خان الاول ٢٩٢ عبد الحميد خان بن عبد الجيد ٣١٥ عبد الرحمان بن معاوية ١٦ عبد الرحمان بن سعيد ٢٢ عبد الرحمان باشا بن محمود باشا ٣٠٣ عبد الرحمان الخشمي ٦٠ \_ ٦١ عبد العزيز بن عمر ٣٥ عبد الفتاح باشا الجليلي ٢٩٢ عبد القيس ٥٣ عبد الملك بن صالح الهاشمي ٧٣ عبد الملك بن مروان ٦٢ عبد الله الاعرجي الحسيني ٢٦٦ عبد الله بن الزبير ٦٢

فخر الدولة عيسى بن ابراهيم ٢٤٥ فر الدين عبد المديح ١٧٨ - ١٨١ فروخشاه السلجوقي ١٦٧ فرات بن حیان ۸۵

ق

قاآن خان ۲۳۲ عمر بن الخطاب ٥٧ \_ ٥٨ \_ ٩٤ \_ ١٣٨ القاح بأمر الله بن القادر ١٤٧ \_ ١٥٥ قازان خان ۲٤٥ \_ ٢٤٦ قاسط ۲۱ قاسم باشا العمري ٣٠٥ قاسم خان ۲۲۹ الحاج قاسم العمري ٢٦٦ القاهر بالله محمد ١٠٢ \_ ١٠٤ القاهر عز الدين مسعود الثاني ١٩٨ ــ 711-199 قماذ ٢٥ قباد بك ۲۷۰ قبجاق بن أرسلان تاش ۱۷۰ قتلغ بك ٢٥٦ قتامش ١٤٧ قسطنس ۲۶ قراقلا ۱۸ القطران بن اكمه ٢٥ اقره ایلدك عثمان ۲۵۲

علي باشا الربيعي ٢٧٠ علي رضا باشا ٣٠٦ على بهادور ۲۳۸ عماد الدين زنكي أتابك ١٦٣ ــ ١٦٦ فروخشاه بن زنكي ٢٠٥ الى ١٧٩ \_ ١٧٩ عماد الدين بن قطب الدين ١٧٩ \_ ١٨٢ فيلبس قيصر ٢٣ عماد الدولة أبو الحسن علي ١٠٩ عمانو ئيل بن شهاري ١٢٥ عمرو بن امرىء القيس ٢٩ عمرو بن جند ٥٩ عمرو بن عدي ٢٩ عمر وهبي باشا ٣١٥ \_ ٣١٨ عميد الدولة بن فخر الدولة ١٥١ عون بن جبلة ٧٦ عياض بن غنم ٥٧ \_ ٥٩ عیینة بن موسی ۹۷

غزغلي ١٥٧ غودفروا دوك برابانت ١٦٠ غورديان ٢٣ غياث الدين كيخسرو ٢٢٤ \_ ٢٤٣

فالغ ٢٤ فخر الدولة بن جهير ١٥١ \_ ١٥٣

كيوك خان ٢٣٣ مالك بن بكر التغلبي ٩٤ مالك بن زهير ٢٩ مالك بن هيثم الخزاعي ٧٠ المأمون ٢٤ \_ ٢٥ \_ ٢٧ \_ ٩٣ \_ ١٢٢ المتوكل على الله ٧٩ مجاهد الدين قايماز ١٧٤ \_ ١٨٥ \_ محمد بن اشعث ٦٢ محمد بن اسحق كنداجق ٨٦ ـ ٨٧ محد ماشا ۱۲۸ محمد باشا بن بكر باشا ۲۶۸ محمد باشا بن الشاهوار ۲۷۱ محمد باشا بن أمين باشا ٢٩٤ محد راشا ارتجه سراقدار ۱۹۰۰ - ۳۱۳ 415\_ كورش الفارسي ١٤ \_ ١٧ \_ ٣٣ \_ محمد باشا ميركور ٣٠٦ \_ ٣٠٩ \_ ٣١١ محمد بن حميد الطوسي ٧٧ \_ ٧٨ محمد بن خطاب ۹۳ محمد بن خرزاد ۸٤

اعمد سعيد باشا ٣٠٦ \_ ٣١١

قره يوسف ٢٥٥ قرواش بن المقلد ١٣٣ الى ١٤٤ قريش بن بدران ١٤٢ الى ١٤٨ ـ ١٦٣ القان بن أسد ٩٤ قريع بن الحارث ٦١ قطب الدين محمد بن عماد الدين ١٩٦ قطب الدين مودود ١٧٦\_١٧٨ \_ ٢١٠ ما كان بن كالي ١٠٩ قلج ارسلان السلجوقي ١٥٨ كاروس قيصر ٢٤ الكامل بن العادل الايوبي ١٩٧ ـ المتقي لله ابراهيم بن المقتدر ١٠٦ 774- 7.4 كراسوس ١٧ كربوقا أبو سميد ١٥٤ \_ ١٦٤ \_ ١٦١ - ١٩٩ \_ ١٩٩ کریدلی محمد باشا ۱۹۳ كسرى ارويز ٢٦ \_ ٣٤ \_ ٥٥ کسری انو شروان ۲۲ \_ ۲۳ كليب ٢١ - ١٥ كال الدين بن يونس ٢٢١ Zyki 30 - 171 کو اصار ۱۳ کورتکین ۱۰۷ 24-47 کوکتاش ۱۳۷ \_ ۱٤٠ كمخاتوخان ٤٤٢ \_ ٢٤٢

كيقباذ الديامي ١٦٢

محمد بن شرف الدولة ١٥٣ \_ ١٥٤ مروان بن محمد ٥٥ \_ ٦١ \_ ٣٥ \_ ٦٧ 71 المسترشد بالله ١٦٧ \_ ١٦٨ المستعمم بالله ١٢٤ \_ ٢٣٤ المستمين بن محد بن الممتصم ٧٩ المستضيء بنور الله ١٨٣ \_ ١٨٤ المستظهر بالله ١٥٥ \_ ١٦٨ المستنجد بالله ١٨٢ مسعود برقوطي ٢٤٠ ـ ٢٤٢ الملك المسمود بن المعظم بن سنجر شاه الاتابكي ١٢٤ مسعود من السلطان محمد ١٦١ \_ ١٦٥ 144-140-141-149 مشرف الدولة بن مهاء الدولة ١٣٥ \_ مصطفى باشا الاسير ٢٧١ مصطفى رشيد باشا الديبلومات ٣١٢ المطيع بن المقتدر ١١٠ ـ ١١٨ مظفر الدبن كوكبري ١٨٦ \_ ١٩٧ \_ Y+1- Y+0 - Y+1 مماوية بن ابي سفيان ٦١ معاوية بن يزيد ٢٢ المعتز بالله بن المتوكل ٧٩ \_ ١٨

محمد بن الساطان محمود السلجوقي ۱۷۷ مروان بن الحـكم ۲۲ محد بن صالح ١٠٠ محد بن صول ٧٧ \_ ٢٩ محد بن العباس ٧٤ محمد بن علي بن الطباطبة ٢٤٩ محد خان خدابندة ٢٤٥ محمد بن مروان ٣٣ محمد بن ملكشاه ١٥٥ \_ ١٥٧ \_ ١٥٩ المستكفي بالله ١٠٨ \_ ١١٠ \_ ١٢٢ 170 - 178 - 171 -محمد بن الفضل بن سليمان ٧٤ المستنصر بالله ١٢٧ \_ ١٤٧ محد بن المعتصم ٧٨ \_ ١٢٣ محد مبرزا ٢٥٩ محود الافغاني ٢٦٤ \_ ٢٧٤ محمود باشا الجليلي ٣٠٢ محمود بن سبکتگین ۱۳۷ \_ ۱٤۰ محود بن السلطان محمد السلجوقي ١٦١ مسيح بك ٢٥٨ 171 - 171 - 174 -السلطان محمود بن السلطان مصطفى ١٣٦ الثاني ٢٧٥ محمود بن سنجر شاه الاتابكي ١٩٧ مراد بك بن يعقوب بك ٢٥٩ مراد خان الثالث المثماني ٢٦٣ مراد خان الرابع ۲۷۰ مرداویج بن زیار ۱۰۹ \_ ۱۱۰ مرقوس انطونيوس ١٧

مرقیانوس ۱۸

144

المعتضد بن المتوكل ٨٦ \_ ٨٨ \_ ٩٠ \_ منصور عماد الدين بن ارسلانشاه الاتابكي 107 - 107 - 107 171 - 97 - 98 المعتمد على الله بن المتوكل ٨٠ \_ ١٨ المهتدي محمد بن الواثق ٨٠ المهدي بن المنصور ٧٢ \_ ٧٣ 17-10 معد بن عدنان ۲۸ مؤنس المظفر ٨٨ \_ ١٠٠٠ \_ ١٠٣ معز الدولة ابو الحسن أحمـد ١٠٩\_ المؤيد بالله بن المتوكل ٧٩ مودود بن التون تكش ١٥٩\_ ١٦٠\_ 174-171-114-111 معز الدين سنحار شاه ١٨٥ موسى باشا ٩٠٩ المعظم عيسي الايوبي ٢٠٨ موسی بن بغا ۸۰ ـ ۸۳ المقتدر ٩٧ \_ ٩٩ \_ ١٠٠ \_ ٢٠١ موسى بن كعب الخثممي ٧٢ المقتدى بأمر الله ١٥٥ موسى بن الامين ٧٥ المقتفى لأمرالله بن المستظهر ١٧٧ المقلد بن بدران ١٤٤ موسى التركماني ١٥٤ \_ ١٦٤ المقلد حسام الدولة بن المسيب ١٣٢ مونككا خان ٢٣٣ \_ ٢٣٤ المكتفي بالله بن المعتضد ٩٦ \_ ١٢١ ميرانشاه بن تيمورلنك ٢٥٣ \_ ٢٥٥ ميرزابك ١٩٩ 171 ملكشاه بن الب ارسلان ١٥٠ ... ١٥٢ ميرزا جهانشاه ٢٥٦ \_ ٢٦٠ 17 - 108 ملكشاه من السلطان محرد ١٧٧ ملكشاه بن قاج ارسلان ١٥٨ \_ ١٥٩ نابو پولاسار ١٣ \_ ١٤ المنتصر بالله بن المتوكل ٧٩ ـ ١٦٨ نادر شاه « انظر طهما سب » ناصر الدولة أبوعلى الحمداني ١٢٢ المنذر الاول ٣٠ ناصر الدولة الحمداني ٩٥ ٩٩ - ١٠٣\_ » الثاني « » الثالث ۳۰ 174 41 1.7 » الرابع ٣٠ الملك الناصر صلاح الدين يوسف ٢٢٤ المنصور أبو جعفر ٧٠ ـ ٧٢ \_ ٩١ \_ ناصر الدين فأفأ ٢٤٠ اناصر الدين محمود الاتابكي ١٦٦

8

الهادي بن المهدي ۲۳ الناصر لدن الله ١٨٤ \_ ١٩٠ \_ ٢٠٢ هارون بن سيا ٢٧ هارون بن المغمر ٩٤ هارون البجلي ٨٤ ـ ٨٦ ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ ٩٠

هارون الرشيد ٣١ ـ ٧٣ ـ ١٠٣

هاشم بن سميد بن خالد ٧٣ هاني بن قيس ٥٨ هرزاسب ۱٤۸

90 \_ 98 \_

هرمزد الساساني الاول

« « الثاني

« « الثالث ٢٥ « « الرابع ٢٦ ـ ٢٧

عرقل ٢٦ \_ ٨٥ \_ ٤٩

مشام بن عبد الملك ٣٣ \_ ٢٥ هشام بن عمر التغلبي ٢٨

هند ۳۰

ack Se 131 - 377 - 257 - 737 نور الدين أرسلانشاه الاول ١٩٥ - الهيثم بن عبد الله بن المعمر التغابي ٨٢

وائل ۳۱ - ۱۰ 49 وارهاران الساساني الأول 72

« « الثاني » 37

الملك ناصر الدين محمود ٢٠٣ \_ ٢٠٩\_

117

ناصر الدين كسك ١٨٥

نبوكد ناصر ١٤ ـ ٢٨

نبونهيد ١٤

نرسا ۲۶

نرسای ۱۹ \_ ۲۲

نصر بن احمد الساماني ١٠٥

نصر بن حمدان ۱۰۰

نصر القشوري ٨٨ \_ ٨٩

نصر بن هارون ١٢٥

نصر الدولة بن مروان ١٤٢

نصر الدين جقري ١٦٧ \_ ١٦٩ \_ ١٧٢

نصير الدين الطوسي ٢٤٨

النعان اللخمي الاول ٢٩

« « الثاني ۳۰

« « الثالث ۳۰

« « الرابع ۳۰

نعاف باشا بن سلمان باشا ٢٩٤ \_ ٣٠٢

نور الدين ارسلانشاه الثاني ٢٠٠ \_

نور الدين محمود ١٧٤ ـ ١٧٦ ـ ١٧٩ الواثق بالله بن المعتصم

نينوس ١٢

بزید بن سلمی ۲۹۵ يزيد بن عبد الملك ٢٩٥ \_ ٢٩٥ يزيد بن مزيد الشيباني ٧٤ نزيد من معاوية ٢١ \_ ٢٩٥ يزيد بن الوليد ٢٩٥ ينال كوشه ١١٠ يوحنا الجرمقاني ٤٩ يوحنا الموصلي ٢٢٢ يوسف بن الساج ٩٨

وارهان الساساني الثالث ٢٤ | يزيد بن أنس ٦٢ \_ ٦٣ والريانوس (قيصر) ٢٣ وصيف موشكير ٨٨ \_ ٩٤ الوليد بن تليد العبسي ٢٤ \_ ٢٥

ياوز السلطان سليم خان ٢٦١ يشوعياب الحزي ١٩ يحبي باشا بن نعمان باشا ٣٠٣ ـ ٣٠٩ يعقوب بك ٢٥٨ یحی من خالد ۲۲ يحيى بن سعيد الحريشي ٧٤ یجی بن سلمان ۸۲ \_ ۸۳ بحبي بن معاوية بن هشام ٦٨ الوزير يوسف باشا ٢٦٨ يحيى المفتي ٢٧٩ . يحيى الهاشمي أخو السفاح ٦٩\_٠٠\_٩١ يوسلين ١٧١ \_ ١٧٥ \_ ١٧٧ يزدجرد السَّاساني الأول ٢٥ يوفنيانوس ٢٤ « « الثاني ۲۰ بوليانرس ۲۶ « « الثالث٥٧-٥٨- ١٠٩ يونس بن عبد الجليل ٢٧٣

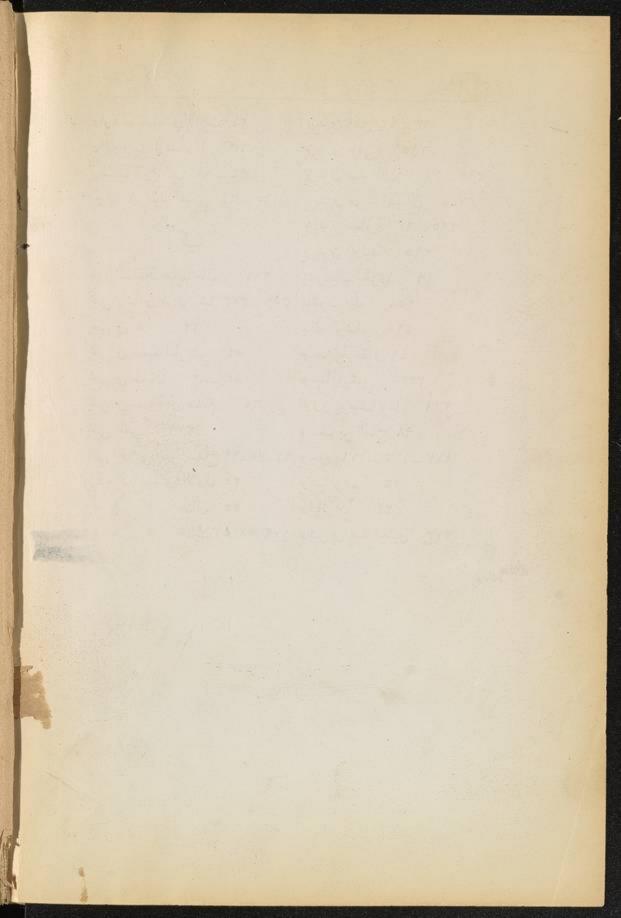









09039872 893.75U5 X C1

